

## فى تَنَاسِكِ الآياتِ وَالسِيُور

الإمَامِلِلْفَسِرُ، برهان لدين أبى الحير إبراهيم برعمرالبق اعى المترفى سنة ه٨٨ م ١٤٨٠ >

> دارالكسّا بالإسلامى بالعشاحرة

/ سورة الصف و تسمى الحواريين / ٣١٦

مقصودها الحث على الآجتهاد التام في الاجتماع على قلب واحد في جهاد من دعت الممتحنة إلى البراءة منهم بحملهم على الدين الحق الوسحقهم عن جديد الارض أقصى الحق ، تنزيها الملك الاعلى عن الشرك ، و صيانة لجنابه الاقدس عن الإفك ، و دلالة على الصدق في البراءة منهم ه و العداوة لهم ، فهي نتيجة سورة التوبة ، و أدل ما فيها على هذا المقصد الصف بتأمل آيته ، و ندبر ما له من جليل النفسيع في أوله و أثنائه الصف بتأمل آيته ، و كذا الحواريون ( بسم الله ) الملك الاعظم الذي له الأمر كله لانه لاكفوه له ( الرحن ) الذي عم بنعمة البيان عما يرضيه عن شاقه ، فقد شرع لكل أحد أن رده أو يقبله ( الرحيم ه ) ١٠ لذي خص المام الإنعام الموصل إلى دار السلام من شاه من عباده فهيأه لذلك و أهله .

<sup>(</sup>۱) الحادية والستون من سور القرآن الكريم ، مدنية وعدد آيها ۱۰. (۳) زيد في الأصل: التام ، و لم تكن الزيادة في ظ و م فحذفناها (۳) من ظ و م ، و في الأصل: على (٤) زيد في الأصل: رجل ، و لم تكن الزيادة في ظ و م ، و في الأصل: الملك (٦) من ظ و م ، و في الأصل: الملك (٦) من ظ و م ، و في الأصل: فهو (٧) من ظ و م ، و في الأصل ا فيه (٨) زيد من ظ و م ، و في الأصل و في الأص

لما ختمت الممتحنة بالاس بتزيهه سبحانه عن اتولى من يخالف أمره بالتولى عنهم و البراءة منهم اتباعا لاهل الصافات المتجردين عن كل ما سوى الله لاسيا عن كافوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، افتتحت الصف بما هو كالعلة لذلك فقال: (سيح قه ) أى أوقع التزيه الاعظم اللك الاعظم الذى له (ما فى السموت ) من جميع الاشياء التي لايغفل من أفلاكها و نجومها و غير ذلك من اجواهرها و اعراضها فى طلوعها و أفولها و سيرها فى ذهابها و رجوعها و إنشاء السحاب و إزال المياه و غير ذلك ، و لما كان الخطاب مع غير الخلص أكده فقال: (و ما فى الارض ) أى بامتثال جميسع ما يراد منه بما هو النجم و الشجر و إنضاج الحبوب و الثمار \_ و غير ذلك من الأمور المياه و إخراج النبات من الشجر و إنضاج الحبوب و الثمار \_ و غير ذلك من الأمور الكبار .

و لما كان امتثال غير العاقل و عصيان العاقل ربما اوهم نقصا قال:

( و هو ) أى وحده لإشريك له ( العزيز ) أى العظيم النفع الذى

العناب كل شيء و لا يعلمه شيء، و يعسر الوصول [اليه] (الحكيم،)
أى الذي يضع الأشياء في اتقن مواضعها، فما مكن العاقل من المعصية
إلا لإظهار صفات الكال من العلم و القدرة و الحلم و الكرم و الرحمة

<sup>(1)</sup> من م ، و فى الأصل و ظ : هم (7) من م ، و فى الأصل و ظ : من . (جـــ) منظ و م ، و فى الأصل : اعراضها وجواهرها (ع) من ظ و م ، و فى الأصل : الحكم . الأصل : و عا (ه) زيد من ظ م (٦) من ظ و م ، و فى الأصل : الحكم .

و الغضب وغير ذلك، وقد علم بهذا التنزيه وختم آيته بهاتين الصفتين أنه تعالى منزه عما تضمنه يأس الكفار المذكور [ من بــ ' ] أنه لابعث وعن ؟أن يحمل سبحانه إلهم حظا في الآخرة لأن كلا من عدم البعث والتسوية بين المسيء و المحسن نقص ً / .

T14/

و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير: افتتحت بالتسبيح لما ختمت ه به سورة المتحنـــة من قوله "لا تتولوا قوما غضب الله عليهــم " و هم اليهود، ، و قــد تقدم الإيمـاء إلى ما استوجبوا به هذا فأتبع بالتَذيه لما تقدم بيانه فانه مما تعقب به ذكر جرائم المرتكبات و لابرد في غير ذلك ، ثم أتبع ذلك بأمر العباد بالوفاء و هو الذي حد لهم في الممتحنة ليتنزهوا عن حال مستوجى الغضب بنقيض الوفاء و المخالفـــة بالقلوب ١٠ [و الألسنة \_ ] " يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم" "ليا بالسنتهم و طعنا في الدين''من''الذين قالوا [آمنا ـ ] بافواههم ولم تؤمن قلوبهم'' '' ويقولون ا'منا بالله و الرسول و اطعنا ثم يتولى فريق منهم " و بمجموع هذا استجمعوا اللعنة و الغضب فقيل للؤمنين: " يايها الذين امنوا لم تقولون ما لاتفعلون " احذروا ان تشبه أحوالكم حال من استحق المقت و اللعنة ١٥ و الغضب، ثم أتبع بحسن الجزاء لمن ^ وفي قولا وعقدا لسانا و ضميرا، و ثبت على [ما- ا] أمر به فقال: " إن الله يحب الذين يَقاتلون في سيله

<sup>(</sup>١) زيد من ظ وم (٢-٧) من ظ وم ، وفي الأصل ؛ أنه يعجل لهم سبحانه .

<sup>(</sup>٣) منظ وم ، وفي الأصل : انتهى (٤-٤) من ظ وم ، و في الأصل : قدم .

<sup>(</sup>a) من ظ وم ، و في الأصل: بهم (٦) زيد من ظ (٧) في ظ: استحقوا.

<sup>(</sup>A) من ظ و م ، و ف الأصل : لم .

و لما تقدمت في الممتحنة قصه الفتح الأعظم في شأن حاطب بن أبي بلتمة رضى الله عنه و جعل منابذة الكفار بكل اعتبار علما على صحة المجرة و ادعى التجرد لجهاد أعداء الله : و قصة الفتح السببي من تحريم المؤمنات على المؤمنات في غزوة الحديبية ، المؤمنات على المشركين و تحريم المشركين على المؤمنات في غزوة الحديبية ، و أبدى سبحانه في ذلك من الصنائع التي تعجز قوى الحلق عنها أن رتب ما في الفتح السببي على ما في الفتح الفعلى الحقيق ، فجعل الأول في الزمان أخر في الرتبة و الآخر في الزمان أولا في الرتبة مع شدة و الإحكام في ترصيف النظام و البلوغ في الرشاقة و الانسجام " إلى حد لا يطيقه نوافذ الأفهام مع بداعة المعاني و متانة المباني ، و كان فعل من ناصح الكفار عمن امن بلسانه و أذعن " بجنانه و هاجر بأركانه نوع منا صحة ناصح الكفار عمن امن بلسانه و أذعن " بجنانه و هاجر بأركانه نوع منا صحة (۱) من ظ وم ، و في الأصل سبيل (ب) زيد من ظ و م (۳) تمكر و في الأصل

<sup>(</sup>١) من ظوم، وفي الاصل؛ سبيل (٣) زيد من ظوم (٣) تمكر في الاصل نقط (٤) في م: التلطف (٥) من ظوم، وفي الأصل؛ الانسجاء (٦) من ظوم وفي الأصل؛ الانسجاء (٦) من ظوم وفي الأصل: ادعى .

فعل من يقول ما لايفعل [في منابذتهم و التجرد بعداوتهم، أفــــذكر أول هذه السورة من تنزيهه بألسنة أحوال ما لايعقل - ` ] ما يخجل المسلم بشيء من ذلك تأديبا لامثاله، و تدريبا لمن يلم بشيء من المخالفة بباله، وكان العاقل أولى من غيره بتنزيه جناب القدس بالطاعة، فكيف [ إذا \_ ' ] كان ممن أقر بالإممان و تقلد عهدة " الإذعان، وكان من عصى ه / منهم مناديا على نفسه بمخالفة ' قوله لفعله ، و من نزهه حق تنزيهه لم يقصر MIN / في حق من حقوقه بتضبيع شيء من أوامره كما أن تنزيه ما لا يعقل بأن لا يخالف شيئا من مراده ، قال مرهبا بنداه البعد و التوبيخ الذي من مبادئ الغضب و الإنكار بالاستفهام و التعبير بما يفهم أدنى مراتب الإبمان: ﴿ يَمَا بِهَا الذِّنِ 'امنوا) أي ادعوا الإيمان ﴿ لَمْ ﴾ قال في الكشاف: هي ١٠ لام الإضافة داخلة على " ما " الاستفهامية كما دخل عليها غيرها من حروف الجر في بم و فيم و مم و عم و إلام و علام ، و إنما حذفت الألف لأن "ما" و الحرف كشي. واحد. و زقع استعالها بزيادة ها. السكت أو الإسكان، و من أسكن في الوصل فلاجرائه مجرى الوقف كما سمع ثلاثه أربعه بالهاء وإلقاء حركة الهمزة عليها محذوفة ، و قال الرضى في الموصول: إنها ١٥ حذفت لأن لها صدر الكلام و لم يمكن تأخير الجار عنها فقدم و ركب

<sup>(1)</sup> زيد من ظوم (7) من ظوم ، وفي الأصل: والى (٣) من ظوم ، وفي الأصل: بمحالة (٥) من ظوم ، وفي الأصل: بمحالة (٥) من ظوم ، وفي الأصل: بمحالة (٥) من ظوم ، وفي الأصل: للمحالفة (٦) زيد في الأصل: صدر الكلام ، ولم تكن الزيادة في ظوم فحذ فناها (٧) من م ، وفي الأصل وظ: لانها .

معها [حتى- ] يصير المجموع موضوعة للاستفهام، فلا يسقط الاستفهام عن مرتبة الصدر، و جعل حذف الآلف الدليل التركيب (تقولون) أى من دعوى الإيمان التي مقتضاها إلزام الإخلاص في جميع الاحوال (ما لاتفعلون، أى ما لاتصدقونه بالفعل الذي يكون بغاية الرغبة و القوة فتتخذوا العدو وليا بالإقبال عليه و إرسال التنصح إليه و قد تلفظتم بالإيمان الذي يستلزم المعاداة لكل من كفر، و خلف الوعد في نفسه و تبيح - أي و مع الخالق أقبح .

و لما كان ذلك مهلكا ، رحم المخاطبين بتعظيمه لينجوا [أنفسهم-]

بالكف عنه فقال: ﴿ كبر ﴾ فقصد به التعجيب و هو تعظيم الآمر في

ا قلوب السامعين لآن التعجب لايكون إلا في أمر خارج عن نظائره
و أشكاله، و فسر ما قصد منه للدلالة على خلوصه في المقت بقوله:
﴿ مقتا ﴾ أي عظم جدا و ما أعظمه من بغض هو أشد البغض، و زاد
في تبشيمه زيادة في التنفير منه بقوله: ﴿ عند الله ﴾ أي الملك الأعظم
الذي يحقر عنده كل متعاظم . و لما أبلغ في تبشيعه تشوفت النفس
الذي يحقر عنده كل متعاظم . و لما أبلغ في تبشيعه تشوفت النفس
الذي المند إليه ذلك قال: ﴿ إن تقولوا ﴾ أي عظم لا من تلك الجهة

<sup>(</sup>م) ربد من طور م ( ۲ - ۲ ) من طور م ، وي الرحان و حور الموقيب . (م) زيد من ظ (ع) من م ، و في الأصل و ظ : التعجب (ه) من ظوم ، و في الأصل : التعجيب (٦) من ظوم ، و في الأصل : تشنيعه (٧) من ظوم ، و في الأصل : تشنيعه (٧) من ظوم ، و في الأصل : اعظم .

أن يقع فى وقت من الاوقات أو حال من الاحوال قولكم (ما لا تفعلون ه) وقال القشيرى: [ويقال - ]؛ لم يتوعد الله على زلة بمثل ما توعد على هذا \_ انتهى و وكل ما ذكروه فى سببها صالح السبيسة قول بعضهم "لوندرى أحب الاعمال إلى الله لاجتهدنا فيه "ثم ولوا يوم أحد ، و توانى بعضهم فى الجهاد ، وكون صهبب رضى الله عنه تمثل يوم بدر رجلا آذى ه المسلمين و أنكى فيهم و ادعى غيره أنه قتله فأعجب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال عمر / و عبد الرحمن بن عوف لصهيب [رضى الله عنهم - ]: \ ٢١٩ أخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم أنك قتلته ، فقال صهيب رضى الله عنه: و لرسوله ، فأخبر عمر و عبد الرحمن رضى الله عنه النبي صلى الله عليه و سلم فقال : أكذلك أبا يحيى ، فقال : نعم يا رسول الله ، ١٠ و التزام " المنافقين أحكام الإسلام ، و تخلفهم " إخلافا فى الامور العظام ،

و لما عظم ما يكرهه بعد ما ألهب به من تنزيه غير العاقل، فكان العاقل جديرا بأن يسأل عما يحبه لينزهه به، قال الذاكرا الغاية التي هي أم مجامعة [لكل- ] ما قبلها من المحاسن، مؤكدا لأن الحطاب مع من قصر أو [هو - ] في حكمه: ﴿إن الله ﴾ أي الذي له جميع صفات ١٥

 <sup>(</sup>١) من ظوم، و في الأصل: او (٣) زيد من ظ (٩) من ظوم، و في الأصل: الزام.
 الأصل: آل (٤) زيد من ظوم (٥) من ظوم، و في الأصل: الزام.
 (٦) من ظوم، و في الأصل: خطعهم (٧-٧) من م، و في الأصل و ظ: ذكر للغاية (٨) من ظوم، و في الأصل: امر.

السكال (يحب) أى يفعل فعل المحب مع ( الذين يقاتلون ) أى الموقعون القتال ( في سبيله ) أى بسبب تسهيل طريقه الموصلة إلى رضاه إيقاعا مظروفا للسييل ، لا يكون شيء منه كشيء الخارج عنه ، فيقاتلون أعداه الدين من الشيطان بالذكر القلبي و اللسان ، و الإنسان بالسيف و السنان ( صفا ) أى مصطفين حتى كأنهم في اتحاد المراد على قلب واحد كا كانوا في التساوى في الاصطفاف كالبدن الواحد .

و لما كان الاصطفاف يصدق مع التقدم و المأخر اليسير نني ذلك بقوله حالا بعد حال: ﴿كَانَهُم ﴾ أى من شرة التراص و المساواة بالصدور و المناكب و الثبات في المراكز ﴿بنيان ﴾ و زاد في التأكيد ، بقوله: ﴿مرصوص ه ﴾ أى عظيم الاتصال شديد الاستحكام كأنما رص بالرصاص فلا فرجة فيه و لاخلل ، فان من كان هكذا كان جدرا بأن لا يخالف شيء من أفعاله شيئا من أقواله ، فالرص إشارة إلى اتحاد القلوب و النيات "في موالاة" الله و 'معاداة من عاداه المتج لتسوية الصفوف في الصلاة التي هي مقارعة حزبه أولى الطفيان ، و الإفعال التي هي ممرات الابدان .

<sup>(1)</sup> زيد في الأصل: الذين ، ولم تكن الزيادة في ظوم فحد فناها ( $\gamma$ ) من ظوم ، وفي الأصل: المراض ( $\gamma$ ) من ظوم ، وفي الأصل: المراض ( $\gamma$ ) من ظوم ، وفي الأصل: الموالاة الله . ظوم ، وفي الأصل: الموالاة الله . ( $\gamma$  ) من ظوم ، وفي الأصل: المعاداة لمن ( $\gamma$  ) من م ، وفي الأصل وظ: الذي هو .

و لما كان التخلف عن أمر الله تعالى و الغفله عن شيء يؤدي تركه إلى التهاون به والإخلال بأدب من آدابه موجبًا للكون في صف الشيطان و مفارقة حزب الرحمن، فيكون أذى الرسول صلى الله عليه و سلم، فيوجب ذلك الشقاء كله لانه جدر بأن يحر إلى أكبر منه إلى أن تحيط الحطايا فتييَم الرزايا ، وكان للتذكير بالمشاهدات و الامور الواقعات ما ه ليس لغيره في التأديب٬ و مرجع الترهيب، ذكر بما كان لبني إسراءيل ترهيباً من مثلًا حالهم ، لئلا يوقع في نكالهم ، حين تقاعسوا عما أمروا به من فتح بيت المقدس من الله تعالى غضب من فعلهم ذلك فسهاهم فاسقين و ضربهم بالتيه أربعين سنة ، و أمات في تلك الاربعين كل مز تُواني منهم في ذلك، فلم يدخل إلى بيت المقدس منهم أحد، فحرموا البلاد التي ١٠ تقاعدوا / عن فتحها ، و هي بعد مكة و المدينة خير بلاد الله تعالى و مهاجر 44.1 أبيهم إبراهيم عليه الصلاة و السلام و مواطن أبويهها? إسحاق و يعقوب عليهها الصلاة و السلام و أنزه الارض، و أكثرها خيرا و أركبها، مع ما كانوا فيه من الضيق و النكد من النيه الذي هو طرد عن جناب الله بما أراد ـ بما أشار إليه التعبير عن زمنه بالسنين ـ إلى ما أبقوا بعدهم من ١٥ سوء الذكر و شناعة القالة إلى آخر الدهر فقال تعالى: ﴿ و اذَ ﴾ عطفا على ما تقديره: اذكروا ما فعل بعضكم ـ بما أشرت إليه أول هذه الآيات

<sup>(</sup>١) من ظ و م ، و في الأصل: فننتج (١) من ظ و في الأصل وم: التادب.

<sup>· (</sup>م) من م ، و في الأصل و ظ : مثله (ع) من ظ و م ، و في الأصل : فرموا .

<sup>(</sup>a) من ظوم، وفي الأصل: هو» (٦) من ظوم، وفي الأصل: ابيها.

اني

من الآداب من تنبيه الكفار بما قد بمنع من الفتح أو يكون سبيا في عسره أو [ في ـ '] إهلاك خلق [كثير ـ ' ] من عبادي الذين خلقتهم في أحسن تقويم من المؤمنين و غيرهم، أو من الفرار من الكفار عند المقارعة ، أو التقاعس عن اللقاء عند البعث عليه ، فآذى ذلك رسول الله ه صلى الله عليه و سلم الذي أذاه من أذى الله فحلم عنكم، و قبل بما له من بليغ الرحمة بكم و الشفقة عليكم منكم ، وكان أنهى ما عاتبكم به مرسله سبحانه النداء بما هو أدنى الاسنان في الإمان في نظير إطلاقه على بني إسراءيـل الفسق بالوصف المؤذن بالرسوخ: و اذكروا حين ﴿ قال موسى لقومه ﴾ و هم ـ مع كونه منهم ـ بمن له قوة على ما يحاولونه : ١٠ ﴿ يُقُومٌ ﴾ استعطافا لهم و استنهاضا إلى رضى ربهم ﴿ لَمْ تَوْدُونَى ۗ ﴾ أى تجددون أذائي مع الاستمرار بالتوالى في أمر الله و التقاعد عن فتح بيت المقدس مع قولى عن الله أنكم فاتحوها إن أطعتموه و أن الله أقسم لآبائكم أنه مانحكموها لامحالة .

و لما كان هذا الاستفهام الإنكارى موجبا لتوقع ما يأتى بعده من الموقف والإباء، موجب التعظيم بدل الآذى، و التبجيل و الانقياد موضع التوقف و الإباء، قال محققا بحرف التحقيق مضمون الكلام: ﴿ و قد ﴾ أى و الحال أنكم ﴿ تعلمون ﴾ أى علمتم علما قطعيا مع تجدده لكم فى كل وقت بتجدد أسبابه بما آنيتكم به من المعجزات و بالكتاب الحافظ لكم من الزيغ (١) زيد من م (١) من ظ و م، و فى الأصل: الذى (١) من ظ و م، و فى الأصل: من (٥) سقط من ظ و م ، و الأصل عن (٥) سقط من ظ و م ، و الأصل عن (٥) سقط من ظ و م ،

وظ ١ الصفات .

﴿ أَنَّى رَسُولُ اللَّهُ ﴾ أي الملك الأعظم الذي لا كفو. له و رسوله أيضا يعظم و يحترم لا أنه تنتهك جلالته وتخترم ﴿ البِّكُم لا أقول لكم شيئا إلا عنه ، و لا أنطق عن الهوى ، فعصياني عصيانه مع أني ما قلت لكم شيئا إلا تم ، و إن كنتم قاطعين بخلافه فهي معصيته لاحامل عليها أصلا إلا ردماة الجبلات . و لما تحنن إليهم و استعطفهم و ذكرهم ما يعلمون من رسليته ه و صلته بالله بما شاهدوا من الآيات التي هي أعظم الإحسان إليهم، أعلم أنهم أوشكوا العصيان، فقال معيرا عن ذلك بالفاء تسييبا عن هذا القول الذي هو أهل لأن يسبب الثبات و تعقيبا و تقريبا: ﴿ فَلَمَا زَاغُواۤ ﴾ أي تحقق زيغهم عن قرب عن أوامر الله في الكتاب الآتي إليم بما أبوا من قبول أمره في الإقدام على الفتح ﴿ ازاغ الله ﴾ أي الذي له الامر ١٠ كله ﴿ قلوبهم ﴾ من الاستواه ، / و جمع الكثرة يدل على أنه لم يثبت 441/ منهم إلا القليل فهزمهم بين يدى أعدائهم و ضربهم بالتيه لانهم فسقوا عن أمر الله [ فالله \_ ' ] لا يهديهم، فأسند الذنب إليهم و العقوبة إليه و إن كان الكل فعله تعليها لعباده الادب و إعلاما بأن أفعالهم الاختيارية ينسب إليهم كسبها و يقوم به الحجة عليهم لعدم علمهم بالعاقبة ﴿ واللهُ ﴾ ١٥ أى الملك الأعظم الذي له الحكمة البالغة لانه المستجمع لصفات الكمال (١) سقط من ظوم (٢) من ظوم ، وفي الأصل ؛ لا (س) زيد في الأصل و ظ : منكم ، و لم تكن الزيادة في م فحذفناها (٤) سقط من م (٠) من م ، و في الأصل وظ: ايدى (٦) زيد من م (٧) من م، و في الأصل

( لايهدى ) أى بالتوفيق بعد هداية البيان ( القوم الفسقين م) أى العريقين في الفسق الذين لهم قوة المحاولة فلم يحملهم على الفسق ضعف، فاحذروا " أن تكونوا مثلهم في العزام فتساوهم في عقوبات الجرائم لتهيى.

و لما كان أذى النبي صلى الله عليه و سلم بمخالفة أمره تارة يكون مع العلم برسالته و الإقرار بها و تارة مع الإنكار، و قدم العتاب على ما كان منه على تقدر التصديق، و ذكر فيه بقصة موسى عليه الصلاة و السلام الذن كانوا يؤذونه مع العلم رسالته، و هدد بما اتفق لهم من زيغ القلوب التي هي عماد الابدان و صلاح الإنسان، أتبعه ما يكون ١٠ منه عند فرض الإنكار . و لما كان رد المنكر تارة بالعقل و تارة بالنقل ، وكان الذى بالعقل يكون بنظر المعجزات و لاسما إخراج الخبأ و قد ٔ كان منه فى قصة حاطب رضى الله تعالى عنه فى إخراج كتابه الذى اجتهد في إخفائه و اجتهدت الظمينة \* الحاملة له في كتمانه ما فيه مقنع " في العلم بالرسالة وتحقق الجلالة، أتبع ذلك دليلا نقليا تأييدا للمقل مع ١٥ كونه دليلا على محة الإخبار بازاغة قلوب بي إسراءبل جزاء على زينهم عن الحق فقال: ﴿ و اذَ ﴾ أي و اذكروا حين ﴿ قال عيسى ﴾ و وصفه (١) من ظ وم . و في الأصل : فسق (١) من م ، و في الأصل و ظ : كما حذروا (م) من م ، و في الأصل وظ: الذي (ع) من م ، و في الأصل وظ: ان (و) من م ، و في الأصل و ظ ؛ الطبية \_ كذا (١) من م ، و في الأصل وظ:منع.

بما حقق من هو فقال: ﴿ ابن مريم ﴾ أي لقوم موسى عليهما الصلاة و السلام الذين أرسل إليهم و ثبتت نبوته لديهم بالمعجزات مع الحلاص الدعوة " قه أو تصديق من كان قبله من أهل الله: ﴿ يُسْبَى اسرآميل ﴾ و ذكرهم° بما كان عليه أبوهم من الدين و ما وصى به نبيه من التمسك مالإسلام، و لم يعبر بالقوم كما قال موسى عليه الصلاة و السلام لأنه ه لا أب له فيهم [ و - ] إن كانت أمه منهم ، فإن النسب إنما هو من جهـــة الآب، و أكد لإنكار بعضهم فقال : ﴿ الَّي رَسُولَ اللَّهُ ﴾ أي الملك الاعظم "الذي أحاط علمه بكل شي. " (البكم الى أي لا إلى غيركم، حال كونى ﴿ مصدقا ﴾ نصبه بما في الرسول من رائحة الفعل و لا ينصب بـ «اليكم» لأنه صفة للرسول، و حروف الجر لا تعمل بأنفسها بل بما فيها ١٠ من معنى الفعل، فاذا كانت صلات لم تكن متضمنة لمعنى فعل فلا تعمل، و هو الحرف الذي يسمى في [غير \_ ' ] ''الكتاب العزيز ١١ [لغوا - ' ] ﴿ لما بين يدى ﴾ أى تقدمني وكان من قبلي ﴿ من التورُّنة ﴾ التي تعلمون أن الله تعالى أنزلها على موسى / عليه الصلاة و السلام و هي أول الـكتب

<sup>1777</sup> 

<sup>(1)</sup> من م ، و في الأصل و ظ : يحقق (١) من م ، و في الأصل و ظ : من . (٩) من م ، و في الأصل و ظ : (٩) من م ، و في الأصل و ظ : فتصديق (٥) من م ، و في الأصل و ظ : ذكر (٦) زيد من م (٧) زيد في الأصل و ظ : تعالى ، و لم تكن انزيادة في م فحذفناها (٨-٨) سقط ما بين الرقين من ظ و م (٩) من ظ و م ، و في الأصل : بل اذا (١٠) زيد من ظ و م ، و في الأصل : بل اذا (١٠) زيد من ظ و م ، و في الأصل : كتاب الله .

التى نزلت بعد الصحف و حكم بها النيون، فتصديق لها مع تأييدى لها مؤيد لآن ما أقته من الدلائل حق و هبين أنها دليلي فيما لم أنسخه منه كما يستدل الإنسان بما قدامه من الاعلام و يراعيه ببصره .

و لما ذكر أول الكتب ذكر 'أيضا أول الانبياء خلقا و آخرهم ه بعثا و هو' آخر الرسل ليكون في ذلك إشارة إلى [أن \_ ° ] البشارة به فى التوراة و الإنجيل فقال: ﴿ وِ مَبْشُرًا ﴾ أى فى حال تصديقي للتوراة . و لما كانت رسالته صلى الله عليه و سلم عامة لجميع الخلق لم يذكر فى رسالته حرف الغاية كما ذكر في الرسالتين المذكور تين قبل فقال: ﴿ بُرْسُولُ ﴾ أي إلى كل من شملته المربوبية ﴿ يَاتِي ﴾ و لما كان إتيانه بعده بمدة طويلة أدخل الجار ١٠ فقال: ﴿ من بعدى ﴾ و لما كان الإتيان بغاية البيان و إزاحة اللبس مكل اعتبار أقدد في العتاب لمن مفا أ بعده و الآخذ لمن جفا فنقض عهده، أتى بالاسم الذي الما شارك النبي صلى الله عليه و سلم فيه أحد في زمانه و لاقبله أصلا، ووزنــه دال على المالغة في معناه فقال: ﴿ اسمة احمد ﴾ أى دال على أنه أبلغ الخلق حامدا و محمودا و هو اسمه ١٥ صلى الله عليه و سلم في السماء التي مسيصير إليها هذا المبشر ، و في تخصيصه بالذكر احتراز عن أن يتوهم أن البعدية في الرتبة ' لأنه يليح بتصدره

<sup>(</sup>١) من م ، و في الأصل وظ: تابيد (٦) منظ وم ، و في الأصل: انهمته . (٩) من ظ و م ، و في الأصل: انهمته . (٩) من ظ و م ، و في الأصل: او (٤ - ٤) سقط ما بين الرقين من ظ و م ، و (٥) زيد من ظ و م (٩) من ظ و م ، و في الأصل: هذا (٧-٧) تمكر ر ما بين الرقين في الأصل فقط (٨) من م ، و في الأصل و ظ: الذي (٩) من ظ و م ، و في الأصل و ظ: الذي (٩) من ظ و م ،

بالهمزة التي هي أول الحروف مخرجا و أشد حروف الحلق الذي هو أول المخارج و تضمينه الميم إلى أنه ضلى الله عليه و مطم كما أنه عماتم بما أشار إليه أشهر أسماته و أعظمها " محمد " لابتدائه بالميم التي هي أمكن حروف الشفة التي هي خاتمة ' للحروف لأن مخرجها آخر المخارج، لا نبي بعده فهو فأنح مقدم باعتبار الذكر والشرف و الحكم بالوصف الشريف" ه لا نبي قبله "في الحلق" وجبت له النبوة و إن آدم لمنجدل في طينه و بين الروح و الجسد كما في الحديث الذي أخرجه أحمد عن ميسرة الفجر رضي الله عنه و الترمذي عن أبي هررة رضي الله عنه و أخرجه البيهتي في أول دلائل النبوة و قال: إن معناه و أنه كذلك في قضاء الله و تقدره. وكأنه بريد قضاء مكتوبا في أم الكتاب و مذكورا لمن أراد من الملائكة ١٠ قبل إتمام خلق آدم عليه الصلاة و السلام فانه يحتمل أنه سبحانه و تعالى لما صور آدم عليه الصلاة و السلام جعل طينته شفافة تشف عرب ذريته و جعل لصالحيهم¹ نورا 'ري دون غيره'، فلما رأوا أعظمهم نورا سألوا عنه فأخبرهم سبحانه و تعالى به و أثبت ما أراد من أوصافه في أم الكتاب كما أنه كان نبيا بالإخبار في دعوة [ أبيه - ^ ] إبراهيم عليه ١٥ (1) من ظ وم، و في الأصل: الخاتمة (٦) ريد في الأصل: قبله، ولم تمكن الزيادة في ظ و م فحذنناها (١٠٠٠ سقط ما بين انرقين من ظ و م (٤) إراجع المسند ه /وه (ه) زيدت الواو في الأصل و لم تركن في ظ و م فحذفناهـــا . (٦) من م ، و في الأصل و ظ : تصالحهم (٧-٧) سقط ما بين الرقين من م . (٨) زيد من ظوم.

1444

الصلاة و السلام و ببشارة عيسى ابن مريم عليه الصلاة / والسلام و بأمارات النور الذي خرج من أمه كما في الحديث الذي رواه البيهتي في الدلائل و غيره اعن العرباض بن سارية رضي الله عنه "الى عبد الله و خاتم الندين" و في رواية ﴿ إِنْ عَدِ اللهِ لَحْمًا مُ النَّذِينِ وَ [إنْ \_ ] ادم لمجدل ً في ه طيته و سأخبركم عن ذلك: دعوة أبى إراهيم و بشارة عيسى ' بي و خ رؤيا أمى التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يريز، و أن أم رسول الله صلى الله عليه و سلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام، فتأويل ذلك بذكره سبحانه [له - ] لملائكته مثل تأويـــله بدعوة إراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى حكاية عنه "ربنا و ابعث ١٠ فيهم رسولا منهم يتلو عليــهم آياتك و يزكيهم و يعلمهم الكتــاب و الحكمة " و بشارة عيسي عليه الصلاة و السلام في مثل حكايته عنه في آ هذه الآیة، و تأویله بالنور الذی رأت أمه مثل تأویله بالنور الذی يحتمل أن يكون الملائكة عليهم السلام [رأوا في شفاف طينة آدم عليه السلام - \* ] و الله سبحانه و تعالى أعلم . و كانت سورة القتال ١٥ احق باسمه الدال على الحتم لأن الحتام محتاج إلى علاج في [ لأم- \* ] ما كان من صدع الافتراق ، و كذا سورة الفتح لما يلزمه من محاولة المنفلق و إزالة الأغلاق ، و ختام السورتين بالميم عظيم المناسبة لذلك (١) راجع مسند أحمد ١٢٧/٤ (٢) زيد من م (٣) من ظ و م ، و في الأصل : منجدل (ع-ع) من ﴿ وَ فِي الْأَصَلِّ : فِي (هِ) زيد من ظ وم (٦) زيد في الأصر و ظ : مثله ، و لم تكن الزيادة في م فحذنناها .

لآن الميم اسم لتمام الظاهر المقام بالآلف، و 'إلى ذلك' إشار رسم ألف التنوين فى الفتح بعد الميم مع أنه لا يخلو عنى إشارة إلى أنه الفاتح مع كونه الحاتم، و يؤيد ذلك افتتاح السورة بأول حروف الاسم المليح إلى الفتح، وكانت هذه السورة أحق [به-] لأنه أدل دال على الاتفاق و اجتماع الكلمة دون اختلاف و افتراق، كما كان عند زول ه آدم عليه الصلاة و السلام و بعده بمدة ، و إلى ذلك أشار ختمها و ختم نظيرتها الصافات بالنون الذي 'هو مظهر مبين محيط بما أظهره، فهو مبشر فلده الأمة بالاجتماع و الفلهور على الاسم الذي يحيط آخره بحميع أهل فلده الآدم على زمن المبشر عيسى عليه السلام المؤيد للبشر به بته يد أمره الآدرض على زمن المبشر عيسى عليه السلام المؤيد للبشر به بته يد أمره و إقامة دينه صلى الله عليه و سلم، و آخر هذه نتيجة آخر الصافات بالحد ١٠ الذي هو الإحاطة بأوصاف الكال و الله تعالى أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>۱ – ۱) من ظوم، وفي الأصل: لذلك (٧) من ظوم، وفي الأصل: اله الله (٩) زيد منظوم (٤) منظوم، وفي الأصل: الاتقان (٥ – ٥) من ظوم، وفي الأصل: الاتقان (٥ – ٥) من ظوم، وفي الأصل: بعد مدة (٦) العبارة من هنا الى «أعلم بالصواب» ساقطة من ظ (٧) من م، وفي الأصل وظ: من .

## ذكر ما يصدق هذه الآية امن الإنجيل من تصديقه التوراة

و بشارته بأحمد صلى الله عليه و سلم، قال ": و كان رجل مريض اسمه المازر من بيت عنيا و هو أخو مريم و مرتا، فأرسلت الاختان إلى يسوع أن / الذي تحبه مريض، فأقام في الموضع ألذي هو فيه يومين ه شم قال لتلاميذه: امضوا بنا إلى اليهودية ، فقال له تلاميذه: الآن يا معلم أراد اليهود رجمك و أنت تريد المضى إليهم، فقال: إن العازر حبيبنا قد نام، فانا انطلق فأوقظه، فقالوا: ياسيـــدنا، إن كان نائمًا فهو يستيقظ، فقال: ِالعازر مات، فأقبلوا إلى بيت عنيا، فاذا له أربعة أيام في القبر وكانت بيت عنيـا من بروشليم على [ نحو - 1 ] خس عشرة ١٠ غلوة، وكان كثير من اليهود [قد -٧] جاؤا إلى مرتا و مريم يعزوهما، فلما سمعت مرتا بقدوم يسوع خرجت لتلقاه فقالت له: يا سيد ، لو كنت ههنا لم بمت أخى و أنا أعلم أن الله يعطيك كل ما سألته ، قال : سيقوم أخوك ، قالت: أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة ، ثم جاءت المريم (١) من ظ وم ، وفي الأصل : الامة (٧) راجع آية , فما بعدها من الأحصاح ١١ من إنجيل يوحنا (م) من ظ و م ، و ف الأصل : « و ه (ع) من ظ و م ، و ف الأصل: فقالوا (ه) من م ، و في الأصل و ظ: يرحمك (٦) زيد من ظ. (٧) زيد من ظوم (٨) من ظوم، وفي الأصل: اليه تلقاء (٩) في ظ: سيدى (١٠) من ظ و م ، و في الأصل : قامت .

1848

للقائه ، فظن اليهود الذين [كانوا \_ \* ] يعزونها أنها " تذهب إلى القبر -فتبعوها، فلما انتهت إلى المكان الذي كان فيه يسوع خرت على قدميه ساجدة ، فلما رآها تبكي و رأى اليهود الذين كانوا معها قال: أين وضعتموه؟ فقالوا له: يأسيد، تعال و انظر، فدمع يسوع فقال اليهود: انظروا كيف كان يحبه، فقال ناس منهم: أما كان هذا الذي فتح عني الأعمى يقدر ه أن يحمل هذا لا يموت، فجاء إلى القبر وكان مفارة وعليه حجر موضوع فقال: ارفعوا الصخرة، فقالت له مرتا أخت الميت: ياسيد، إنه و قد أنتن لأن له أربعة أيام، قال لها يسوع: ألم أقل لك إن آمنت رأيت مجد الله، فرفعوا الصخرة فرفع يسوع بصره إلى فوق و قال: أشكرك ، لانك تدمع لي، أقول هذا من أجل هذا الجمع ليؤمنوا أنك أرسلتي، قال هذا القول ١٠ و نادی بصوت عظیم و صاح: عازر اخرج، فخرج المیت و بداه و رجلاه ملفوفة باللفائف و وجهه ملفوف بعيامة ، فقال يسوع: حلوه و دعوه • يمضى، و° إن كثيرا من اليهود الذين جاؤا إلى مريم لما رأوا ما صنع يسوع آمنوا، و مضى قوم منهم إلى الفريسيين فأخبروهم، فجمع عظماء الكهنة و الفريسيون٬ محفلا فقالوا: ما ذا نصنع إذ كان هذا الرجل يعمل ١٥ آیات کثیرة و إن ترکناه فیؤ من به مجمیع الناس و تأتی الروم فتنقلب

<sup>(</sup>۱) زيد من ظوم (۲) زيد في الأصل: قد، ولم تكن الزيادة في ظوم غذناها (۲) سقط من ظوم (٤) سقط من م (٥ – ٥) من م، وفي الأصل وظ: يعني (٦) من ظوم، وفي الأصل: فيمعوا (٧) في ظوم: الفريسيين. (٨) زيد في الأصل: ناس كثير ويتبعهم، ولم تكرب الزيادة في ظوم فذناها.

على أمتنا و موضعنا ، و إن واحدا منهم اسمه قيافا كان أعظم الكهنة في تلك السنة قال لهم: إنه خير لنا أن يموت واحد من الشعب من أن تهلك الامة كلها ـ إلى آخر ما مضى في النساء عند قوله تعالى « و ما قتلوه و ما صلبوه و لكن شبه لهم، الآيات، رجع إلى مني قال: حيثند ه ذهب الفريسيون و تشاوروا ليصطادوه بكلمة فأرسلوا إليه تلاميـــذهم و الهردوسيين قائلين ؛: يا معلم ، قد علمنا أنك محق و طريق الله بالحق تعلم و لاتبالي بأحد و لا تنظر لوجه إنسان ْ فقل لنا ما عندك، أيجوز لنا أن نعطى الجزية لقيصر أم لا؟ فعلم يسوع شرهم فقال: لما ذا تجربوني يا مراؤن أروني دينار الجزية ، فأتوه بدينار فقال لهم بسوع: لمن هذه 140 10 الصورة و الكتابة ؟ فقالوا: لقيصر، حينتذ قال الهم: أعطوا ما لقيصر يقصر و ما لله لله، فلما سمعوا تعجبوا و تركوه و مضوا، وقال يوحنا<sup>^</sup>: فقال يسوع: أنا ماكث و فيكم زمانا يسيرا، مم انطلق إلى من أرسلني و تطلبوني فلا تجدوني ، و حيث أكون أنا "الستم تقدرون" على الجيء إلى (١) من ظوم ، و في الأصل: إن (٦) من ظوم ، و في الأصل: يمت ،

و زيد بعده في ظ : رخل (م) راجع آية ه، فما بعدها من الأصحاح ٢٣ (٤) من م، و في الأصل و ظ : قالوا (ه) زيد في الأصل : ابد، ولم تكن الزيادة في ظ وم فحذفناها (٦) من ظ، و في الأصل وم؛ ادوني (٧) من ظ وم، و في الأصل: فقال (٨) راجع آية مه فما بعدها من الأحصاح م، (٩) من ظ، و في الأصل: ما مكثت ، و في م: مكثت (١٠-١٠) من ظ وم، و في الأصل: لم تقدروا.

فقال (0)

فقال اليهود فيما بينهم: إلى أبن هذا مزمع ان يذهب حتى لا تجده، لعله مرمْع أن يذهب إلى منني اليونانيين، و قال متى : و في اليوم جاء إليه الزنادقة القائلون: ليس قيامة، و سألوه ـ فذكر سؤالهم و جوابه لهم إلى أن قال في آخر جوابه: أما قرأتم ما قبل لكم من الله، و قال مرقس: في سفر موسى قول الله على العوسج إذ قال: أنا هو إله إراهم وإله ه إسحق و إله يعقوب و أنتم تضلون كثيرا، وعبارة لوقا: فقدًا نبأ بذلك موسى في العليقة كما قال الرب: أنا إله إبراهم و إله إسحق و إله يعقوب، و قال متى: فلما سمع الجمع بهتوا من تعليمه، فلما سمع ذلك الفريسيون أنه قد أبكم الزنادقة اجتمعوا عليه جميعا و سأله ؛ كاتب منهم ليجربـه قائلًا : يا معلم ! أي الوصايا أعظم في الناموس ؟ قال له يسوع : تحب الرب ١٠ إلهك من كل قلبك، و قال: اسمع، يا إسراءيل، الرب إلهك واحد هو، و تحب إلهك من كل قلبك ـ انتهى، و من كل نفسك و من كل فكرك، هذه الوصية الأولى العظيمة ، و الثانية ° التي تشبهها أن تحب قريبك مثل أ نفسك، قال مرقس: ليس وصية أعظم من هاتين ـ انتهى، في الوصيتين سائر الناموس' و الانبياء يتعلق، قال مرقس: فقال له الكاتب: فحيلة ١٥ يا معلم الحق قلت أنه واحد ليس آخر غيره، و أن تحبه من كل القلب

<sup>(</sup>١) منم ، وفي الأصل وظ: قرمع (٦) راجع آية ٣٠ فما بعدها من الأصحاح ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) من ظ و م ، و في الأصل : و انا (٤) من م ، و في الأصل وظ : سالوه .

<sup>(</sup>ه) من ظ ، و في الأصل و م : الثاني (٦) من ظ و م ، و في الأصل و من .

<sup>(</sup>v) من م ، و في الأصل و ظ : النوموس .

1447

و من كل النية و من كل النفس و من كل القوة ، و تحب القريب مثلك ، هذه أفضل من جميع الذبائح و المحترقات، فلما رأى يسوع عقله أجابه قائلاً : لست بعيدًا من ملكوت الله ، و قال لوقًا : فقال ليسوع : و من هو قريبي؟ قال يسوع: كان رجل نازلا من يروشليم إلى أريحا، فوقع ه بین اللصوص فسلبوه و جرحوه و مضوا و ترکوه مثخنا ً قریب الموت، و اتفق أن كاهنا نزل في تلك الطريق فأبصره و جاز ' ، وكذلك لاوي جاء إلى المكان فأبصره و جاز ، و إن سامريا° جاز به ، فلما رآه تحنن و دنا منه و ضمد جراحاته و حمله على دابته و جاء به إلى الفندق و عنى بأمره"، و في الغد أخرج بدينارين أعطاهما لصاحب الفندق و قال: أهتم به ١٠ فان أنفقت عليه أكثر من / هذين دفعت لك عند عودتي ، فن من هؤلاء الثلاثة تظن أنه قد صار قريبا للذي وفع بين اللصوص، فقال له: الذي صنع معه رحمة ، فقال له يسوع: اذهب أنت و افعل مكذا ، و قال مرقس: فلم يتجرأ أحد أن يسأله تم قال: وكانت جماعة كثيرة يسمعون منه بشهوة، و قال يوحنا: و أمن باسمه عند كونه بايروشليم في عيد الفسح ١٥ كثير لانهم عاينوا الآيات التي عمل، ثم قال: وكان رجل من الفريسين اسمه نيقوديميس رئيسا لليهود أتى إلى يسوع ليلا و قال له: [يا \_ ] معلم (١) راجع آية. - فما بعدها من الأصحاح. ١ (٢)من ظ وم، وفي الأصل: فليسوه. (٣) من ظ وم ، و في الأصل : منحا (٤) من ظ وم ، و في الأصل : جاور -(a) من ظوم، وفي الأصل: ساميا (q) من ظوم، وفي الأصل: هو»

(٩) زيد من ظ و م .

(v) من ظ و م، و في الأصل: به اص (A) من م، و في الأصل وظ: انفق.

نحن نعلم أنك من الله أتيت معلما لأنه ليس يقدر أحد أن يعمل هذه الآيات التي تعمل 'أنت إلا من كان' الله معه، قال مني : و حيئذ كلم يسوع الجمع و تلاميذه و قال: على كرسي موسى جلس الكتبة و الفريسيون وكل ما قالوه لكم احفظوه أنتم و افعلوه ، و مثل المحالهم لا تصنعوا لانهم يقولون و لايفعلون، لأنهم بربطون أحمالا ثقالا صعبة الحل و يحملونها ه على أعناق الناس و لايريدون أن يحركوها باصبعهم ، و كل أعمالهم يصنعونها لكي راؤوا الناس، يعرضون أردينهم و يعظمون أطراف ثيابهم، ويحبون أول الجماعات في الولائم و صدور المجالس في المجامـــع و السلام في الأسواق، و أن يدعوهم الناس معلمين، فأما أنتم فلا [ تدعوا\_ ] لكم معلماً على الارض و لا مدبراً فان مدبركم واحد هو المسيح، و أنتم جميعاً ١٠ إخوة، و لا تدعوا لكم أبا على الأرض فان أباكم واحد، هو الذي في الساوات، و الكبير الذي فيكم يكون لكم خادما، فمن رفع نفسه اتضع، و من وضع نفسه ارتفع، الويل لكم أيها الكتبة و الفريسيون، لأكلكم بيوت الأرامل و الأيتام، لعلة تطويل صلاتكم، و من [أجل\_] هذا تأخذون أعظم دينونة ، الويل لكم أنكم تغلقون ملكوت السهاوات قدام ١٥ الناس فلا أنتم تدخلون و لاتتركون الداخلين يدخلون، الويل لكم أنكم تطوفون البر و البحر لتصطفوا عربيا واحدا ، فاذا صار صيرتموه لجهنم ابنامضعفا ، لكم الويل يا [أيها] الهداة العميان الذين يقولون: من حلف بالهيكل

<sup>(1-1)</sup> سقط من ظ وم (٢) راجع آية 1 فما بعدها من الأصحاح ٢٠ (٣) من ظ وم ، و في الأصل : وم الأصل : مثلهم (٤) إزيد من ظ وم (٥) من ظ وم ، و في الأصل : لتعطفو 1 .

فليس عليه شيء، و من حلف بذهب الهيكل يخطئ، أيها الجهال العمي أيما أعظم؟ 'الذهب أم الهيكل' الذي يقدس الذهب، و من حلف بالمذيخ فلا شيء، و من حلف بالقربان الذي فوقه فهو يخطي. أيا جهال و عميان، أيما أعظم؟ القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ و من حلف بالمذبح ه فقد حلف به و بكل ما فوقـــه، و من حلف بالهيكل فهو أيحلف به و بالساكن فيه ، و من حلف بالسهاء فهو يحلف بكرسي الله و بالجالس عليه، الويل لكم أنكم تعشرون الشبث و النعنع و الـكمون و تتركون أثقلُّ الناموس الحكم و الرحمة و الإيمان، و قال لوقا": تعشرون النعنع و السداب ﴾ وكل البقول، و ترفضون حكم الله و محبته، قد كان ينبغي أن تعقلوا ١٠ هذا و لاتففلوا ٢ عن تلك ـ انتهى، ياهداة عميان الذين يترَكُون البعوضة و يبلعون الجمل، الويل لكم أنكم ^ تنقون خارج ^ الكاس و السكرجة و داخلهها بملو. اختطافا و ظلماً ، أيها الاعمى ، نق أولا داخل الكأس و السكرجة " لكيما يتطهر خارجها، و قال لوقا: اعطوا الرحمة فكل" شيء يتطهر لكم ـ الويل لكم لأنكم الاتشبهون القبور المكلــة التي ترى من (١-١) من ظ وم، و في الأصل: الهيكل أم الذهب (٧) في الأصل بياض ملأناه من ظ و م (٧-٧) سقط ما بين الرقين من ظ (٤) من ظ و م ، و ف الأصل: فعن (ه) راجع آية ٤٢ من الاصحاح ١١ (٦) من ظ وم ، و في الأصل: بان (٧) من ظ وم، وفي الأصل: لايعقلون (٨-٨) من ظ وم، وفي الأصل: تَتَرَكُونَ وَمُثْقُونَ خَاجٍ (٩) منم ، و في الأصل وظ: لكل (١٠)من ظ وم، وفي الأصل ؛ لامنكم .

1 440

(7)

خارجها حسنة و داخلها مملوء عظام' الاموات وكل نجس، وقال لوقا: لانكم مثل القبور المخفية ٢ و الناس يمشون عليهـا و لا يعلمون \_ انتهى، و كذاك أنتم ترون الناس ظواهركم مثل الصديقين ، و من داخـــل عَلَمُونُ إِنَّمَا وَرَيَّاءً، قَالَ لُوقًا: وَأَنْتُمَ أَيِّهَا الْكُتَّبَةِ الْوِيلُ لَـكُمْ لَانْكُمْ تَحْمَلُونَ أوساقًا ۗ وأثقالًا وأنتم لاتدنون منها باحدى أصابعكم، الويل لكم لانكم أخذتم ه مفاتيح الغرفة فما دخلتم، و منعتم الذين ^يريدون الدخول^ ــ انتهى، الويل لكم لأنكم تبنون قبور الانبياء، قال لوقا: الذبن قتلهم آباؤكم \_ انتهى، و تزينون مدافن الصديقين و تقولون: لوكنا في أيام آباتنا لم نشاركهم في دم الأنبياه، فأنتم تشهدرن على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الانبياء إنكم تكملون مكيلة آبائكم، أيها الحيات أولاد الافاعي كيف تهربون من دينونة جهنم، ١٠ [من أجل ١٠] هذا أرسل إليكم أنبياء وحكماً، وكتبة فتقتلون منهم وتصلبون وتجلدون منهم في مجامعكم ١١ وتطردونهم١١ من مدينة إلى مدينة لكبي يأتي عليكم دم الصديقين المسفوك على الارض، و قال لوقا: و انتم تشهدون (١) من ظ وم ، و في الأصل : عظاما (٢) من ظ وم . و في الاصل : المحبية . (r) من ظ وم، و في الأصل: تراون (٤) في ظ: إظاهرهم، و في م: ظاهرون (ه) من ظ و م ، و في الأصل : علوون (٦) من ظ و م ، و في الأصل: الاثم (٧) من ظ و م ، و في الأصل: أوزارا (٨-٨) من ظ و م ، و في الأصل : يريد الدين (٩) من ظ وم ، و في الأصل : مداين (١٠) زيد من ظ وم (١١) زيد في الأصل: ومن ، ولم تكن الزيادة في ظ وم فحذفناها . (١٢) من ظ وم ، و في الأصل : تطرونهم .

1444

و تسرون بأعمال آبائكم لأنهم قتلوهم و أنتم تبنون قبورهم، و لهذا قالت حكمة الله: هوذا أرسل إليهم أنبياء ورسلا فيقتلون منهم و يطردونهم لينتقم عن دم جميع الأنبياء الذي أهريق من أول العالم إلى هذا الجيل. و قال متى : من دم هاييل الصديق إلى دم زكريا ابن راشيا الذي ه قتلتموه بين الهيكل و المذبح ، الحق أقول [ لكم - ] إن هذا كله يأتى على هذا الجيل، يا أروشلم، يا قاتلة الانبياء و راجمة المرسلين إليهاكم من مرة [أردت ٢] أن أجمع بنيك فيك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها فلم تريدوا، هو ذا يترك بينكم لكم خرابا، أنا أقول لـكم: إنى لا ترونى من الآن حتى تقولوا: مبارك الآتي باسم الرب، [ و - ] قال مرقس ": ثم .١ جاء يسوع عند باب الحزانة ينظر الجمع يلقى نحاسا في الحزانة وأغنياء كثير ألقوا كثيرا، فجاءت / امرأة أرملة مسكينة ، فألقت فلسين فاستدعى تلاميذه وقال لهم: الحق أفول لكم، إن هذه الأرملة المسكينة ألقت أكثر من الكل الذين ألقوا في الحزانة، لأن الكل القوا من فضل ما عندهم، و هذه ألقت مع مسكنتها كل ما لها، ثم خرج من الهيكل – ١٥ انتهى . هذا ما فيه الدلالة على الرسالة و تصديق التوراة، وأما البشارة يمحمد صلى الله عليه و سلم فقد تقدم في هذا الكتاب مفرقا في السور

كالاعراف

<sup>(1)</sup> راجع آية هم فما بعدها من الاصحاح من (٧) من ظ وم، وفي الأصل: مذيح (م) زيد من ظ وم (٤) من ظ وم (١) من ظ وم ، وفي الأصل: المسلمين (٥) راجع آية ٤١ فما بعدها من الأصحاح ١٢ (٣) من ظ وم ، وفي الأصل: ينتظر (٧) من ظ وم ، وفي الأصل: السورة .

كالأعراف و النساه و غيرهما ، و قال ان هشام في تهذيب السيرة النبوية ٢ جمع أبن إسحاق، قال أبن إسحاق: و قد كان فيما بلغني عما كان وضع عيسي ابن مريم عليها الصلاة والسلام فما جاءه \*من الله تعالى في الانجيل\* [ لأهل الإنجيل - \* ] من صفة السول الله صلى الله عليه و سلم بما أثبت يحس الحواري لهم حين نسخ لهم الإنجيل عن عهد عيسي ابن ٥ مريم [ف- ] رسول الله صلى الله عليه و سلم إليهم أنه قال: من أبغضني فقد أبغض الرب، و لولا أني صنعت بحضرتهم صنائع لم يصنعها أحد قبلي ما كانت لهم خطيئة ، و لكن مز الآن "بطروا و ظنوا" أنهم يعزوني. و أيضا للرب و لكن لابد أن ترتم الكلمة التي في الناموس أنهم ابغضوني. مجانا أي باطلا فلو<sup>4</sup> قد جاه المنحمنا هذا الذي<sup>9</sup> يرسله الله إليكم من عند ١٠ الرب روح القدس مذا الذي من عند الرب خرج فهو شهيد علي ا و أنتم أيضا لانكم قديما كنتم معي [ في - " ] هذا قلت لكم لكي [لا ـ " ] تشكوا . فالمنحمنا بالسريانية محمد صلى الله عليـــه و سلم و هو بالرومية (١) من ظوم، وفي الأصل: السورة (٢) راجم ١ / ٨٠ (٣) من ظوم و السيرة ، و في الأصل : موضع (٤-٤) من ظ و م و السيرة ، و في الأصل : من الانجيل من أقه تعالى (ه) زيد من السيرة (٦) من السيرة، و في الأصل وم: عهد عيسي بنمريم، و العبارة ساقطة من ظ (٧-٧) منظ و م والسيرة ، و في الأصل: نظرق (٨) من ظ و م و السيرة ، و في الأصل: فاولا (٩) من ظ وم و السرة ، و في الأصل : الدين (١٠) من ظ وم و السرة ، و في الأصل: القسط (١١) زيد من ظوم و السيرة ٠

البارقليطس \_ انتهى .

و لما تم الدليل النقلي على نبوة محمد صلى الله عليه و سلم و على كونه أشرف الانبياء فاتحا لهم و خاتما عليهم ، دل [على] إلزام بني إسراءيل' الزيغ فقال: ﴿ فَلَمَا جَآءَهُم ﴾ أي عيسي أو محمد صلى الله عليهما و سلم ه بني إسرايل و عيرهم ﴿ بالبينت ﴾ أي [من\_ ] المعجزات العظيمة التي لا يسوغ لعاقل إلا التسليم لها و [من \_ ] الكتاب المبين ﴿قَالُوا ﴾ أي عند ؛ مجيئها سوا. من غير نظرة لتأمل و لا غيره: ﴿ هذا ﴾ أي المأتى به من البينات أو الآتي بها على المبالغة كما دل عليه قراءة حمزة " ساحر " إشارة بالإشارة [ إلى القريب بعد الإشارة \_ ] بفاء التعقب إلى شدة ١٠ اتصال الكفر بأول أوقات الجيه: ﴿ سَحَرَ ﴾ فكانوا أول كافر به ، لأن هذا ا وصف لهم لازم [سواء\_٧] بلغهم ذلك و هم بمفردهم أو منضا إليهم غيرهم ﴿ مبينه ﴾ أي في البيان في سحريته حتى أن شدة ظهوره في نفسه مظهرة لكل من رآه أنه سحر عنادا منهم و مكابرة للحق الذي لا ليس فيه ٠

١٥ و لما كان التقدير إعلاما بأنهم أظلم الناس لتعمدهم للكذب: فمن ١٥ أظلم منهم لتهتكهم في ذلك ، / عطف عليه قوله: ﴿وَمِنَ اظلمِ﴾ وعم ٢/

(۱) زيد في الأصل: وغيرهم، ولم تكن الزيادة في ظوم قدنناها.  $(\gamma)$  من ظوم، وفي الأصل: أو  $(\gamma)$  ذيد من ظوم  $(\gamma)$  من ظوم، وفي الأصل عنده (۵) راجع نثر المرجان  $(\gamma)$   $(\gamma)$  من ظوم، وفي الأصل: لأنه  $(\gamma)$  زيد من ظ $(\gamma)$  سقطت الواومن م  $(\gamma)$  من ظوم، وفي الأصل: هم.

(۷) کلي

و لما أخر عن ردهم للرسالة ، علله بقوله : ﴿ يَرِيدُونَ ﴾ أَى يُوقَعُونَ ١٠ [رادة ردهم للرسالة بافترائهم ﴿ لِيطفُوا ﴾ أَى لاجل أَن يطفُوا ﴿ نُور الله ﴾ أَى الملك الذي لا شيء يكافيه ﴿ بافواههم ﴾ أَى بما يقولون من الكذب لامنشأ له غير الافواه لانه لااعتقاد له في القلوب لكونه الايتخيله عاقل، فهم في ذلك كالنافحين في الشمس إرادة أن يمحو نفخهم عينها و لي يقص شينهم زينها ، فمثل إرادتهم الإخفاء القرآن بتكذيبهم و جميع كيدهم بمن ١٥ مسينهم زينها ، فمثل إرادتهم الإخفاء القرآن بتكذيبهم و جميع كيدهم بمن ١٥٥

<sup>(</sup>١) زيد منظ وم (٧) وقد في الأصل بعد «الصعاب» والتر تيب من ظ وم.

<sup>(</sup>٣) زيد في الأصل: اى اغرقة و الطائفة الذين طبعهم الكذب على الله، ولم تكن ولم تكن الزيادة في ظ وم فحذفناها (٤) زيد في الأصل: الذي ، و لم تكن الزيادة في ظ وم فحذفناها (٥) من م ، و في الأصل و ظ ؛ لأنه (٦) من ظ و م ، و في الأصل : كن .

ريد إطفاء الشمس بنفخه فهو في أجهد الجهد و أضل الضلال: وفي تعب من يحسد الشمس ضوءها و يجهد أن يأتي لها ا بضريب فأفاد قصر الفعل أن إرادتهم كلما مصروفه لهدا الفرض و أنه لا إرادة لهم غير ذلك و أنه لاينبغي أن يكون [لهم \_ ] إرادة لأنهم عبيد، و الإرادة ه لاينبغي إلا للسيد ليكون إرادة العبد تابعة لها، فتكون امتثالا لإرادته، فكأنه لا إرادة له، فهو أبلغ 'ما في براءة' لان هذه نتيجتها .

و لما أخبر بعلة إرادتهم وأشار إلى وهي أمرهم بعد أن أخبر بردهم للحق وجرأ عليهم بالإخبار باضلالهم ، زاد ذلك بقوله مظهرا غير مضمر تنيها على ٦ جميع - ٢ ] صفات الجلال و الإكرام: ﴿ وَاللَّهُ ﴾ ١٠ أي الذي لا مدافع [له \_ ٦] لتمام عظمته . و لما كانت هذه السورة نتيجة سورة براءة التي أخبر فيها بأنه يأبي إلا إتمام نوره، أخبر في هذه بِنتيجة ذلك و هي ثبات تمام النور و دوامه ، لأن هذا شأن الملك الذي لاكفو. له إذا إراد شيئا فكيف إذا أرسل وسولا فقال: ﴿ مَمَ ﴾ وهذا. المعنى يؤيد قول الجمهور [أنها\_ ] مدنية بعد التأييد بذكر الجهاد، فان ٥٠ فرضه كان ٩ بعد الهجرة من و الظاهر من ترتيبها على الممتحنة التي نزلت في غزوة الفتح / أنها بعد براءة في النزول أيضا .

144.

<sup>(1)</sup> من ظوم، وفي الأصل: بها (م) زيد من ظوم (م) زيد في الأصل و ظ : ان یکوں ، و لم تکن الزیادة فی م فحذنناها (ع - ع) من ظ و م ، و فی الأصل : مايراد (ه) من ظوم، وفي الأصل : بضلالهم (٦) زيد من م. (٧) من ظ و م ، و في الأصل : ارسله (٨) سقط من م .

و لما كان النور لإظهار صور الآشياء بعد انطاسها سيبا لوضع الآشياء فى أتقن مواضعها، وكان ما أتى من عند الله من العلم كذلك، جعل عينه فأطلق عليه اسمه فقال: ﴿ نوره ﴾ فلا يضره استر أحد له بتكذيبه و لا إرادة إطفائه، و زاد ذلك بقوله: ﴿ و لو كره ﴾ أى إتمامه [له \_ ] ﴿ الكفرون فى صفة الكفر المجتهدون فى ه المحاماة عنه .

و لما أخبر بذلك، علاه بما هو شأن كل ملك فكيف بالواحد في ملكه فقال: ﴿هُو﴾ أى الذى ثبت أنه جامع لصفات الجمال و الجلال وحده من غير أن يكون له شربك أو وزير ﴿ الذي ارسل ﴾ 'بما له من القوة و الإرادة أ ﴿ رسوله ﴾ أى الحقيق بأن يعظمه كل من بلغه ١٠ أمره لأن عظمته من عظمته ، و لم يذكر حرف الغاية إشارة إلى عموم المرسال إلى كل من شمله الملك كما مضى ﴿ بالهدى ﴾ أى البيان الشافي إو دين الحق ﴾ أى الملك الذى ثباته لايدانيه ثبات ، فلا ثبات لغيره، فثبات هذا الدين بثباته ، و يجوز أن يكون المهى : و الدين الذى هو الحق الثابت في الحقية ألكامل فيها كمالا ليس لفيره، فيكون من إضافة ١٥ الموصوف إلى صفته اشارة إلى شدة النباسه بها ( ليظهره ) أى يعليه الموصوف إلى صفته اشارة إلى شدة النباسه بها ( ليظهره ) أى يعليه

<sup>(</sup>۱) من ظوم، وفي الأصل: فلا يضر (۲) زيد من ظوم (۳) زيد في الأصل وم: اى ، ولم تكن الزيادة في ظوم فحذفناها (٤ – ٤) سقط ما يين الرفين من ظوم (٥) من ظوم ، وفي الأصل: الحقيقة (٦) من ظوم ، وفي الأصل: په .

مع الشهرة و إذلال المنازع ﴿ على الدين ﴾ أي جنس الشريعة التي تجعل ليجازى من يسلكها و 'من يزيغ' عنها، بها يشرع فيها من الاحكام ﴿ كُلَّهُ ﴾ فلا يبتى دن إلا كان دونه و انمحق به و ذل أهله له ذلا لايقاس به ذل ﴿ و لُوكُره ﴾ أي إظهاره ﴿ المشركونعُ ﴾ أي المعاندون ه في كفرهم الراسخون في تلك المعاندة ، و أعظم مراد بهذا أهل العناد ببدعة الاتحاد، فانهم ما تركوا شيئا مما سواه حتى أشركوا به - تعالى [الله \_ أ ] عما يقولون علوا كبيرا، \_ وهم مع بعد نحلتهم من العقول و فسادها من الاوهام و مصادمتها لجميع النقول فى غاية الكثرة لمصير الناس إلى ما وعد الله و رسوله \_ [ وصدق الله و رسوله \_ أ ] \_ من أن أكثرهم قد مرجت عهودهم° وخفيت أمانا تهم وصاروا حثالة كحثالة التمر لايعباً الله بهم، لكنهم على كثرتهم بما تضمنته هذه الآية في أمثالها في غاية الذل و لله الحمد لاعز لهم إلا باظهار الاتباع للكتاب و السنة و هم يعلمون أنهم يَكذبون في هذه الدعوى لأنهم في غاية المخالفة لهما مجيث يعتقدون أنهها شرك لإثباتهما لله تعالى وجودا يخالف وجود الحاق وهم يقولون ١٥ مكارة للضرورة ان الوجود واحد و أنه لاموجود ظاهرا و باطنا سواه، و لذلك سموا الوجود به ثمم لا يردهم علمهم / بذلهم وأنهم لا عز لهم إلا

1881

<sup>(1 - 1)</sup> من ظوم، و في الأصل: يغيب (٢) من ظوم، و في الأصل: في (٣) ريد في الأصل و م: اى، و لم تمكن الزيادة في ظفاناها . (٤) زيد من ظوم (٥) من ظوم، و في الأصل: عقولهم (٦) من ظوم، و في الأصل: عقولهم (٦) من ظوم، و في الأصل: لكتاب . (٨) من ظوم، و في الأصل: وكذا . (٨) من ظوم، و في الأصل: وكذا .

بحمى الشريعة عن ضلالهم فأعجب لذلك و ألجأ إلى الله تعالى بسؤال العافية ، فان القلوب بيد الله يقلسبها كيف يشاه ، وضربهم بالذل مع كثرتهم في فاية الدلالة على الله سبحانه لآن الملك الكامل القدرة لا يقر من يطعن فى ملكه و يسعى فى رد رسالته و إهانة رسله أو لقد أنجز سبحانه كثيرا من وعده بما دل إلى لكونه تغليبا على أقوى الملوك ه من الأكامرة والقياصرة على القدرة على الباقين ، و ذلك أنه لما تقاعد قومه عن نصرته و انتدبوا لتكذيبه و جحد ما شاهدوه من صدقه يسر قومه عن نصرته و انتدبوا لتكذيبه و جحد ما شاهدوه من صدقه يسر الله له أنصارا من أمته هم أنزاع القبائل و أجاد الإفاضل و سادات الأماثل فبلغوا فى تأييده أقصى الإمل ه

و لما أنتج هذا كله نصر رسول الله صلى الله عليه و سلم على كل ١٠ ودمار من يخالف أمره، أنتج قطعا أن الجهاد معه متجر إدابح لأن النصر مضيون، و المسوت منهل لابد من وروده سواء خاض الإنسان الحتوف أو احترس فى القصور المشيدة، فقال تعالى فى أسلوب النداء و الاستفهام لأنه أفخم و أشد تشويقا م بالآداة التي لا يكون ما بعدها إلا بالفا فى العظم إلى النهاية: ﴿ يَابِهَا الذِينَ امنوا ﴾ أى قالوا ١٥ بعدها إلا بالفا فى العظم إلى النهاية: ﴿ يَابِهَا الذِينَ امنوا ﴾ أى قالوا ١٥ الزيادة فى م فذفناها (م) من ظ و م ، و فى الأصل: الا قاصرة (٤) من ظ و م ، و فى الأصل: يسره (١-١٠) من ظ و م ، و فى الأصل: يسره (١-١٠) من ظ و م ، و فى الأصل: من ط و م ، و فى الأصل: عليه المنظم و م ، و فى الأصل: متجرا دامخا (٨) من ظ و م ، و فى الأصل: متجرا دامخا (٨) من ظ و م ، و فى الأصل: متجرا دامخا (٨) من ظ و م ، و فى الأصل: متجرا دامخا (٨) من ظ و م ، و فى الأصل: متجرا دامخا (٨) من ظ و م ، و فى الأصل: تسويفا .

[ ق \_ ا ] إقرارهم بالإيمان ما عليهم أن يفعلوا بمقتضاه ﴿ هَلَ ادلكم ﴾ و أنا الحيط علما و قدرة ، فهي إيجاب في المعنى ذكر بلفظ الاستفهام تشويقًا ليكُون أوقع في النفس فتكون له أشد تقبلًا، و الآية أيضًا نتيجة ما مضى باعتبار آخر٬ لأنه لما وبخ على انحلال العزائم و أخبر ه بما يجب من القتال، و بكت على أذى الرسول صلى الله عليه و سلم بالمخالفة، و أخير أن من خالفه لايضر إلا نفسه، كان موضع الاسثباق في طاعته فرتب عليه الاشتياق إلى ذكر ثمرته فذكرها، و لما [كان-أ] فعل حاطب رضى الله عنه لاجل أن لا يجاح أهله الذين كانوا بمكة في أنفسهم و لا في شيء من مالهم، و كان هذا في معنى التجارة قال: ١٠ ﴿ عَلَى تَجَارَةَ ﴾ و قراءة ابن عامر ﴿ تُنجيكُم ﴾ بالتشديد أنسب لهذا المقام من قراءة الجماعة بالتخفيف، و قراءة الجماعة أنسب لمقصودٌ حاطب رضى الله عنه ﴿ من عذاب اليم ه ﴾ بالإجاحة ^ في النفس أو المال .

و لما كان الانجار إجهاد النفس في تحصيل [ الربح النافع، وكان الإيمان و الجهاد أعظم إجهاد النفس في تحصيل \_ ' ] الجنة الباقية التي الإيمان و الجهاد أعظم إجهاد النفس في تحصيل \_ ' ] الجنة الباقية التي الإيمان و كان جواب النداء الإقبال محمل / اسمها، و كان جواب النداء الإقبال

<sup>(,)</sup> زيد من ظوم () من ظوم ، وفي الأصل: امر (٣) من ظوم ، وفي الأصل: امر (٣) من ظوم ، وفي الأصل: انه (١) راجع وفي الأصل: انه (١) راجع نثر المرجان ٧٠٩٣ (٧) من ظوم ، وفي الأصل العفود (٨) من ظوم ، وفي الأصل وظ هوه (١٠) من ظوم ، وفي الأصل وظ هوه (١٠) من ظوم ، وفي الأصل وظ هوه (١٠) من ظوم ،

و جواب الاستفهام نعم ، عدوا كأنهم أقبلوا و انعموا تنييها على ما هو الأليق بهم، فاستأنف لهم بيان التجارة بأنه الجمع بين الإيمان الذي هو أساس الأعمال كلها، و الجهاد بنوعيه المكمل للنفس و المكمل للغير فقال: ﴿ تَوْمَنُونَ ﴾ [أي \_ ] آمنوا بشرط تجديد الإيمان على سبيل الاستمرار ﴿ بَاللَّهُ ﴾ الذي له جميع صفات الكمال ﴿ و رسوله ﴾ الذي تصديقه آية ه الإذعان الممنوية و الخضوع لكونه ملكا ﴿ وَتَجَاهِدُونَ ﴾ أي و جاهدوا ا بياما لصحة إيمانكم على سبيل التجديد و الاستمرار . و يدل على أنها معنى الأمر ما أرشد إليه جزم ما أقيم في موضع الجواب مع قراءة عبدالله رضى الله عنه: آمنوا و جاهدوا \_ بصيغة الامر ﴿ في سبيل الله ﴾ أي بسبب تسهيل طريق الملك الأعظم الموصل إليه الذي لا أمر لغيره بحيث يكون ١٠ ظرفًا لكم في [ جميع \_ ^ ] هذا الفعل فلا شيء يكون منه خارجًا عنه ليكون خالصا بفتح بلد الحج ليسهل الوصول إليه من كل من أراده وغير ذلك من شرائعه فتكونوا بمن يصدق فعله قوله، وحسذا المعنى لا وقفة فيه لأنه فرق بين قولنا: فلان فعل كذا \_ الصادق بمرة، و بين قولنا بفعله الدال على أن فعله ' قد صار ديدنا له ، فالمعنى: يا من فعل ١٥

<sup>(</sup>١) في ظ و م : فاستؤ نف (٦) في ظ و م : فقال (٣) زياد من م (٤) من ظ و م ، و في الأصل : ان على (٦) من ظ و م ، و في الأصل : ان على (٦) من ظ و م ، و في الأصل : طريقا (٨) زياد ظ و م ، و في الأصل : طريقا (٨) زياد من ظ و م ، و في الأصل : الصادق (١٠) من ظ و م ، و في الأصل : قوله .

الإيمان إن أردتم النجاة فكونوا عريقين فى وصف الإيمان حقيقين به ثابتى الإقدام فيه و أديموا الجهاد دلالة على ذلك فان الجهاد لما فيه من الحفطر و المشقة و الضرر أعظم دليل على صدق الإيمان، ويؤيد ذلك أن السياق لقصة حاطب رضى الله عنه المفهمة فى الظاهر لعدم الثبات فى الإيمان و إرادة الجهاد الدال على المصدق فيه، و لذلك قال عمر رضى الله عنه ما قال - و الله الهادى •

و لما كان الجمع بين الروح و عديلها المال على وجه الرضى و الرغبة أدل على صحة الإيمان، قال: ﴿ بِامُوالَكُمْ ﴾ و قدمها لعزتها في ذلك الزمان و لانها قوام الانفس و الابدان، فن بذل ماله كله لم يبخل بنفسه لان ١٠ المال؛ قوامها . و لما قدم القوام أتبعه القاتم به فقال : ﴿ و انفسكم \* ﴾ و لما أمر بهذا في صيغة الخبر اهتماما به و تاثيدا لشأنه. أشار إلى عظمته بمدحه قبل ذكر جزائه ، فقال : ﴿ ذَلَكُمْ ﴾ أي الأمر العظيم من الإيمان و تصديقه بالجهاد ﴿ خير لكم ﴾ أي خاصة بما تريدون من الذبذبة بمناصحة / الكفار ﴿ ان كنتم ﴾ أي بالجبلات الصالحة ﴿ تعلمون ﴿ ) أي ١٥ إن كان يمكن أن يتجدد لكم علم في وقت من الاوقات و فأتتم تعلمون أن ذلك خير لكم، فاذا علمتم، أنه خير الفيلتم عليه فكان لكم به أمر (١) من م ، و في الأصل و ظ : اراد (٧) من ظ وم ، و في الأصل : كذلك • (٣) من م ، و في الأصل و ظ : لأنها (٤) زيد في الأصل ؛ و هو ، و لم تكن الزيادة في ظ وم فحذفناها (٥-٥) سقط ما بين الرقين من ظ وم (٦) من ظ وم ، و في الأصل : فايكم (٧) من ظ وم ، و في الأصل : خيرا .

1

عظيم، و إن كانت قلوبكم قد طمست طمسا لا رجاء لصلاحها فصلوا على أنفسكم صلاة الموت .

و لما كان معنى \* « تؤمنون » : فالآمر كما تقدم ، لكنه حول عن ذلك لما ذكر ، و كان أم ما إلى الإنسان خوفه "مما هدد عليه ، أمن " سبحاله من ذلك دالا" على أصل الفعل بجزم ما هو فى موضع الجراب ه فقال : ﴿ يَفْفُر لَكُمْ ﴾ أى خاصة دون من لم يفعل ذلك ﴿ ذَنُوبِكُمْ ﴾ أى خاصة دون من لم يفعل ذلك ﴿ ذَنُوبِكُمْ ﴾ أى خاصة دون من لم يفعل ذلك ﴿ ذَنُوبِكُمْ ﴾ أى عاصة دون من لم يفعل ذلك ﴿ ذَنُوبِكُمْ ﴾ أى عاصة دون من لم يفعل ذلك ﴿ ذَنُوبِكُمْ ﴾

و لما قرع القلوب من كدو العقاب والعتاب، لذذها وليب الثواب فقال: (ويدخلكم) أى بعد التزكية بالمغفرة رحمة لكم (جنت تجرى) و دل على قرب الجارى و تخلله الاراضى بالجاز فقال: ١٠ (من تحتها) أى تحت أشجارها وغرفها وكل متنزه فيها (الانهر) فهى لاتزال غضة زهراه، ولم يحتج هذا الاسلوب إلى ذكر الحلود لإغناه ما بعده عنه، و دل على الكثرة المفرطة فى الدور بقوله بصيغة منتهى الجموع: (وملكن) و لما كانت المساكن لا تروق إلا بصيغة منتهى الجموع: (وملكن) و لما كانت المساكن لا تروق إلا بما يقارنها من المعانى الحسنة قال: (طبة) أى فى الاتساع و اختلاف ١٥ من م، و فى الأصل و من الأصل ، من المانى من م، و فى الأصل

<sup>(</sup>۱) من م ، و في الاصل و ظ: المدى (۲-۲) من ظ و م ، و في الاصل : من الله و عليه امن (۲) من ظ و م ، و في الأصل الله و عليه امن (۲) من ظ و م ، و في الأصل : الذي هو (٦) من ظ و م ، و في الأصل : الذي هو (٦) من ظ و م ، و في الأصل : الذي هو (٦) من ظ و م ، و في الأصل : تحتها ، و لم تكن الزيادة في ظ و م ، في الأصل : يحتها ، و لم تكن الزيادة في ظ و م ، في الأصل : يحاينها .

-أنواع الملاذ وعلو الابنية والاسرة مع سهولة الوصول إليها وفي بهجة المناظر و تيسر مجاري الريح بانفساح الابنية مع طيب الغرف، لم يفسيد الماء الجاري تحتها شيئًا من ريحها و لا في اعتدالها في شيء بما يراد منها • ولما كانت لارغب فيها إلا بدوام الإقامة، بين صلاحيتها لذلك بقوله: ه ( في جنت عدن ) أي بساتين هي أهل للاقامة بها لا يحتاج في إصلاحها إلى شيء خارج يجتاج في تحصيله إلى الخروج عنها [لهر- ]، و لا آخر لتلك الإقامة، قال حزة الكرماني في كتابه جوامع التفسير: هي قصبة الجنان و مدينة الجنة أقربها إلى العرش •

و لما كان هذا أمرا شريفا لايوجد في غيرها قال: ﴿ ذَلُكُ ﴾ أي ١٠ الأمر العظيم جدا وحده ﴿ الفوز العظيم ۗ ٧ ﴾ . و لما ذكر ما أنعم معليهم به \* في الآخرى لأنه أهم الدوامها، كان التقدير بما دل عليه العطف: هذا لكم، عطف عليه ما جعل لهم في الدنيا فقال: ﴿و اخرٰي ۗ ﴾ أي و لكم نعمة ، أو ويعطيكم ، أو يزيدكم نعمة أخرى • و لما كان الإنسان أحب في العاجل و أفرح بالناجز قال: ﴿ تَحْبُونُهَا ۚ ﴾ أي محبة كثيرة متجددة (١) من م، و في الأصل و ظ : علوا (١) منم، و في الأصل وظ : الاكرة.

<sup>(</sup>٧) من م ، و في الأصل و ظ : سرعة (٤) زيد من ظ وم (٥) من ظ و م ، وفى الأصل : بذلك (٦) من ظ وم ، وفى الأصل : معرفته (٧) وقع فى الأصل بعد " في الدنيا فقال " و الترتيب من ظ و م (٨-٨) من ظ و م ، و في الأصل : قه به عليهم (٩) من ظ وم ، و في الأصل : اوهم (١٠) من ظ وم ، و في الأصل : على (١١) وقع في الأصل بعد « بالتأخير قال » و الترتيب من ظروم • متزامدة

YYE /

ميزايدة، في ظاهر هذه البشري / تشويق إلى الجهاد و تحييب، و ق باطنها جث على [حبيب الشهادة بما يشير إليه من التوبيخ أيضا على حب العاجل و التقريع في (ضع من الله ) أى الذي أحاطت عظمته بكل شيء لكم و على قدر إحاطته تكون نصرته (و فتح قريب الى تدخلون عنه إلى [كل ب ] ما كان متعسرا عليكم من حصون أعدائكم ه و غيرها من أمورهم في حاة نيكم صلى الله عليه و سلم أعظمه فتح مكه الذي كتب حاطب رضى الله عنه بسبه ، و بعد عاته ، و فيه شهادة لحاطب رضى الله عنه بسبه ، و بعد عاته ، و فيه شهادة لحاطب رضى الله عنه بأنه يحب نصرة النبي صلى الله عليه و سلم و الفتح عليه مكه و غيرها لصحة إيمانه كما أخبر به النبي صلى الله عليه و سلم الذي مكم و غيرها لصحة إيمانه كما أخبر به النبي صلى الله عليه و سلم الذي

و لما كان ما تقدم من المعاتبة إنذارا لمن خالف فعله قوله من الدين آمنوا، وكان المقام قد أخذ حظه من الإنذار و التوبيخ، طوى ما تقديره: فأنذر من لم يكن راسخا في الدين من المنافقين، و من خالف فعله قوله من المؤمنين، عطف عليه دلالة عليه ليكون [أوقع -'] في النفس لمن يشير إليه طيه من الاستعطاف قوله: ﴿و بشر المؤمنين هـ) أي الذين ١٥ صار الإيمان لهم وصفا راسخا كحاطب بن أبي بلتعة رضى الله عنه بأن الله يفتح لك البلاد شرقا و غربا، و أول ذلك مكة المشرفة و لا يحوجهم يفتح لك البلاد شرقا و غربا، و أول ذلك مكة المشرفة و لا يحوجهم أنواو في الأصل و لم تكن في ظ و م فذفناها.

إلى أن يدرؤا عن عشارهم و أموالهم و لا أن يكون شي. من أضالهم يخالف شيئًا من أقوالهم ، و لما هز سبحانه إلى الجهاد و شوق إليه وأنه مثجر رايح، و لوح إلى النفارة بالتنشيط بالبشارة، فتهيأت النفوس إلى الإقبال عليه و انبعث أيّ انبعاث، حس عليه بالإيجاب المتقتضي الثواب أو العقاب، ه فقال مناديا بأداة البعد و التميير بما يدل على أدنى الاسنان تأنيبا على أنه لا يعدم الوصف بالإيمان إلا مقروب بالحرمان تشويقا وتحبيبا : ﴿ يَا بِهَا الَّذِينُ 'امنوا ﴾ [ أي \_ ] أقروا بذلك \* فأذعنوا بهذا الوعظ غاية الإذعان أني أمرت رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يقول لكم: ﴿ كُونُوا ﴾ أي بغاية جهدكم ﴿ انصار الله ﴾ أي راسخين في وصف النصرة ١٠ و في الدروة العليا من ثبات الاقدام في تأييد الذي له الغني المطلق لتكونوا - بما الشارت إليه قراءة الجماعة 'بالإضافة - بالاجتهاد' في ذلك كانكم جميع أنصاره، فإنكم أشرف من قوم عيسى عليه الصلاة و السلام، و ما ندبكم سبحانه لنصرته إلا لتشريفكم بمصاحبة رسله الذين م خلاصة خلقه عليهم الصلاة والسلام فقولوا '' سمعنا و أطعنا نحن أنصار الله '' ١٥ و قرأ نافع و ابن كثير و أبو عمرو بالتنوين٬ و لام الجر على معى: كونوا بعض أنصاره، / و يشبه أن يكون المأمور به في هذه القراءة الثبات على

10

ناديا (١٠)

<sup>(1)</sup> من م ، و فى الأصل و ظ : شئيا (٧) وتم فى الأصل قبل و اى انبعاث ه وانترتيب من ظ و م (٣) زيد من م (٤) من ظ و م ، و فى الأصل : بهذا . (٥) من ظ و م ، و فى الأصل و ظ : فه الأصافة فى الاجتهاد (٧) راجع نثر المرجان ٧ / ٣٣٧ .

الإيمان و لو فى أدنى الدرجات، و فى قراءة الجهور الرسوخ فيه .
و لما كان التقدير على صفة هى من الثبات و السرعة على صفة الحواديين، عبر عن ذلك بقوله: ﴿ كَمَا ﴾ أى كونوا لاجل أنى أنا [ندبتكم - ٢] بقولى من غير واسطة و لذذ تكم بخطابى مثل ما كان الحواريون انصار الله حين ﴿ قال عيسى ابن مريم ﴾ حين أرسلته إلى بنى إسراء يل ناسخا لشريعة هم موسى عليه الصلاة و السلام ﴿ للحواريّن ﴾ أى خلص أصحابه و خاصته منهم: ﴿ من انصارى لا ﴾ حال كونهم سائرين فى منازل السلوك و المعاملات منهم: ﴿ من انصارى لا ﴾ حال كونهم سائرين فى منازل السلوك و المعاملات و مراحل المجاهدات و المنازلات ﴿ الى الله \* ) أى المحيط بكل شيء فنحن إليه راجعون كما كنا به مبدوئين .

و لما اشتد تشوف السامع إلى جوابهم، أبان ذلك بقوله: ١٠ ﴿ قَالَ الحواريون ﴾ معلمين أنهم جادون فى ذلك جدا لا مزيد عليه عاملين فيها دعاهم إليه عمل الواصل لا السائر [لعلمهم أن إجابته إجابة الله لانه لاينطق عن الحوى فليس كلامه إلا عن الله - "]: ﴿ عَن ﴾ أى الملك الأعلى الذي هو غنى عنا و قادر على بأجمعنا ﴿ انصار الله ﴾ أى الملك الأعلى الذي هو غنى عنا و قادر على تمام نصرنا، و لو كان عدونا كل أهل الارض ننصره الآن بالفعل، ١٥ لا نحتاج إلى تدريب يسير و لانظر [الل - "] "غير، لاستحضارنا " لجميع ما يقدر عليه الآدمى من صفات جلاله و جماله و كاله، و لذلك أظهروا و لم يضمروا .

و لما كان التقدير: ثم دعوا من خالفهم من بني إسراءيل و بارزوهم،

<sup>(</sup>١) زيدت الواو في الأصل ولم تكن في ظ وم فحذنناها (٧) زيد من ظ وم. (٧-٣) من ظ وم، وفي الأصل : غيره بالاستحضار .

سبب عنه قوله: ﴿ فَامْنَتُ ﴾ أي به ﴿ طُلَّ ثَفَةً ﴾ أي ناس فيهم أهلية الانبتداوة لما لهم هرب الكثرة ﴿ مِن بني ۖ اسرآءيل ﴾ أي قومـــه ﴿ وَكَفُرْتُ طَأَ نُفَةً ﴾ أي منهم ، و أصل الطائفة : القطعة من الشيء \* ﴿ فايدنا ﴾ أى قوينا بعد رفع عيسى عليه الصلاة و السلام (الذين 'امنوا) ه أي الذين أقروا بالإيمان المخلص منهم و غيره في القول و الفعل و شددنا قلوبهم ﴿ عَلَى عَدُوهُم ﴾ الذن عادوهم لأجل إيمانهم • و لما كان الظفر بالمحبوب [ أحب ما يكون \_] إذا كان أول النهار، تسبب عن تأييده قوله: ﴿ فَاصْبَحُوا ﴾ أي صاروا بعد ما كانوا فيه من الذل ﴿ ظُهُمُ نُ ﴾ أى عالين غالبين قاهرين في أقوالهم و أفعالهم لايخافون أحدا ' إلا الله ' ١٠ و لا يستخفون منه ، فالتأييد تارة يكون [ بالعلم وتارة - ' ] بالفعل "علمه شديد القوى " فصار علمه في غاية الإحكام و تبعته قوة هي في منتهى التمام، لأنه ناشيء عن علم مستفاد من قوة، و إلا لقال: علمه كثير^ العلم. " قال الذي عنده علم من الكتاب انا 'اتيك به قبل أن رتد اليك طرفك " قوة مستفادة من علم ، و الظاهر كما هو ظاهر قوله تعالى ١٥ '' جاعل الذين اتبعوك [ فوق الذين كفروا - ` ] إلى يوم القيامـة '' و غيرها أن تأييد المؤمنين [به-١] كان بعد رفعه بيسير حين ظهر (١) من ظ وم، و في الأصل: الاستدراك (٧) من ظ وم، و في الأصل:

 <sup>(1)</sup> من ظ و م ، و في الأصل : الاستدراك (٢) من ظ و م ، و في الاصل : البسوء (٩) زيد من ظ وم (٤ - ٤) سقط ما بين الرقين من ظ وم (٥) من ظ و م ، و في الأصل و ظ : و تارة ظ و م ، و في الأصل و ظ : و تارة بالقول ، و لم تكن الزيادة في م غذاناها (٨) من ظ و م ، و في الأصل : المعلم.
 (٩) من م ، و في الأصل و ظ : حتى .

177

الحواريون و انبثوا الله في البلاد يدعون إلى الله بما آتاهم من الآيات، فاتبعهم الناس، فلما تمادي الزمان و مات الحواريون رضى الله عنهم افترق الناس و دب إليهم الفساد، فغلب أهل الباطل و ضعف أهل الحق حتى كانوا عند بعث النبي صلى الله عليه و سلم عدما أو في حكم المعدم، حتى كانوا عند بعث النبي صلى الله عليه و سلم عدما أو في حكم المعدم، حكم دلت عليه قصة سلمان الفارسي رضى الله عنه، فقد رجع آخر السورة ه كما ترى بما وقع من التنزه عما يوهمه علو الكفرة من النقص بنصرا أوليائه و قسر أعدائه، و من الأمر بما أخبر أولها أنه يحبه من القتال في سيله حثا عليه و تشويقا إليه على أولها، و اتصل بما بشر به من آمن في سيله حثا عليه و تشويقا إليه على أولها، و اتصل بما بشر به من آمن ولو على أدنى وجوه الإيمان من العز موصلها بمفصلها، بما أزيل من الآسباب الحاملة له على المداراة، والآمور التي أوقعته في المهاشاة مع ١٠ الكفار و المجاراة، فأوجب ذلك رسوخ الإيمان، وحصول الإتقان، المقتضى الذيزيه بالفعل عن كل شوب نقصان، والله الموفق اللصواب و عليه التكلان على المناه الموفق اللهواب و عليه التكلان على المناه الموفق المهافية المهائد المقتضى الذيرية بالفعل عن كل شوب نقصان، والله الموفق اللهواب وعليه التكلان المائدية بالفعل عن كل شوب نقصان، والله الموفق اللهواب وعليه التكلان المناه الموفق المهائد المائة الموفق المهائد المؤلفة المؤلفة المؤلفة المهائد المؤلفة ا

<sup>(</sup>١) من م ، و في الأصل و ظ : اثبتوا (٧) من ظ و م ، و في الأصل : يما . (٣-٣) من ظ وم ، و في الأصل : النصر بنصر (٤-٤) سقط ما بين الرقبن من ظ و م .

## سورة الجمعة ا

مقصودها بيان مسمى الصف بدليل هو أوضح شرائع الدين و أوثق عرى الإسلام، وهو الجمة التى اسمها مبين للراد منها من فرضية الاجتماع فيها و إيجاب الإقبال عليها وهو التجرد عن غيرها و الانقطاع لما وقع من التفرق حال الخطبة عمن ابعث للتزكية بالاجتماع عليه فى الجهاد و غيره في العسر و اليسر و المنشط و المكره، و اسمها الجمعة أنسب شي، فيها لهذا المقصد بتدبر آياته و تأمل أوائله و غاياته، الحائة على قوة التواصل و الاجتماع، و الحاملة على دوام الإقبال على المزكى و الحب له و الاتباع ( بسم الله ) الذي [ أحاط \_ ' ] علمه بكل معلوم فتم بيانه ( الرحن ) الذي عمت منعمة بيانه بعد شمول كرامة إيجاده فهو بيانه ( الرحن ) الذي عمت منعمة بيانه بعد شمول كرامة إيجاده فهو كل منهم حبه له و إيمانه به و

و لما ختمت الصف بالإقبال ببعض بنى إسراءيل على جنابه الأقدس بعد أن زاغوا فأزاغ الله القلوبهم كلهم أو الشاذ منهم بما أفهمه إطلاق الضمير عليهم ثم تأييدهم على من استمر منهم على الزيغ، فثبت أن له

<sup>(1)</sup> الثانية والستون من سور القرآن الكريم ، مدنية ، وعدد آيها 11 (۲) من ظوم ، و في الأصل : عن (٤) من ظوم ، و في الأصل : عن (٤) من ظوم ، و في الأصل : أو (٦) من ظوم ، و في الأصل : أو (٦) من ظوم ، و في الأصل : أطادئة (٧) زيد من م (٨) من ظوم ، و في الأصل : هنت (٩) في م : إلى (١٠) سقط من ظوم .

تمام القدرة المستلزم لشمول العلم 'اللازم منه' التنزه عن كل شائمة نقص، وكان سبحانه قد ذكر التسبيح الذي هو الاعظم الاشهر للتزيه بلفظ الماضي ثلاث مرات في افتتاح ثلاث سور، و ذلك نهاية الإثبات المؤكد، فثبت بذلك أنه وقع تنزيهه من كل نباطق و صامت، أخر أول هذه السورة أن ذلك التنزيه على وجه التجديد و الاستمرار ه التعبير بالمصارع لاستمرار ملكه فقال: (يسبح) أي يوقع التنزيه الاعظم الايهي الاكمل ( بنه ) أي الملك المحيط بكل شيء قدرة وعلما، وأكد بذلك لما في التنابن و لم يحتج بعد الإقرار بالوقوع على همذا الوجه إلى التأكيد بأكثر من مرة و جعل بين كل مسبحتين ورة خالية من ذلك ليكون ذلك أدل على قصد التأكيد من حيث شدة الاعتناء ١٠ بالذكر، وإن وقع فصل و يكون التأكيد أكثر تنبيها و أعظم صدعا و تذكيرا .

و لما كان تقريع العاقل الناطق بطاعة الصامت أعظم. قال:

( ما فى السموات ) وإن كان العاقل يدخل فى ذلك ما عليه فيكون تسبيحه تارة طوعا موافقه للاثمر، و تارة كرها بالانقياد مع الإرادة، ١٥ و تسبيح الصامت طوعا فى كل حال و و لما كان الخطاب مع الذي امنوا، دعا ذلك إلى التأكيد لاحتياجهم إليه فقال: ( و ما فى الارض ) كذلك .

( و ما فى الارض ) من ظ و م ، و فى الأصل: اللازمة ( ) من ظ و م ، و فى الأصل: كرر ( ) سقط من ظ و م ( و ) من ظ و م ، و فى الأصل: ط و م ، و فى الأصل: ط و م ، و فى الأصل: على ( ) فى الأصل: التجريد ( ه ) من ظ و م ، و فى الأصل: دل .

و لما ثبت بالسور الثلاث الماضية أن الموجودات أوقعت له التسبيح، وأخرت هذه باستمرار ذلك على سبيل التجديد، دل ذلك مع التنزيه عن النقائص على إثبات الكمال الذي لايكون إلا لملك عظم الشأن مطاع الامر، و كان الاقتصار على الصامت بالتعبير بما هو ظاهر ه فيه ربما أوهم شيئًا، قال مصرحا بما أفهمه السياق: ﴿ الملك ﴾ أى الذي ثبتت له جميع الكمالات فهو ينصر من يشاء من جنده و لوكان ذليلا فيصبح طاهرا ﴿ القدوس ﴾ الذي انتفت عنه جميع النقائص، فلا يُكون شيء إلا باذنه و تنزه عن إحاطة أحد من الحلق بعلمه أو إدراك كنه ذاته فليس في أيدى الخلق إلا التردد في شهود أفعاله ، و التدر لمفاهم نعوته ١٠ و جلاله، و أحقهم بالقرب و العداد في حزبه المتخلق بأوصافه على قدر اجتهاده، فينبغي للؤمن التنزه عن أن يقول ما لايفعل 'أو يبني' شيئا من أموره على غير إحكام، و قد مضى شرح الاسمين الشريفين قريبا و ذكر خلاصة [ شرحها - ° ] بما هو خاصة الملك و آية الطهارة للطاهر' فقال: ﴿ العزيز ﴾ أي الذي يغلب كل شيء . لا يغلبه شيء . فلو أراد لجعل ١٥ العقلاء كلهم أيض مع تسبيحهم بالجرى تحت مراده طوعا وكرها مسبحين بالموافقة لأمره طوعا ﴿ الحـكـيم ه ﴾ الذي يوقع كل ما أراده في أحكم (1) زيد في الأصل : هما ، ولم تكن الزيادة في ظ وم فحذفناها (٧) من م ، و في الأصل و ظ: ثبت (م) من م، وفي الأصل و ظ: فيصح (٤-٤) من م ، وفي الأصل وظ : فيتبغى (ه) زيد من م (٦) من م ، وفي الأصل وظ : للظاهرة . مو اقعه

مواقعه و أتمها و أتقنها .

و قال الإمام أبو جعفر ان الزبير: لما ختمت سورة الصف بالثناء على الحواريين في حسن استجابتهم و جميل إيمانهم، و قد أمر المؤمنين بالتشبه بهم في قوله تعالى " يَابِها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى أبن مريم للحواريين من انصاري إلى الله "\_ الآية ، كان ذلك عا يوهم ه فضل أتباع عيسي عليه السلام على أتباع محمد صلى الله عليه و سلم/ فاتبع YYX / ذلك بذكر هذه الأمه، و الثناء عليها'، فافتحت السورة بالتنزيه عما أشار إليه قوله "وكفرت طائفة " فانهم ارتكبوا العظيمة و قالوا بالبنوة ، فنزه سبحانه نفسه عن ذلك ٦ ثم - ٢ ] قال " هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم " إلى قوله " ذو الفضل العظيم" ثم ً أعلم تعالى بحال طائفة ١٠ لاح لهم نور؛ الهدى و "وضح لها سبيل" الحق فعميت عن ذلك و ارتبكت " مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا" الآيات، وهي في معرض التنبيه لمن تقدم الثناء عليه و رحمه الله إياه لئلا بكونوا فيما يتلو عليهم نبيهم من الآيات ويعلمهم من الكتاب ١٥ و الحكمة مثل أولئك الممتحنين، فانهم مقتوا و لعنوا بعد حملهم التوراة، و زعموا أنهم التزموا حمله و الوفاء به فوعظ هؤلاء بمثالهم الطفا من الله

<sup>(1)</sup> من ظ و م ، و فى الأصل : عليه (٢) زيد من ظ (م) من ظ و م ، و فى الأصل : وضع الأصل : وضع طريق (٦) من م ، و فى الأصل : وضع لهم طريق (٦) من م ، و فى الأصل و ظ : يمالئهم \_ كذا .

لهذه الامة "و ما يتذكر الا او لوا الالباب " انتهى ·

و لما كانت القدرة على تزكية الجلف الجافي [ بحمله \_ ' ] على التنزيه أدل على القدرة على غيره، و كان قد أسلف عن بني إسراءيل أنهم لم يقبلوا التزكية بل زاغوا، دل على قدرته في عزته و حكمته و ملكه و قدسه ه على تزكية جميع العقلاء بقوله: ﴿ هُو ﴾ أى وحده ﴿ الذي بعث ﴾ أى من حضرة غيب غيبه بشرع أو امره و نواهيه ﴿ في الامَّين ﴾ أي العرب لأنهم كانوا معروفين من بين سائر الأمم لايكتبون بل هم على الحلقة الاولى حين الحروج من بطن الام ، و ذكر ظرف البعث و إهمال غايته دال على أنها كل من يتأنى البعث إليه وهم جميع الخلق، ويجوز ١٠ أن تطلق الامية على جميع أهل الارض لان بعثه على الله عليه و سلم كان حين ذهب العلم من الناس، و لآن العرب اصل فجميع الباقين تبع لهم. فلا بدع أن يحمل عليهم وصفهم ﴿ رسولا ﴾ و لما كان تقويم الشي يمثله أعجب قال: ﴿ منهم ﴾ بل الأمية [ بمعنى - ' ] عدم الكتابه و التجرد عن كل تكلف وصف لازم له دائمًا و علمه لما يكن ١٥ يعلم من غير تطلب ، فكانت أثار البشرية عنه مندرسة ، و أنوار الحقائق عليه لانحة، و ذلك لئلا يتوهم الافتقار إلى الاستعانة بالكتب لأن منشأ (١) زيد من ظ وم (٧) من م، وفي الأصل وظ: انهم (٧) من ظ وم، وفي الأصل: بعثته (٤) منظ وم ، وفي الأصل: يحملهم (ه) زيد في الأصل: اى، ولم تكن الزيادة في ظ وم فذفناها (٦) من ظ وم ، وفي الأصل : مصلب م مشاكلته (14)

مشاكلته لحال من بعث فيهم أقرب إلى مساواتهم له لو أمكنهم'، فيكون عدم إمكان المساواة أدل على الإعجاز، و ذكر [بعثه \_'] منهم إن خص الوصف بالعرب لا يننى بعثه إلى غيرهم و لاسيها مع ما ورد فيه من الصرائح و أثبته من الدلائل القواطع'، فذكر موضع البعث و ابتداءه فتكون الغاية مطلقة تقديرها: / إلى عامة الخلق.

و لما كان كونه منهم مفهما [ لانه لا يزيد عليهم من حيث كونه منهم - '] و إن زاد فبشيء يسير ، عجب من أمره و نبه على معجزة عظيمة له بقوله مستأنفا: ﴿ يتلوا ﴾ أى يقرأ قراءة يتبع بعضها بعضا على وجه الكثرة و العلو و الرفعة ﴿ عليهم ﴾ مع كونه أميا مثلهم ﴿ الله ﴾ أى يأتيهم بها على سبيل التجدد و المواصلة آية بينة على صدقه لانه أمى مثلهم ، بل فيهم السكاتب و العالم و إن كانوا معمورين فى كثرتهم [ فا \_ '] بل فيهم بذلك إلا القادر على كل شيء .

و لما كان المقام للتنزيه [ولتأديب من وقسع في موادة الكفار و نحو ذلك، قدم التزكية فقال - ]: ﴿ ويزكيهم ﴾ أى عن الاخلاق الرذيلة والعقائد الزائغة، فكانت تزكيته لهم مدة حياته بنظره الشريف ١٥ إليهم و تعليمه لهم و تلاوته عليهم، فربما نظر إلى الإنسان نظرة محبة فزكاه

<sup>(1)</sup> منظ وم : و في الأصل : اهلكهم (٢) زيد منظ وم (٧) من م : و في الأصل و ظ : معه (٤) من ظ و م ، و في الأصل : القوامع (٥) منظ و م ، و في الأصل : القوامع (٧) من م ، و في الأصل : فوع (٧) من م ، و في الأصل : فوع (٧) من م ، و في الأصل و ظ : و كانت .

الله بها، و ربما سرت تلك النظرة إلى ثان فأشرقت أنوارها عليه على حسب القابليات كما وقسع لعمير بن وهب ثم صفوان بن أمية وكذا ذو النور' الطفيل بن عامر الدوسي رضي الله عنه ثم قومه، فأما عمير فكان من أعظم المؤذين للنبي صلى الله عليه و سلم و لمن آمن به فتذاكر ه مع صفوان وقعة بدر في الحجر و من فقدوا من صناديدهم و أنه لميس في العيش بعدهم خير ، "م تمنوا رجلا بقتال النبي صلى الله عليه و سلم، فقال عمير : لولا فقرى و بنات لي و عيال أخشى عليهم الضيعة من بعدى لاتيته بغلة السيرى عندهم فقتلته ، فأغتنمها صفوان فعاهده أن يكني عياله إن مات و أن يواسيه إن عاش، فقال: اكتم عنى ثلاثًا، ثم ذهب ١٠ إلى النبي صلى الله عليه و سلم فهداه الله فحلف صفوان أن لا يكلمه أبدا ، فلما فتحت مكه فر صفوان ليركب البحر من جدة ، فاستأذن عمير الني صلى الله عليه و سلم ثم ذهب إليه فلحقه فلم يزل بـه حتى رجع ثم أسلم فكان من خيار الصحابة رضي الله عنه ، و أما ذوالنور فحين دعاه الني صلى الله عليه و سلم شم سأل آية يعينه الله بها على قومه فآتاه الله نورا حين أشرف ١٥ على الحي الذي هو منه، ثم دعا أباه و أمه فأسلما، ثم صاحبته فكذلك مُم قومه ، فما تخلف منهم أحد ، و أما غير الصحابة رضى الله عنهم فتزكيته لهم بآثاره بحسب القابليات و الأمور التي قضي الله أن يكون مهيأ، "فن كان له أعشق كان لاتباعه ألزم، فكان في كتاب الله و سنته أرسخ من

<sup>(</sup>١) من ظوم ، و في الأصل: ذو النون (٦) من م ، و في الأصل و ظ: الموذنين (٣) من ظوم ، و في الأصل: الموذنين (٣) من ظوم ، و في الأصل: صكانا (٥ – ه) يجمِمن م ، و في الأصل و ظ: فكان .

سيرة و غيرها علما و عملا فكان أشد زكاءً .

و لما كانوا بعد التزكية التي هي تخلية عن الرذائل أحوج ما يكون إلى تحلية بالفضائل قال: (و يعلمهم الكتب) أي المنزل عليه / الجامع الكل خير ديني و دنيوي في الأولى و الآخرى (و الحكمة أن و هي غاية الكتاب في قوة فهمه و العمل به ، فهي العلم المزين بالعمل [و العمل - ] ه المتقن بالعلم معقوله و منقوله ليضعوا كل شيء منه في أحكم مواضعه فلا يزيغوا عن الكتاب كما زاغ بنو إسراءيل ، فيكون مثلهم كثل الحار المفارا أو [لو \_ ' ] لم يكن له صلى الله عليه و سلم [معجزة '] الا هذه لكانت غاية .

و لما كان الوصف بالأمية مفها للضلال، وكان كثير منهم حال ١٠ إنزال هذه السورة يعتقد أنهم على دين متين و حال جليل مبين، وكانوا وبعد هدايته لهم بعد الآمية سيضلون لآن الإرسال من حضرة غيب الغيب في العلوم المنافية للا مية إلى ما لم تصل إليه أمة من الامم قبلهم، وكان ذلك موجبا للتوقف في كونهم كانوا أميين، أكد هذا المفهوم بقوله:

<sup>(1)</sup> من ظوم، وفي الأصل: فكانوا (٢) من ظوم، و الأصل: ذكاة (٣) زيد في الأصل: في ، ولم نكر الزيادة في ظوم فذفناها . (٤) زيد في الأصل: في قوله، ولم تكن الزيادة في ظوم فذفناها (٥) من ظوم، وفي الأصل: العمل (٩) زيد من ظوم (٧) من ظوم، وفي الأصل: مثل (٨-٨) سقط ما بين الرقين من ظوم (٩) من ظوم، وفي الأصل: كان (١٠) من ظوم، وفي الأصل: الاضلال (١١) من ظوم، وفي الأصل: الأضلال (١١) من ظوم، وفي الأصل: الأضلال (١١) من ظوم، وفي الأصل: الأضلال (١١) من ظ

(و ان) أى و الحال أنهم ( كانوا ) أى كونا هو كالجبلة لهم . و لما كان كونهم ذلك فى بعض الزمر الماضى، أدخل الجار فقال: (من قبل) أى قبل إرساله إليهم من حين غيروا دين أبيهم إسماعيل عليه الصلاة و السلام و عبدوا الأصنام ( لني ضلل ) أى بعد عن المقصود ( مبين لا) أى ظاهر فى نفسه مناد لغيره أنه ضلال باعتقادهم الأباطيل الظاهرة و ظنهم أنهم على شى، و عموم الجهل لهم و رضاهم به و اختيارهم له و عيهم أمن يميل ألى التعلم و ينحو نحو التبصر كا وقع لهم مع زيد بن عمرو بن نفيل و غيره ، فوصفهم بهذا غاية فى ننى التعلم من مخلوق عن نبيهم إعظاما الما جاء به من الإعجاز و تقريرا لشدة التعلم من مخلوق عن نبيهم إعظاما الما جاء به من الإعجاز و تقريرا لشدة المعمى و الردى .

و لما كانت م تزكيته لهم مع أميتهم وغباوتهم لوصف الامية في الجهل أمرا باهرا في دلالته على تمام القدرة، زاد في الدلالة على ذلك بالحاق كثير بمن في غيرهم من الامم مثلهم في الامية [ بهم - ' ]

OY

<sup>(</sup>١) من ظوم، وفي الأصل: كانوا (٧) منظوم، وفي الأصل: ابراهيم.
(٣) من ظوم، وفي الأصل: لغيرهم (٤-٤) من ظوم، وفي الأصل:
عن ميل (٥) من ظوم، وفي الأصل: عن (٦) زيد في الأصل وظ: له،
ولم تكن الزيادة في م فحذفناها (٧) من ظوم، وفي الأصل: ينقيدهم،
(٨) من ظوم، وفي الأصل: كان (٩) من ظوم، وفي الأصل: عجزهم.
(١٠) زيد من ظوم.

فقال: ﴿ و 'اخرين ﴾ أى و بعثه فى آخرين ﴿ منهم ﴾ فى الأمية 'لا فى العربية ﴿ لما يلحقوا بهم ﴾ أى فى وقت من الاوقات الماضية فى صفة من الصفات، بل هم أجلف الناس كعوام المجوس و اليهود و النصارى و البرار و نحوهم من طوائف العجم الذين هم ألكن الناس لسانا و أجمدهم أذهانا و أكثفهم طبعا و شأنا، و سيلحقهم الله بهم فى العلم و التزكية .

و لما كان عدم إلحاقهم [ بهم - ] في الماضي ربما أوهم شيئا في القدرة ، و إلحاقهم بهم في المستقبل في غابة الدلالة على القدرة ، قال: ( وهو ) أي و الحال أنه وحده ((العزيز) الذي يقدر على كل شيء و لا يغلبه / شيء فهو يزكي من يشاء و يعلبه ما الراد من أي طائفة كان ، ٢٤١ ولو كان أجمد أهل [ تلك \_ ] الطائفة لان الاشياء كلها بيده ١٠ ( الحكيم ه ) فهو إذا أراد شيئا موافقا لشرعه و أمره جعله على أتقن الوجوه و أوثقها فلا يستطاع نقضه ، و مها أراده كيف كان فلا بد من إنفاذه فلا يطاق رده بوجه ، و يكون المراد بالآخرين العجم ، و أن الله تعالى سيلحقهم بالعرب ، قال ابن عمر رضى الله عنها و سعيد بن جير أيضا الله عنه و هو رواية ليث عن مجاهد و يؤيده اما روى ١٥ عن أبي هريرة رضى الله عنه ما أن رجلا سأل عنهم لما زلت سورة الله عنه أن رجلا سأل عنهم لما زلت سورة الله عنه أن رجلا سأل عنهم لما زلت سورة الله عنه أن رجلا سأل عنهم لما زلت سورة المنه عنه أن رجلا سأل عنهم لما زلت سورة المنه عنه أن رجلا سأل عنهم لما زلت سورة المناه عنه أن رجلا سأل عنهم لما زلت سورة المنه عنه أن رجلا سأل عنهم لما زلت سورة المنه عنه أن رجلا سأل عنهم لما زلت سورة المنه المنه عنه أن رجلا سأل عنهم لما زلت سورة المنه عنه أن رجلا سأل عنهم الما زلت سورة المنه عنه أن رجلا سأل عنه عنه المنه عنه أن رجلا سأل عنه المنه عنه أن رجلا سأل عنه عنه المنه عنه أن رجلا سأل عنه عنه المنه عنه أن رجلا سأل عنه عنه أن رجلا سأل عنه المناه عنه أن رجلا سأل عنه عنه المنه عنه أن رجلا سأل عنه عنه أن رجلا سأل عنه المناه عنه أن ربي الله عنه أن ربية المنه عنه أن ربيا المناه عنه أن ربيا المنه عنه المنه عنه أن ربيا المنه عنه المنه عنه أن ربيا المنه المنه المنه المنه عنه أن ربيا المنه المنه المنه المنه عنه أن ربيا المنه عنه أن المنه المنه المنه المنه المنه المنه عنه أن المنه المن

<sup>(1-1)</sup> سقط ما بين الرتمين من ظ (ع) من ظ و م ، و فى الأصل: اجهدهم . (ع) زيد من ظ و م (ع) مس ظ و م ، و فى الأصل: اهداوة (ه) من م ، و فى الأصل: اجمل ( $\alpha$ ) من ظ و م ، و فى الأصل: اجمل ( $\alpha$ ) زيد فى الأصل: مرافقا ، و لم تك الزيادة فى ظ و م فذنناها ( $\alpha$ ) سقط مر ( $\alpha$ ) من ظ و م ، و فى الأصل : يويد

الجمة فوضع رسول الله صلى الله عليه و سلم يده على سلمان رضى الله عنه و قال '' لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء''.

و لما كان هذا أمرا باهرا، عظمه بقوله على وجه الاستثمار؟ من قدرته: ﴿ ذَلِكُ ﴾ أي الأمر العظيم الرتبة من تفضيل الرسول وقومه ه و جملهم متبوعين بعد أن كان العرب أتباعا لا وزن لهم عند غيرهم من الطوائف ﴿ فضل الله ﴾ أى الذي له جميع صفات الكمال ، و الفضل ما لم يكن مستحقا بخلاف الفرض ﴿ يَوْتِيهِ مِن يَشَآءُ ۚ ﴾ بحوله و قوته بأن يهيئه له و لو كان أبعـــد الناس منه ﴿ و الله ﴾ أى الملك الأعظم ﴿ وَوَا الْفَصْلُ ﴾ و لما كانت '' ال '' دالة على الكمال دل على ذلك بقوله: ١٠ ﴿ العظيم ، ﴾ أي الذي يحقر دونه كل عطاء من غيره ٠

و لما أدب عباده المؤمنين في الممتحنة عما يؤذي رسول الله صلى الله عليه و سلم و أتمه في الصف بما حذر من إزاغة القلوب لمن آذي نبيه موسى عليه الصلاة و السلام، و أعلم أنه سبحانه جمع الآداب كلها في هذا الكتاب الذي أنزله على نبيهم الذي جعله خاتم الانبيا. و أشرف ١٥ الاصفياء، و دل على فضله العظيم بتعليم الجاهل، دل على عقابه الأليم تتميما للدلالة على باهر قدرته بتجهيل العالم بازاغة ' قلبه و إذهاب' لبه يأسه من الآخره لفضه عليه تحذيرا من الوقوع بما يوجب الإضلال بعد العلم، فقال جوابًا لمن كأنه قال: هذا فضله على الجاهل فكيف

<sup>(</sup>١-١) سقط ما بين الرقين من ظ (٢) راجع معالم التريل ٧ /٧٧ (٣) مز ظ و م و في الأصل: الاستمار (٤-٤) من ظ وم ، وفي الأصل: المعلوب واذب. فعله

فعله بالعالم؟ فقال تحذيرا لمن يزكى فلا يتزكى أن يقول ما لا يعمل، و يحمل الكتاب فيحمله غير عالم به من أن يفعل به ما فعل باليهود من الذل فى الدنيا و الحزى [ و العذاب \_ ] فى الآخرة بازاغة القلوب و إحاطة الذنوب فيكون أقبح عا قبل فيه:

من فاته العلم و أخطأ الذي فذاك و الكلب على حدسوا: ه (مثل الذين) و لما كان العلم و لاسيما الرباني يجب أن يفرح به و يرغب فيه من أي موصل كان، بني للجهول قوله و صيانة لاسمه الشريف عن أن يذكر عند العصيان: ﴿ حلوا التورانة ﴾ أي كلفوا و ألزموا حمل الكتاب الذي آتاه الله لبني إسراه يل على لسان موسى عليه الصلاة و السلام بأن علمهم إياها سبحانه و كلفهم حفظ ألفاظها عن التغيير و النسبان و معانبها ١٠

عن التحريف و التلبيس/ و حدودها و أحكامها عن الإهمال و التضييع .

و لما كان تركهم لحملها و هي من عند الله و على لسان رجل منهم هو أعظم في أنفسهم و أجلهم إحسانا إليهم في غاية البعد و لاسيما مع طول الزمان المسهل لحفظها الميسر لتدسرها و تعرف مقدارها، عبر بأداة البعد فقال: ﴿ ثُم لَم يحملوها ﴾ بأن حفظوا ألفاظها و لم يعملوا بما فيها 10

من الوصية باتباع عيسى عليه الصلاة و السلام إذا و جاءهم مم محمد صلى الله عليه و سلم إذا و جاء ، فهى ضارة لهم بشهادتها عليهم قاذفة لهم فى النار

<sup>(,)</sup> من ظوم، وفي الأصل: يفعل (,) زيد من ظوم (,) من ظوم، وفي الأصل: تعريف (؛) من ظوم، وفي الأصل: فيه (م) من ظوم، وفي الأصل: اذ.

من غير نفع أصلا ﴿ كَمثل ﴾ أي مِثْل مَثَل ﴿ الحار ﴾ الذي هو أبله الحيوان. فهو مثل [في \_ ] الغباوة ، حال كونه ﴿ يحمل اسفارا ﴿ ﴾ أي كتبا من العلم كاشفة للا مور؟ تنفع الألباء، جمع سفر ، و هو الكتاب الكبير المسفر عما فيه .

و لما كان المثل" الجامع لها ـ و هو وجه الشبه ـ شخصا مثقلا ، متعبا جدا بشيء لانفع له به أصلا فهو ضرر عليه صرف لايدرك ما هو حامله غیر أنه متعب و لایدری أصخر هو أم كتب، أنتج قوله معبرا بالآداة التي هي لجامع الذم ترهيبا للآدميين من أن يتهاونوا بشيء من أحكام القرآن فيكونوا أسوأ مثلا من أهل الكتاب فيكونوا دون الحمار ١٠ لأن رسولهم صلى الله عليه و سلم أعظم وكتابهم أعلى و أفخم فقال: ﴿ بنس مثل القوم ﴾ أى الذين لهم قوة شديدة على محاولة ما ريدونه فلم يؤتوا من عجز يعذرون به ﴿ الذبن كذبوا ﴾ أى عمدوا على علم "عنادا منهم وكفرا " ﴿ نَايِنت الله ﴾ أي دلالات الملك الاعظم على رسله و لا سيما محمد صلى الله عليه و سلم و جميع ما رضيه مثلهم فان ١٥ مثاهم قد تكفل بتعريف أنهم قد اجتمعوا مع الحار في وصف هو الروح الباطي، و هو الضرر الصرف الذي لا نفع فيه بوجه بأنفع الأشياء، و هو ما دل على الله فضمن سعادة الدارين، وهذا المثل و إن كان نصا (١) زيد من م (٦) من ظ و م ، و في الأصل : الامور (٩) من ظ و م ، و في الأصل : الشبه (٤) من ظ و م ، و في الأصل : مثلا (هــه) سقط مــا

بين الرقين من ظ و م .

في (15)

فى اليهود فهو لجميع قراء السوء من كل ملة لاشتراكهم مدهم فى وجه الشبه كما أن مثل الكلب فى الاعراف على هذا النحو، وكأنه لم يدخل سبحانه هذه الامة فى ذلك صريحا إشارة إلى حفظها من غير أن يكلها إلى نفسها كما أنه آناها العلم مع الامية منها و من رسولها من غير أن يكلهم إلى كتابة و لا تقدم علم ما و لا تكلف لشىء .

و لما كان التقدير: فاستحقوا الوصف بحميع المذام لأنهم ظلموا أشد الظلم، عطف عليه قوله: ﴿ وَ الله ﴾ أى الذى له جميع صفات المكال لا يهديهم – هكذا كان الأصل، و لكنه اظهر تعميها و تعليقه للحكم بالوصف فقال: ﴿ لا يهدى القوم ﴾ أى لا يخلق الهداية في قلوب الأقوياء الذين تعمدوا الزيغ: ﴿ الظلمين ﴾ أى الذين تعمدوا الظلم المحم بمنابذة الهددى الذي هو البيان الذي لم يدع / لبساحتي صار الظلم لهم محمده راسخة .

و لما كان قولهم أنهم أوليا. الله و أحباؤه فى غاية البعد من هذا المثل، استأنف ما يدل على صحة المثل قطعا، فقال معرضا عهم آمرا لمن كذبوه بتبكيتهم: ﴿ قُل ﴾ أى يا أيها الرسول الذي عم قاطعون بأنه نه رسول الله: ﴿ يَا يَهَا الذِينِ هَادُواْ ﴾ أى تدينوا باليهودية، و لما كان الحق

<sup>(1)</sup> من م ، و فى الاصل و ظ : تصريحا (٢) من ظ و م ، و فى الأص : على . (٩) من ظ و م ، و فى الأصل : (٩) من ظ و م ، و فى الأصل : الذى (٥) من ظ و م ، و فى الأصل : يكذبونه (٢) من ظ و م ، و فى الأصل : يكذبونه (٢) من ظ و م ، و فى الأصل : الذين .

يصدع من له أدنى مسكة ، فكانوا جديرين بـالرجوع عن العناد ، عمر بأداة الشك فقال: ﴿ ان زعمتم ﴾ أى قلتم قولا هو معرض للتكذيب و لذلك أكدتموه ﴿ انكم اوليآه الله ﴾ أى الملك الأعملي الدى لا أمر لاحد معه، خصكم بذلك خصوصية مبتدأة ﴿ من دون ﴾ أى أدنى رتبة ه من رتب ﴿ الناس ﴾ فلم تتمد الولاية تلك الرتبة الدنيا إلى أحد متكم غيركم، بل خصكم بذلك عن كل من فيه أهلية الحركه لاسما الأميين ا ﴿ فَتَمَنُوا المُوتَ ﴾ و أخروا عن أنفسكم بذلك للقلة من دار البلاء إلى على الكرامة و الآلاه إ ( ان كنتم ﴾ أي كونا راسخا ﴿ صَادَفَين ه ﴾ أي عريقين عند أنفسكم آفى الصدق فان من علامات المحبة الاشتياق إلى .١ المحبوب، و من التطوع به أن من كان فى كدر وكان له رلى قد وعده عند الوصول إليه الراحة التي لايشوبها ضرر أنه يتمنى النقلة إلى وليه ، روى أنه صلى الله عليه و سلم قال لهم ه و الذى نفسى بيده لايقولها منكم أحد إلا غص ريقه ، فلم يقلها " أحد منهم" علما منهم بمصدقه صلى الله عليه و سلم فلم يقولوا و لم يؤمنوا عنادا منهم .

و لما كان التقدير: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم امتثالا لأمرنا ذلك، فلم يتمنوه فى الوقت الحاضر، تصديقا منا لبوته و تعجيزا و تحقيقا لمجزات وسالته، دل على هذا المقدر بما عطف عليه من قوله

<sup>(،)</sup> زيد في الاصل: انناس ، و لم تكن انزيادة في ظ و م فحذفناها (ع) من م ، و في الاصل وظ: الأدميين (٣-٣) من م ، و في الأصل و ظ: الصدق. (٤-٤) في ظ و م : منهم أحد .

الدال قطعا على صدقه بتصديقهم له بالكف عما أخبر أنهم لايفعلونه:

(و لايتمنونه ) أى في المستقبل، و اكتنى بهذا ' في التعبير ' بلا لآن
المذكور من دعواهم هنا أنهم أولياء لا كل الأولياء ' فهى دون دعوى
الاختصاص بالآخرة، و أيضا الولاية للتوسل إلى الجنة، و لايلزم منها
الاختصاص بالعمة بدليل أن الدنيا ليست خالصة للا ولياء المحقق لهم ه
الولاية، بل البر و الفاجر مشتركون فيها. و لما اخبر بعدم تمنيهم، وسع
لهم المجال تحقيقا للراد فقال: ((بدا) و عرف أن سبب معرفتهم بأنهم
أعداء الله فقال: ( بما قدمت ) و لما كان أكثر الافعال باليد ، نسب
الكل إليها لانها صارت عارة عن القدرة فقال: ( ايديهم أ ) أى من
المعاصى التى أحاطت بهم فلم تدع لهم حظا في / الآخرة بعلهم . 1 / ٢٤٤

و لما كان التقدير تسبباً عن هذا: لئلا يقولوا: سلمنا جميع ما قيل في الظالمين لكنا لسنا منهم فالله عليم بهم في أفعالهم و نياتهم، عطف عليه قوله معلقا بالوصف تعميما و إعلاما بأن وصف ما قدموا من الظلم، (و الله ) أي الذي له الإحاطة بكل شيء قدرة و علما (عليم ) أي بالغ العلم محيط بهم - هكذا كان الاصل، و لكنه قال: ((بالظلمين،)) 10

<sup>(1-1)</sup> في ظ: بالتعبير ( $\gamma$ ) من ظ و  $\gamma$  ، و في الأصل: او لياء ( $\gamma$ ) من ظ و  $\gamma$  ، و في الأصل: قلما ( $\gamma$ ) في  $\gamma$  ، عن عدم ( $\gamma$ ) من ظ و  $\gamma$  ، و في الأصل: الميد ( $\gamma$ ) في  $\gamma$  ، تسبيبا ( $\gamma$ ) من ظ و  $\gamma$  ، و في الأصل: الميد ( $\gamma$ ) في  $\gamma$  ، تسبيبا ( $\gamma$ ) من ظ و  $\gamma$  ، و في الأصل: عيط .

تعميا و تعليقا بالوصف لا بالذات. فالمعنى أنه عالم بأصحاب هذا الوصف الراسخين فيه منهم و من غيرهم فهو يجازيهم على ظلمهم و هم يعلمون ذلك، و أعظم مصدق لله \_ و من أصدق من الله [قبلا – '] - فى هذا أنهم ما قوتلوا قط إلا أرزوا إلى حصونهم و قراهم كما من فى سورة الحشر، فدل ذلك على أنهم أحرص على الحياة الدنيا من الذين أشركوا كما من فى سورة البقرة فانهم عالمون بأنهم يصيرون إلى النار، و العرب يظنون فى سورة البقرة فانهم عالمون بأنهم يصيرون إلى النار، و العرب يظنون أنهم لا يبعثون فهم لا يخافون [ما \_ '] بعد الموت وهم شجعان يقدمون على الموت كما قال عندة بن شداد العبسى أ:

بكرت تخوفى المنون كأنى أصبحت عن عرض الحتوف بمعزل المأجنها أن المنية منهال لابد أن أسق بذاك المنهل فافى حياك لا أبا لك و اعلى أنى امرؤ أموت إن لم أقتل

و لما كان عدم تمنيهم علم من أعلام نبوته صلى الله عليه و سلم لموافقته ما أخبر به، وكان ذلك فعل من يعتقد أن التمنى يقدمه عن أجله وعدمه يؤخره، فصاروا بين التكذيب بما عندهم و نهاية البلادة، أمره صلى الله عليه و سلم بتنيههم على بلادتهم تبكيتا لهم فقال: ﴿قل﴾ و أكد إعلاما لهم بأنه يلزم من فعلهم هذا إنكار الموت الذي لاينكره

(١٥) أحد

<sup>(</sup>۱) زيد من ظ (۲) زيد في الأصل: في ، و لم تكل الزيادة في ظوم غذاناها (۲) زيد من ظوم (٤) ريد في الاصل: حيث قال ، و لم تكن الزيادة في ظوم غذاناها (۵) من طوم ، و في الأصل: اشتا (۲) من ظوم ، و في الأصل: اشتا (۲) من ظوم ، و في الأصل: من .

أحد فقال: ( ان الموت ) و زاد فى التقريب و الوبيخ بقوله: (الذى تفرون منه ) أى بالكف عن التمنى الذى هو أيسر ما يكون مع أنه يوصلكم إلى تكذيب من أتم جاهدون فى تكذيبه، و أكد وقوعه بهم لآن عملهم عمل من هو مشكر له ، و ربطه بالفاء جملا لفرارهم كالسبب له ، فان الجبن من أسباب الموت مع ما يكسب من العار ه كا قال " ان الجبان حقه من فرقه" أى هو غالب عليه [ غلبة \_ ] كا قال " ان الجبان حقه من فرقه" أى هو غالب عليه [ غلبة \_ ] المالى على السافل فقال: ( فانه ملقيكم ) أى مدرككم فى "كل وجه الملكتموه بالظاهر أو الباطن .

و لما كان الحبس في البرزخ أمرا \_ مع أنه لابد منه .. مهولا، نبه عليه و على طوله بأداة التراخى فقال: ﴿ ثَمْ تَرْدُونَ ﴾ و نبه بالبناء ١٠ للفعول على القهر منه سبحانه و الصغار منهم و أنه عنده في غاية السهولة / ﴿ [الى علم الغيب ﴾ و هو كل ما غاب عن العباد فهو مخبر عن أخلاقكم / ٣٤٥ عن علم و لما كان بعض الفلاسفة يقر بعلمه تعالى بالكليات، و ينكر علمه بالجزئيات قال: ﴿ و الشهادة ﴾ و هي كل ما ظهر و تشخص علمه بالجزئيات قال: ﴿ و الشهادة ﴾ و هي كل ما ظهر و تشخص و لو لواحد من الخلق قبل كونه و بعد كونه أ و لما كان التوقيف على ١٥ الأعمال فظيعا مرجفا، قال مسببا عن الرد: ﴿ فينبئكم ﴾ أى يخبركم الخباد عظيما مستقصي مستوفى ﴿ بما كنتم ﴾ أى بما هو لكم كالجبلة

<sup>(</sup>۱) من م ، و فى الأسل و ظ : به (۲) زيد من ظ و م (۲-۴) من ظ وم ، و فى الأصل : وقت (٤) من ظ و م ، و فى الأصل « و » (٥) من م ، و فى الأصل و ظ : لهم (٦) من م ، و فى الأصل و ظ : عندهم .

﴿ تعملون ع ﴾ أى بكل جزء منه مما 'برز إلى الحارج' و مما كان فى جبلانكم و لو لقيتم لعلمتموه ليجازيكم عليه .

و لما قبح سبحانه المخالقة بين الفول و الفعل و صور صاحبها بصورة الحمار على الهيئة السابقة ، و حذر من ذلك بما هيأ به العاقل للاجابة إلى ه دوام الطاعة بعد أن بين أن جميع الكائنات مقرة بشمول ملكم بمالها من التسبيح بألسنة الآحوال، و القيام بني مراداته بغاية الامتثال، فكان العاقل جدرًا بالمبادرة إلى غاية التسبيح بلسان المقال، و ختم بالتحذير من الإحبار يوم الجمع الأعظم بجميع الأعمال، قال على طريق الاستنتاج مما مضى من الترغيب و النرهيب، نادبا لهم \_ ليكونوا أولياء الله \_ إلى النزكية ١٠ المذكورة التي هي ثمرة الرسالة بما حاصله الإقبال بالـــكلية على الله " و الإعراض بالكلية عن الدنيا ليجمع المكلف بين التحلي بالمزايا و التخلي عن الدنايا ، فحص من المزايا أعظم تسبيح يفعله العاقل في أيام الأسبوع و هو الإسراع بالاجتماع ؛ العظيم في يوم الجمعة الذي يناظر الاجتماع لإجابة المنادى في يوم الجمع الأكبر. ثم الإقبال الأعظم بفعل [صلاة- ] ١٥ الجمعة [التي هي سر اليوم الذي ضيعه [ اليهود - \* ] و استبدلوا به ما كان سبب تعذيبهم بعذاب لم يعذب به أحد من العالمين كا جعل نتيجة ( : - 1 ) من ظ و م ، و في الأصل : حرج الى الظاهر ( ) في الأصل بياض ملائله من ظ و م (م) زيد في الأصل و ظ : تدبيح ، و لم تكن الزيادة في م

(٢--١) من ظ و م ، و في الأصل : الذي .

فَدْمَنَاهَا ﴿ وَ ﴾ من م ، و في الاصل و ظ : بالأجماع (ه) زيد من ظ و م .

السورة الماضية النداء بالإرشاد إلى الإيمان و الجهاد [الموجب- | اللامان: ﴿ يَمَا الذِّينُ الْمَنُولَ ﴾ أَى أقروا بألسنتهم بالإيمان و أَلْحِبْهُم بأَداة البعد ٢ - المشيرة إلى احتياجهم إلى النزكية - إلى المبادرة إلى الاقبال على ما يتعقب ذلك من الأوامر ﴿ اذا نودى ﴾ أي من أي مناد كان من أهل النداء ﴿ للصلوة ﴾ أى لاجل الحضور إليها و إليه عند قعود الإمام على المنعر ه للخطبة . و لما كانت الإجابة يكني في إيجابها النداء في الوقت المعروف للنداء و لا يشترط لها استفراق النداء لجميع اليوم أنى بالجار فقال: ﴿ من يوم الجمه ﴾ أى اليوم الذي عرض على من قبلنا فأبوه فكانوا كمثل الحمار يحمل أسفارا ِ و ادخره الله لنا و وفقنا لقبوله، فكانوا لنا تبعا مع تأخرنا / عنهم في الزان، TE7/ سمى بذلك لوجوب الاجتماع فيه للصلاة '، فعلة بالسكون و يضم اسم ١٠ للفعول كالضحكة للضحوك منه . فان فنح ميمه كان بمعنى الوقت الجامع كالضحكة للكثير الضحك، و من جمعه أن فيه اجتمع خلق آدم عليه الصلاة و السلام فاجتمع بخلقه حميع الحلق، و هو مذكر سيوم البعث و الجمع الذي يقع فيه الإنباء بالأعمال، و تظهر فيه ظهورا بينا تاما الجلال و الجمال " يوم ينادي المنادي من مكان قريب " و فيه تقوم الساعة ، ١٥ روى مالك عن أن هرره وضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه

<sup>(1)</sup> زيد من ظوم (۲) من ظوم ، و في الأصل: البعيد (٧) من م ، و في الأصل و ظ : بجميع (٤) من ظوم ، و في الأصل: في الصلاة (٥) من ظوم ، وفي الأصل: وقت (٧) من م ، وفي الأصل: وقت (٧) من م ، وفي الأصل و ظ : مذكور ١٨) راجم الموطأص (٨٧) .

و سلم : خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمة 'فيه خلق' آدم عليه الصلاة والسلام و فيه أهبط و فيه مات و فيه تيب عليه، و فيه تقوم الساعة، و ما من دابة إلا و هي مصبحة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس مشفقا [ من الساعة \_ ] إلا الجن و الإنس، و فيه ساعة ه لا يصادفها عبد مسلم و هو يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا اعطاه إياه . و في آخر الحديث أن عبدالله بن سلام رضي الله عنه قال: إنها آخرًا ساعة فى يوم الجمعة، وأول الصلاة بما هو أعم من فعسلها و انتظارها لقول النبي صلى الله عليه و سلم " ه من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصليها ، وكان النداء في زمن النبي صلى الله عليه و سلم عند باب المسجد إذا ١٠ صعد صلى الله عليه و سلم على المنبر، فاذا نزل بعد الخطبة أقيمت الصلاة، وكذا في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه و كثر الناس و تباعدت المنازل و قلت الهمم زاد مؤذنا آخر على داره التي تسمى الزوراء، فاذا جلس على المنبر أذن المؤذن ثانيا الأذان الذي كان على زمن النبي صلى الله عليه و سلم ، فاذا نزل من ع ١٥ المنبر أقيمت الصلاة، و لم [ يعب - " ] أحد على عثمان زيادة الاذان الأول لعلمهم أنه من السنة بما جعل إليه النبي صلى الله عليه و سلم حين قال « عليكم بستتي و سنة الخلفاء [ الراشدين - " ] من بعدى . •

<sup>(</sup>۱-۱) من ظوم ، و فى الأصل : خلق فيه (۲) زيد من م (۲-۵) صقط ما بين الرقمين من ظوم ، و فى الأصل : على (٥) زيد من ظوم . بين الرقمين من ظ (٤) من ظوم ، و فى الأصل : على (١٥) زيد من ظوم .

و لما كان المراد إيجاب المعنى جزما من غير تردد مع قطع كل علاقة بلا التفات إلى شيء من غير ما عذر الشارع به، عبر عنه بالسعى، وهو معنى قول الحسن أنه السعى بالنية لا بالقدم، فقال: ((فاسعوا) أي لتكونوا أولياء الله و لاتهاونوا في ذلك لتكونوا أعداءه كاليهود ( الى ذكر الله ) أي الحظبة و الصلاة المذكرة بالملك الاعظم الذي من هانقطع عن خدمته هلك ، هذا المراد بالسعى لاحقيقة بل هي منهى عنها كما قال صلى الله عليه و سلم " اذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون كما قال صلى الله عليه و سلم " اذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون بالكن اثتوها و عليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا و ما فاتكم فأتموا."

و لما أمر بالمبادرة إلى تجارة الآخرة ، و كان طلب / الارباح لكونها / ١٠ [ حاضرة - ٢] أعظم مانع عن أمور الآخرة [ لكونها - ٢] غايته ، ١٠ و كان البيع أجل ذلك لتمين الفائدة فيه و لكونه أكثر ما يشتغل به أهل الاسواق لمكثرة الوافدين إلى ١ الامصار يوم الجمعة من الحواضر و اجتماعهم للنجارة عند تعالى النهار ، قال ناهبا عن تجارة الدنيا و كل ما يعوق عن الجمعة معبراً به عنها لانه أعظمها: ﴿ و ذروا البيع الى اتركوه و لو [ على - ١ ] أفبح حالاته و أذلها و أحقرها ، [ فأفاد - ٢ ] النهى ١٥ عن غيره من باب الاولى ، و وقت التحريم من الزوال إلى فراغ عن غيره من باب الاولى ، و وقت التحريم من الزوال إلى فراغ

<sup>(</sup>١) في ظوم: تكونوا (١) من ظوم، وفي الأصل: اعد الله (١) زيد من م (٤) زيد من ظوم، وفي الأصل: لأجل (٦) من ظوم، وفي الأصل: لأجل (٦) من ظوم، وفي الأصل: لأحل.

لعينه و لا [ لما ـ ' ] هو داخل فيه و لا لما هو خارج و لازم له بل لار مقارن بطريق الاتفاق، و هو ما هو فيه من الذهول عن الواجب فهو كالصلاة في الدار المغصوبة والثوب المغصوب والوضوء الماء المفصوب .

و لما أمر بما هو شاق على النفوس معبرا بالفعل المريض لفظا و معنى، رغب فيه بقوله: ﴿ ذَلَكُم ﴾ أي الأمر العالى الرتبة من فعل السعى و ترك الاشتغال بالدنيا ﴿خيرلكم ﴾ لأن الذي أمركم به له الأمر كله و هو يريد تطهيركم في أديانكم و أبدائكم و أموالكم و بيده إسعادكم و إشفاؤكم، و ألهب إلى ذلك و زاد في الحث عليه بقوله: ﴿ انْ كُنُّم ﴾ ١٠ أى بما هو لكم كالجبلة ﴿ تعلمون ﴾ أى ينجدد لكم [ علم - ] في يوم من الآيام فأنتم ترون ذلك خيرا، [ فاذا علمتموه خيرا أقبلتم عليه فكان ذلك لكم خيرا - ' ] ، و صلاة الجمة فرض عين على كل من جمع البلوغ و المقل و الحرية و الذكورة و الإقامة إذا لم يكن له عدر مما ذكره الفقهام، و إنما عبر عنها يُهذا إشارة الى أن عافلًا لايسعه أن يترك ما يعلم أنه ١٥ أعلى وجوه الخير، وكل من لا يجب عليه حضور الجمعة فاذا حضر و صلى مع الإمام سقط عنه فرض من الظهر و لا يكمل به عدد الجمعة إلا صاحب العذر، فإنه إذا حضر يكمل به العدد.

<sup>(</sup>١) زيد من ظ و م (١) من ظ و م ، و في الأصل : المفصوبة (٣) من ظ وم، وفي الأصل: الاشارة.

و لما حث على الصلاة ا و أرشد إلى [ ان \_ ' ] وقتها لا يصلح لطلب شيء غيرها، وأنه متى طلب فيه شيء من الدنيا محقت بركته مع ما اكتسب من الإثم، بين وقت المعاش عقال مبيحا لحم ما كان حظر عليهم، و لهذا قال ابن عباس رضى الله عنهما ا: إن شئت فاخرج و إن شئت فاقعد: ( فاذا قضيت الصلوة ) أى وقع الفراغ منها على أى ه وجه كان (فانتشروا) أى فدبوا و تفرقوا مجتهدين فى الارض فى ذلك (في الارض) جميعها أن شئم، لاحجر عليكم و لاحرج رخصة من الله لكم (و ابتغوا) أى و تعمدوا و كلفوا أنفسكم مجتهدين بالسعى فى طلب لكم (و ابتغوا) أى و تعمدوا و كلفوا أنفسكم مجتهدين بالسعى فى طلب المعاش ( من فضل الله ك أى ذفلة الملك الاعلى الذى له كل كال و لاجب الاحد عله شيء بالسع و الشراء و غيرهما من مصالح الدن ١٠ و الدنيا الى كنتم نهيتم عنها .

و لما كان السعى فى طلب الرزق ملها عن الذكر، بين أنه أعظم السعى فى الله الرزق ملها عن الذكر، بين أنه أعظم السعى فى المعاش و أن من / غفل عنه لم ينجح له مقصد و أن تحايل له بكل الحيل و غير ذلك فقال: ﴿ و اذكروا الله ﴾ أى الذى يبده كل شىء و لاشىء لغيره فانه لارخصه فى ترك ذكره أصلاً و لما كان العبد ١٥ مطلوبا بالعبادة فى كل حال فانه مجبول على النسيان. فهما فتر عن نفسه

<sup>(1)</sup> زيد في الأصل وظ: والرشد ، و لم تكل الزيادة في م فحذ فناها ( $\gamma$ ) زيد من ظ وم ( $\gamma$ ) منظ و م ، ، في الأصل : المعايش ( $\gamma$ ) راجع معالم انتنزيل  $\gamma$ , $\gamma$ . ( $\sigma$ ) من م ، و في الأصل و ظ : جمعيا ( $\gamma$ ) من م ، و في الأصل و ظ : في السعى ( $\gamma$ ) من ظ وم ، و في الأصل : عليه لأحد ( $\gamma$ ) من ظ وم ، و في الأصل : عليه لأحد ( $\gamma$ ) من ظ وم ، و في الأصل : مقدر .

استولت عليها الغفلة فرنت على البطالة فهلكت قال: ﴿ كثيرا ﴾ اى بحيث لاتغفلوا عنه بقلوبكم أصلا و لا بألسنتكم حتى عند الدخول إلى الحلاء و عند أول الجماع و عند الإنزال، [ و \_ ] استثنى من اللسانى وقت التلبس بالقذر كالحكون في قضاء الحاجة .

و لما كان راد الإنسان من جميع تصرفاته الفوز بمراداته والم معللا لهذا الآمر: ( لعلكم تفلحون ) أى لتكونوا عند الناظر لكم و المطلع عليكم من أمثالكم من يجهل العواقب على رجاء من أن تظفروا بحميع مطلوباتكم، فإن الأمور كلها بيد من تكثرون ذكره، و هو عالم من يستحق الفلاح فيسعفه به و بمن عمل رياه و نحوه فيخيبه، فإذا امتثانم من يستحق الفلاح فيسعفه به و بمن عمل رياه و نحوه فيخيبه، فإذا امتثانم المره كان جدرا بتنويلكم ما تريدون، وإن نسيتموه كنتم جدرين بأن يكلكم إلى أنفسكم فتها كوا .

و لما كان التقدر بما ينطق به نص الحطاب: هذه أوامرنا الشريفة و تقديساتنا العظيمة و تفضلاتنا الكريمة العميمة. فما لهم إذا نودى [لها-] تواني بعضهم في الإقبال إليها ، وكان قله متوجها نحو البيع و نحوه من ١٥ الامور الدنيوية عاكفا [عليها - ] ساعيا بجهده إليها فخالف قوله أنه أسلم لرب العالمين فعله هذا ، عطف عليه قوله : ﴿ و إذا راوا ﴾ أي بعد

<sup>(</sup>۱) من م، و في الأصل و ظ: عليه (۱) من ظ و م، و في الأصل: بقلوكم.
(۱) زيد من ظ و م (٤) من ظ و م، و في الأصل: بمرادته (۱) من م، و في الأصل و ظ: جديرون . و في الأصل و ظ: جديرون . (۷) من ظ و م، و في الأصل : الشريف (۸) من ظ و م، و في الأصل: توانوا .

الوصول إلى موطنها المريح و محلها الفسيح الشرح المليح ، و الاشتفال بشأنها العالى ﴿ تجارة ﴾ أى حمولا هي موضع للتجارة ، و لما ذكر ما من شأنه إقامة المعاش أتبعه ما هو أنزل منه و هو ما أقل شؤونه البطالة التي [ لا \_ "] يجنح إليها ذو قدر و لا يلقي لها باله فقال: ﴿ او لهوا ﴾ أى ما يلهى عن كل نافع ، و لما كان مطلق الانفضاض قبيحا لانه ه لايكون إلا تقربا على حال سي ، من الفض و هو الكسر بالتفرقة ، و الفضاض ما تفرق من الشي عند الكسر ، و يقال: فض الفم و الطلع: كسرهما ، فكيف إذا كانت علته قبيحة ، قال تعالى معبرا به : ﴿ انفضوآ ﴾ أى نفروا متفرقين من العجلة .

و لما كان [سبب - "] نزول الآية أنه كان أصاب الناس جوع ١٠ وجهد، فقدم دحية الكلمي رحمه الله تعالى بعير تحمل الميرة، وكان في عرفهم أن يدخلوا في مثل ذلك بالطبل و المعازف والصياح، وكان قصد بعض المنفضين العير، و بعضهم ما قارنها من اللهو، و لكن قاصد التجارة [ هو - "] الاكثر، أث: الضمير فقال معلما بالاهتمام بها لان اللهو

مسبب عنها: ﴿ اليها ﴾ و للدلالة على أنه إذا ذم قاصدها مع / ما فيها ١٥ / ٣٤٩ [ [ من النفع \_ " ] و الإنسان لابد له من إصلاح معاشه لقيام [حاله \_"]

<sup>(1)</sup> من ظوم، وفي الأصل: هو (ع) زيد من ظوم (م) زيد في الأصل: الا ، ولم تكن الزيادة في ظوم فذفناها (ع) زيد في الأصل وظ: كان، ولم تكن الزيادة في ظوم فحذفناها (ه) زيد من م (٦) من م، وفي الأصل وظ: مسببا.

و لاسما و الحاجة إذ ذاك شديدة ، كان الذم لقصد اللهو من باب الأولى .

و لما كان ذلك حال الخطبة التي هي جديرة بشدة الإصغاء إليهــا و الاتعاظ بها في صرف النفس عن الدنيا و الإقبال على الآخرة قال: ه ﴿ و تركوك ﴾ أى تخطب حتى بقيت في اثني عشر رجلا، قال جار رضى الله عنه : أنا أحدهم ، و دل على مشروعية القيام بقوله : ﴿ قَآتُمَا ۗ ﴾ فالواجب خطبتان: قائمًا يفصل بينهما بجلوس، و الواجب فيهما أن يحمد الله تعالى و يصلى على النبي صلى الله عليه و سلم و يوصى بنقوى الله تعالى ، هذه الثلاثة واجبة في الخطبتين معا، و بجب أن يقرأ في الأولى آية من ١٠ القرآن و في الثانية أن يدعو للؤمنين، فلو ترك واحدة من هذه الخس لم تصح الخطبة عند الشافعي رضي الله عنه ، و لجواز الجمعة خمس شرائط: الوقت \_ ١ ] و هو وقت الظهر ، و العدد و هو الأربعون ، و الإمام [والخـطبة - ' ] و ' دار الإقامة ، فان فقد شرط وجبت " الظهر ، و لا تبتدأ الخطبة إلا بعد تمام، و بقاه هذا العدد شرط إلى آخر الصلاة. ١٥ فان انفض بعضهم مم عاد و لم يفته شيء من الأركان صحت .

و لما كان هذا فعل من سفلت مهمته عن سماع كلام الحق من الحق، أمره صلى الله عليه و سلم بوعظهم إلهابا لهم إلى الرجوع إلى تأهلهم

 <sup>(</sup>١) زيد من ظ و م (٦) من ظ و م ، و في الأصل: او (٩) من ظ و م ،
 و في الأصل: وحب (٤) في ظ و م : فلو (٥) من م ، و في الأصل و ظ :
 شعات (٦) من ظ و م ، و في الأصل: اص .

للخطاب و لو بالعتاب قال: (قل) أى لهم ترغيبا فى الرجوع إلى ما كانوا عليه من طلب الخير من معدنه: (ما عند الله) أى المحيط بجميع صفات الكمال من الاعراض العاجلة فى الدنيا من واردات القلوب و بوادر الحقيقة، الحاصل من سماع الحطبة الآمر بكل خير، الناهى عن كل شرا، المفيد لتزكية الباطن و تقويم الظاهر و البركة فى جميع الاحوال و الآجلة فى الآخرة بما [لا-] يدخل تحت الوصف (خير) و لما قدم التجارة أولا اهتماما بها، قدم ها ما كانت سبباله "ليصير كل منهما مقصودا بالنهى فقال: (من اللهو) و لما بدأ به لإقبال الاغلب فى حال الرفاهية عليه قال معيدا الجار المتأكيد: (و من التجارة اكى و إن عظمت .

و لما كان من عنده الشيء قد لا يعطيه بسهولة أو إذا أعطاه الا يعطيه إلا من يجبه قال: ﴿ و الله ﴾ أى ذو الجلال و الإكرام وحده ﴿ حير الرزقين ع ﴾ لأنه يرزق متاع الدنيا لسفوله و لكونه زادا إلى الآخرة البر و الفاجر و المطيع و العاصى، و يعطى من يريد ما لا يحصيه العد ولا يحصره الحد، و أما المعارف الإلهية و الاعمال الدينية الدال عليها ١٥ رونق الصدق وصفاء الإخلاص و جلالة المتابعة فلا يؤتيها إلا الابرار و إن كانوا أضعف الناس و أبعدهم من ذلك و لا يفوت أحدا، أقبل

<sup>(</sup>١) من ظوم ، و في الأصل: شيء (٢) من ظوم ، و في الأصل: تقوية. (٣) ريد من ظوم (٤) من ظوم ، و في الأصل: لها (٥-٥) من م، و في الأصل: ليكون كلا (٦-٦) من ظوم ، وفي الأصل: اولا.

100.

/ على ما شرعه / شيئًا كان ينفعه فلا تظنوا أن الغني في البيع و التجارة إنما هو في متابعة أمر من أحل البيع و أمر به وشرع ما [ هو - ' ] خير منه تزكية و ركة و نماه فى الظاهر و الباطن، روى صاحب الفردوس" عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: من قال ه يوم الجمعة «اللهم أغنى بحلالك عن حرامك و بطاعتك عن معصيتك " و بفضلك عمن سواك" سبعين مرة لم تمر به جمعتان حتى يفنيه الله تعالى. و أصل الحديث أخرجه أحمد و الترمذي - و قال حسن \_ عن على رضى الله عنه، و في الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما، فأقبلوا على متابعة رسوله صلی الله علیه و سلم و الزموا هدیه و استمسکوا بغرزه تنالوا خیری ١٠ الدارين بسهولة، فقد رجع آخر السورة كما ترى عــــلى أولها بما هو [ من \_ " ] شأن الملك من الرزق و إنالة الأرباح و الفوائد و لاسيا إذا كان قدوسا و تبكيت من أعرض عن خطبة رسول الله صلى الله عليه و سلم اللازم منه استمرار الإقبال عليه و دوام الإقامة بين يديه، لآنه لايدعوهم إلا لما يحييهم من الصلاة و الوعظ الذي [ هو - ^ ] عين ١٥ تنزيه الله و تسبيحه '' يتلو عليهم 'اياته و يعلمهم الكتُب و الحكمة '' يزكيهم ربهم و يرزقهم من فضله اإنه كريم و هاب ـ و الله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>۱) زيد من ظ (۲) راجع ص : ۲۱۰ /ب (۲-۳) سقط ما بين الرقين من ظ وم (٤) , اجع المسند ،/۲۰۱(ه) راجع الحامع ۲/۵۰۲(۲-۳) من ظ و م ، و فى الأصل : استمسكوا هدية والزموا بفرزه (۷) زيدمن م (۸) زيد منظ و م . (۵) من ظ و م ، و فى الأصل : فريدهم .

## سورة المنافقين '

مقصودها كمال التحذير مما " يُسلم الإيمان من الأعمال الباطنة، [ و الترهيب \_ " ] ما يقدح في الإسلام من الأحوال الظاهرة، بمخالفة الفعل القول؛ فانه نفاق في الجملة فبوشك أن يجر إلى كمال النفاق فيخرج من الدين و يدخل الهاوية ، ليكون هذا التحذير سببا في صدق الأقوال ه ثم° صدق الأعمال ثم صدق الاحلاق مم صدق الاحوال ثم صدق الأنفاس، فصدق القول [أن - ] لا يقول القائل إلا عن رهان، و صدق العمل أن لا يكون للبدعة عليه سلطان، و صدق الاخلاف أن لا يلاحظ ما ٧ يبدو منه من الإحسان بعد المبالغة فيه بعين النقصان، و صدق الاحوال أن يكون على كشف و بيان ، و صدق الانفاس ١٠ أن لا يُدْفُس إلا عن وجود كالعيان. و تسميتها بالمافقين وأضحة في ذلك ﴿ بسم الله ﴾ الذي له الإحاطة العظمي علما و قدرة فمن زاغ أرداه^ ﴿ الرحمٰن ﴾ الذي ستر ٩ بعموم رحمته من أراد من عباده ١٠ و فضح ١٠ من (١) الثااث و الستون من سور القرآن الكريم ، مدنية ، وعدد آيها، (١) ي الأصل بياض ملأناه من ظوم (م) زيد من ظوم (٤ - ٤) من ظوم، و في الأصل: والغول و الفعل (ه) زيد في الأصل: في ، و لم تمكن الزيادة في ظ وم فحذفناها (٦) من ظ وم ، و في الأصل : الاخلاص (٧) من م ، و في الأصل و ظ: من (٨) من ظ و م ، و في الأصل: اراده (٩) من ظ وم، و في الأصل: يستر ( ١٠-١) من ظ وم، وفي الأصل: فتبع من. شاه و إن دقق مَكره و أخفاه ﴿ الرحيم ه ﴾ الذي وفق أهل وده مأتمام نعمته لما يحبه و رضاه .

1501

لما نهى سبحانه فى الممنحنة / عن اتخاذ عدوه وليا، وذم فى الصف على المخالفة بين القول و الفعل، و حذر آخر الجمعة من الإعراض ه عن حال من أحوال النبي صلى الله عليه و سلم على حال من الاحوال ولو مع الوفاق، لأن صورة ذلك كله صورة النفاق، قبح في أول هذه حال من أقبل ً عليه على حال النفاق، لأنه يكون كاليهود الذن حملوا التوراة ثمم لم يحملوها ، و استمرت السورة كلها في ذمهم بأقبح الذم ليكون زاجرًا عن كل ما ظاهره نفاق، فقال تعالى: ﴿ اذَا حَآمَكُ ﴾ أي يا أيها ١٠ الرسول المبشر به في التوراة و الانجيل ﴿ المُنفقونَ ﴾ أي العريقون في وصف النفاق و هو إسلام الظاهر وكفر الباطن، وأغلبهم من اليهود ﴿ قَالُوا ﴾ مؤكدين لأجل استشعارهم لتكذيب من يسمعهم فلا عندهم من الارتياب: ﴿ نشهد ﴾ قال الحسن: هو بمزلة يمين كأنهم قالوا: نقسم ﴿ اللَّهُ ﴾ \_ التاكيد لذلك و إبهاما ` لأن قوة ' تأكيدهم لشدة رغبتهم ١٥ في مضمون ما يقولونـه ﴿ لرسول الله ٢ ﴾ أي الملك الذي [له - ٢ ] الإحاطة الكاملة . فوافتوا الحق بظاهر^ أحو لهم. وخالفوا بقلوبهم و أفعالهم.

<sup>(</sup>١) منظ وم ، و في الاصل : وفي (١) من م ، وفي الأصل وظ : الأحول . (٩) من م ، و في الاصل بعد ه اذا حادث . (٩) من م ، و في الاصل و ظ : اقبله (٤) تسكر و في الاصل بعد ه اذا حادث . (٥) زيد في الأصل : لهم ، و لم تبكن الزيادة في ظ و م فحذ فناها (٦-٦) من ظ و م ، و في الاصل : قوة (٧) زيد من ظ و م (٨) من ظ و م ، و في الاصل : بظواهر .

و لما كانت الشهادة الإحبار عن علم اليقين لأنها من الشهود و هو كال الحضور و تمام الاطلاع و مواطأة القلوب للالسنة ، صدق سبحانه المشهود به وكذبهم فى الإقسام بالشهادة و مواطأة أاستهم لقلوبهم [فقال-1]: (و الله يعلم ) أى و علمه هو العلم فى الحقيقة ، و أكده سبحانه بحسب إنكار المنافقين فقال: ( انك لرسوله ' ) سواء شهد المنافقون بذلك أم ه لم يشهدوا ، فالشهادة بذلك حق عن يطابق لسانه كلبه، و توسط هذا بين شهادتهم و تكذيبهم لئلا يتوهم أن ما تضمنته شهادتهم من الرسالة كذب .

و لما كان ربما ظن أن هذا تأكيد لكلام المناذين، دل على أنه تحقيق لمضمون كلامهم دون شهادتهم فقال: ﴿و الله ﴾ أى المحيط بحميع ١٠ صفات الكمال ﴿ يشهد ﴾ شهادة هى الشهادة [ لانها محيطة \_ ] بدقائق الظهر و الباطن ﴿ الن المنفقين ﴾ أى الراسخين في وصف النفاق ﴿ لكذبون ﴾ أى في إحبارهم عن أنفسهم أنهم يشهدون لأن قلوبهم لا تطابق ألسنتهم فهم لا يعنقدون ذلك، و من شرط قول الحق أن يتصل ظاهره بناطه و سره بعلانيت ، و متى تخالف دلك فهو كذب ، ١٥ لا المراد أنهم كادبون في محمة ما تضمنته شهادتهم من المك رسول الله .

<sup>(1)</sup> ريد من ظ (7) من ظ و م ، و في الأصل: الرسول الله (م) زيدت الواو في الأصل و لم تكرف في ظ و م . الواو في الأصل و لم تكرف في الأصل و ظ ان (٦) من ظ و م ، و في الأصل و واطنه . (٧) من ط و م ، و في الأصل و فا يلأن .

و الحاصل أن الشهادة تتضمن شيئين: صدق مضمون الحر و الإذعان له ، فصدقهم الله في الأول وكذبهم في الثاني فصاروا بنفاقهم أسفل حالا و شر مآلا من اليهود .

و قال الإمام أبو جعفر ان الزبير: لما أعقب حال المؤمنين فيما ٣٥٢ / ٥ خصهم الله به مما انطوت / عليه الآيات الثلاث إلى صدر سورة الجمة إلى قوله '' و الله ذو الفضل العظيم '' بذكر حال مر. [ لم - ` آ ينتفع بما حمل حسما تقدم، وكان في ذلك من المواعظ و التنييه ما ينتفع به من سبقت له السعادة، أتبع بما هو أوقع في الغرض و أبلغ في المقصود، و هو ذكر طائفة بين أظهر من قدم الثنا، عليهم و من ١٠ أقرانهم و أرا بهم و أقاربهم ، تلبست في الظاهر بالإيمان، و أظهرت الانقياد و الإذعان. و تعرضت فأعرضت و تنصلت فما وصلت، بل عاقنها الأقدار، فعميت البصائر و الابصار ، و من المطرد المعلوم أن اتعاظ الإنسان بأقرب الناس إليه و بأهل زمانه أغلب من اتعاظه بمن بعد عنه زمانا و نسبا، فاتبعت سورة الجمعة بسورة المنافةين رعظا للؤمنين بحال أهل النفاق، ١٥ و بسط من قصصهم ما يلائم ما ذكرناه. وكان قيل لهم: ليس من أظهر الانقياد و الاستجابة . شم(؟) بني إسراءيل ثم كان فيما حمل كمثل الحار يحمل أسفارا بأعجب من حال إخوانكم زمانا و قرابة، و أنتم أعرف الناس (١) زيد من ظ (٢) من ظ و م ، و في الأصل : الريائهم (٩) من ظ وم ، و في الأصل: بما هو أقرب (٤) من ظ وم، و في الأصل: في (٥) في الأصل بياض ملاَّناه من ظ و م (٦) من ظ و م ، و في الأصل: ألم .

بهم و أنهم [قد\_ ] كانوا فى الجاهلية موصوفين بجودة الرأى و حسن النظر "و اذا رأيتهم تعجبك اجسامهم و ان يقولوا تسمع لقولهم" "و لكن المنافقين لايفقهون" قات: وقد مر فى الخطب ما رويناه فى مصنف ان أبي شيبة من قول أناس من المؤمنين: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ فى الجمعة بسورة الجمعة [و المنافقين \_ ] فيبشر بها المؤمنين و يحرضهم، ه و أما سورة المنافقين فيوئس بها المنافقين و يوبخهم، و هدنا نحو ما ذكرناه أولا \_ انتهى .

و لما كان المعنى أنهم لم يعتقدوا ما شهدوا به ، وكان كأنه قيل:
قا الحامل لهم على هذا الكلام المؤكد و الكذب فى غاية العباحة لاسيما
عند العرب ، علله بقوله مسميا شهادتهم إيمانا لآن الشهادة تجرى مجرى ١٠ انقسم فى إرادة التوكيد ، و لذلك يتلتى بما يتلقى به القسم : (اتخذوآ)
أى أخذوا بحهدهم ( ايمانهم ) أى كلها من شهادتهم هذه المجتهد فى توكيدها و كل يمين سواها ( جن ) أى وقاية تقيهم المكاره الدنيوية و كل يمين سواها ( جن ) أى وقاية تقيهم المكاره الدنيوية بنور الإجابة فلم نبسط علمهم شعاع نور السعادة فانطفأ نورهم بقهر ١٥ الحرمان ، و بقوا فى ظلمت القسمة السابقة بحكم الحذلان ( فصدوا ) الحرمان ، و بقوا فى ظلمت القسمة السابقة بحكم الحذلان ( فصدوا ) أى فسبب لهم اتخاذهم هذا أن أعرضوا بأنفسهم مع سوء البواطن المناف

 <sup>(</sup>١) زيد من ظ (٩) من ظ و م ، و في الأصل : من (م) زيد من ظ و م .
 (٤) من ظ و م ، و في الأصل : فيضربون (٥) من م ، و في الأصل وظ : لم .

<sup>(</sup>٦) من ظوم، وفي الأصل: عن (١) من م، وفي الأصل وظ: الباطن.

و حرارة الصدور، و حلوا غيرهم على الإعراض لما يرى من سي أحوالهم بتلك الظواهر مع بقائهم على ما كانوا ألفوه من الكفر الذي يزينه الشيطان (عن سبيل الله ) أي عن طريق الملك الأعظم الذي شرعه لعباده ليصلوا به إلى محل رضوانه، و وصلوا إلى ذلك بخداعهم و مكرهم الحباده بحرأتهم على الأيمان الحائثة التي يمشون حالهم بها لما شرعه / الله في هذه الحنيفية السمحة من القناعة من الحالف بيمينه فيما لايعلم إلا من قبله و لما كان ما أخر به من حالهم في غاية القباحة، أتتج قوله: (انهم) و أكده لأن حالهم يعجهم و يعجب كثيرا بمن قاربهم (سآه ما كانوا) أي جبلة و طبعا (يعملونه) أي بجددون عمله مستمرن و خلص عباده بالأيمان الحائة .

و لما كانت المعاصى تعمى القلب فكيف بأعظمها، علله بقوله:

( ذلك ) أى الأمر العظيم فى البعد من الحير من الكذب بالإخبار
بالشهادة و الحلف على الصدق و الصد عن السيل و الوصف لعملهم السوء ( بابهم امنوا) أى بسبب أبهم أقروا بالإيمان بألسنتهم من غير مطابقة لقلوبهم و لما كان الكفر مستبعدا فكيف إذا كان بعد الإقرار، عبر بأداة البعد لذلك و لتفهم الذم على التعقيب من باب الأولى، و لثلا يتوهم ان الذم إنما هو على تعقيب الإيمان بالكفر فقط، لا على مطلقه، يتوهم ان الذم إنما هو على تعقيب الإيمان بالكفر فقط، لا على مطلقه،

<sup>(</sup>١) من ظوم ، و في الأصل: الى (٦) من ظوم ، و في الأصل: سبيل أله · (٦) من ظوم ، و في الأصل: لعلمهم ،

فالتعبير بثم يفهم أن من استمر طول عمره على الإيمان ثم كفر قبل موته بلحظة كان له هذا الذم فقال: ﴿ ثم كفروا ﴾ أى سرا فهابوا الناس و لم يهابوا الله ، و لما كان بجرد الطبع على القلب فى غاية البشاعة ، كان مفهما لبشاعة ما كان منه من الله من باب الأولى ، بى المجهول قوله : ﴿ فطبع ﴾ أى فحصل الطبع و هو الحتم مع أنه معلوم أنه لا يقدر على ه ذلك غيره سبحانه ﴿ على قلوبهم ﴾ لأجل اجترائهم على ما هو أكبر الكبار على وجه النفاق حتى مراوا على الكفر و استحكوا فيه ، وكذلك من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها ﴿ فهم ﴾ أى فتسبب عن ذلك أنهم ﴿ لا يفقهون ه ﴾ أى لا يقع لهم فقه فى شيء من الاشباء فهم لا يميزون صوابا من خطأ و لا حقا من باطل لان المختوم عليه لا يصل إليه شيء ١٠ و لا يخرج منه شيء . •

و لما وصف سبحانه بواطنهم بما زهد فيهم لآن الإنسان بعقله كما أن المأكول بشكله، و كانت لهم أشكال تفر ناظرها لآن العرب كانت تقول: جمال المنظر يدل غالبا على حسن المخبر، قال تعالى: ﴿ و اذا رايتهم ﴾ أى أيها الرسول على ما لك من الفطنة و نفوذ الفراسة ١٥

<sup>(1)</sup> من ظوم، وفي الأصل: بهم (٧) من ظوفي الأصل: اجترامهم.
(4) من ظوم، وفي الأصل: موتوا (٤) في ظوم: لذلك (٥) من ظوم، وفي الأصل: بقعله.
طوم، وفي الأصل: هم فيه (٦) من ظوم، وفي الأصل: بقعله.
(٧) من ظوم، وفي الأصل: كال (٨) من ظوم، وفي الأصل: يايها.

TOE /

أو أيها الرائي كائنا من كان بعين البصر ﴿ تعجبك اجسامهم ١ ﴾ لضخامتها و صباحتها، فإن غايتهم كلها بصلاح ظواهرهم و ترفيه أنفسهم، فهم أشباح و قوالب ليس وراءها ألباب و حقائق، قال ابن عباس رضي الله عنها': كان ابن أن ـ [ يعني - " ] الذي نزلت السورة بسببه - جسما ه فصيحا صحيحا ذلق اللسان، و قوم من المنافقين في مثل صفته و هم رؤساء المدينة، و كانوا يحضرون مجلس رسول الله صلى عليه و سلم و يستندون فيه و لهم "جهارة / المناظر" و فصاحة الألسن. و كان ر- ول الله صلى اقه عليه وسلم و من حضر يعجبون هياكلهم . و لما وصف البواطن و الظواهر، وكان قولهم: المره بأصغريه قلبه و لسانه مشروطا كما هو ظاهر ١٠ العبارة بمطابقة اللسان للفلب، قال معرا بأداة الشك إشارة إلى أنهم لا يكلمونه صلى الله عليه و سلم إلا اضطرارا لأنهم لايحبون مكالمة و لا باعث لهم عليها لما عندهم من أمراض القلوب: ﴿ و ان يقولوا ﴾ أى يوجد منهم قول في و فت من الاوقات ﴿ تسمع لقولهم \* ﴾ أي لانه \* يكون بحيث يلذذ السمع ويروق الفكر لما فيه من الادهان مع الفصاحة ١٥ فهو يأخذ بمجامع القلب .

و لما أحبر عن ظامرهم، دل على أن دلك الظاهر أمر لاحقيقة له. وأنهم لما وطنوا أنف هم على الوقاحة وخلعوا لباس الحياء بالكذب

٨٠ (٢٠) بذلوا

 <sup>(1)</sup> راجع معالم التنزيل ٧ / ٨٢ (٢) زيد من ظ و م (٣-٣) من ظ و م و في الأصل : حياة الناظر (٤) من م و في الأصل و ظ : على (٥) من ظ و م و في الأصل : انه (٦) من ظ و م ، و في الأصل : انهاس .

بذلوا جميع الجهد فى تحسين القول لآنه لا درك عليهم فيه فيما يحسبون بوجه لآنهم لايحسبون الآخرة حسابا فقال: (كآنهم) أى فى حسن ظواهرهم و سوه بواطنهم و فى الجبن و الخور و عدم الانتفاع بهم فى شى. من فهم أو ثبات فانهم لاحقيقة لهم (خشب) جمع كثرة لحشبة وهو دليل على كثرتهم و ولما كان الحشب ربما أطلق على المغروس، نفى ذلك بقوله منبها بالتشديد على المكثرة: (مسندة في أى قد قطعت من مغارسها و قشرت و أسندت إلى الجدر لئلا يفسدها التراب، فهى بيض تلوح تعجب ناظرها و لا ثبات لها و لا باطن بثمرة و لاستى فلا مدد سماوى [لها في أصلا يزكيها نوع زكاه فقد فقدت وح الإبات الذى به كال الناطق و بقاؤه، ١٠ فهم في مناك الحالة أشباح بلا أرواح أجسام بلا أحلام .

و لما كان من يقول ما' لايفعل يصير متهما لكل من يكلمه، لانه الإخلافه له قد صار عدوه فيتوهم الناس كلهم أعداء له فيكسبه ذلك أشد الجبن، و ذلك هو السبب الاعظم في تحسين قوله، قال: ( يحسبون) أي لضعف عقولهم و كثرة ارتيابهم لكثرة ما يباشرون من سوء أعمالهم ١٥

<sup>(1)</sup> من م ، و فى الأصل و ظ : من (7) من م ، و فى الأصل و ظ : اثبات. (7) من ظ و م ، و فى الأصل : من ، و لم تكن (7) من ظ و م ، و فى الأصل : مسرت (4) زيد فى الأصل : من ظ و م ، و فى الأصل : فتا و م فذ نذاها (۵) من ظ و م ، و فى الأصل : فقد (x - x) من م ، و فى الأصل : فقد (x - x) من م ، و فى الأصل و ظ : روحه (4) من ظ و م ، و فى الأصل : و .

(كل صبحة ) أى من نداه مناد فى انفلات دابة أو إنشاد صالة، و نحو ذلك (عليهم ) أى واقعة . و لما كان من يظن عداوة الناس له يكون هو عدوا لهم ، قال نتيجة ما مضى: (هم ) أى خاصة (العدو ) أى كامل العداوة بما دل عليه الإخبار بالمفرد الذى يقع على الجمع دون الجمع إشارة إلى أنهم فى شدة عداوتهم للاسلام و أهله و كال قصدهم و شدة سعيهم فيه على قلب واحد و إن أظهروا التودد و فى الكلام، و التقرب به إلى أهل الإسلام ، فإن ألسنتهم معكم إذا لقوكم ، و قلوبهم عليكم مع أعدائكم ، فهم عيون لهم عليكم .

و لما بين ذلك من سوء أحوالهم سبب عنه قوله: ﴿ فَاحَدُرُهُمْ ﴾ ٢٥٥ / ١٠ لأن أعدى الأعداء / العدو المداحى الذي يكاشرك و تحت ظلوعه الداء الدوى، فأن من استشعر أنك عدو له بغى لك الغوائل، و أغلب من يعجبك قوله على هذا الوصف يكون، و لكنه [يكون\_] بلطف الله دائم الحذلان منكوسا فى أكثر تقلباته بيد القهر و الحرمان لسر قوله تعالى: ﴿ قُتَلَهُمُ اللّهُ ذَ ﴾ أى أحلهم الملك المحيط علما و قدرة محل قوله تعالى: ﴿ قُتَلَهُمُ اللّهُ ذَ ﴾ أى أحلهم الملك المحيط علما و قدرة محل من اثنين .

و لما كان حالهم في غاية العجب في صرفهم عن الإسلام أولا

<sup>(</sup>١) زيد في الأصل: ان ، ولم تكن الزيادة في ظوم فحذ فناها (١) من ظوم ، و في الأصل: التود (٩) زيد من ظوم (٤) من ظوم ، و في الأصل: بيده .

بالعمى عن الآيات الظاهرات، و ثانيا عن الإخبار بأسراره، و خنى مكرهم و أخبارهم، و فى عدم صرفهم عما هم عليه من قبح السرائر و سوه الضهائر بتعكيس مقاصدهم، "و تخييب" مصادرهم فى مكرهم و مواردهم، دل على ذلك بقوله: ( أنى ) أى كيف و من أى وجه (يؤفكون ه) أى يصرفهم عن إدراك قبح ما هم عليه صارف ما كائنا ما كان ليرجعوا ه عنه الى حسن الدين و الانس به و إدراك بركته و عظيم أثره .

و لما كان هذا أمرا عظيما قاطعا عن الله و رسوله فيحتاج فاعله حاجة شديدة إلى التطهير و هو جدير بعظمه أن لا يطهره غاية الطهر الا سؤال النبي صلى الله عليه و سلم وكانوا لم يفعلوا ذلك، دل على سوء بواطنهم و غلظ أكبادهم وأنهم كالحشب المسندة فى أنهم لا ثمرة لهم ١٠ و لا زكاء أصلا بقوله: ﴿ و اذا قبل لهم ﴾ [أي - ٧] من أى قائل كان: ﴿ تعالوا ﴾ أى ارفعوا أنفسكم مجتهدين فى ذلك بالجيء إلى أشرف كان: ﴿ تعالوا ﴾ أى ارفعوا أنفسكم مجتهدين فى ذلك بالجيء إلى أشرف الحلق الذي لا يزال مكانه محاليا العلو مكانته أ ﴿ يستغفر لـكم ﴾ أى يطلب الغفران لاجلكم خاصة بعد أن تنولوا من ذنبكم من أجل هذا الكذب الذي أنتم مصرون عليه ، و لما تقدم عاملان ، أعمل الثاني منها ١٥

<sup>(1)</sup> منظ وم ، و في الأصل : على ما (٢) منظ وم ، و في الأصل : تعكس . (y-y) من ظ و م ، و في الأصل و ظ : (y-y) من ظ و م ، و في الأصل و ظ : مصرفهم (٥) من ظ و م ، و في الأصل : منه (y) من ظ و م ، و في الأصل : مم (y) زيد من (x-y) من ظ و م ، و في الأصل ۽ عليا لعلو مكانه (y) في ظ و م : و بكم .

اكما هو المختار' من مسذهب البصريين فرفع قوله: ﴿ رسول الله ﴾ أى أقرب الحلق إلى الملك الاعظم الذي لاشيه لجوده ﴿ لُودِا رَّوسُهُم ﴾ [أى فعلوا \_ ] اللي بغاية الشدة و الكثرة، و هو الصرف إلى جهة أخرى إعراضا و عتوا و إظهارا للبغض والفرة ، و بالغوا فيه مبالغة تدل ه على انهم مغلو ون عليه لشدة ما في بواطنهم من المرض ﴿ و راَيتهم ﴾ أي بعين البصيرة ﴿ يصدون ﴾ أي يعرضون إعراضًا قبيحًا عما دعوا إليه مجدد ن لذلك كلما دعوا إليه، و الجملة في موضع المفعول الثاني لرأيت ﴿ وهم مستكبرون ه ﴾ أى ثابتو الكبر عمن دعرا إليه و عن إحلال أنفسهم في محل الاعتدار، فهم لشدة غلظتهم لايدركون قبح ما هم عليه ١٠ و لا يه تــدون إلى دوائه . و إذا أرشد هم غيرهم و نبههم لا ينبهون ، فقد روى أنه لما نزل الفرآن فيهم أتاهم عشائرهم من المؤمنين و قالوا: ويحكم افتضحتم و أهلـكتم أنفسكم. فأتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم و تولوا إليه واسألوه أن يستغفر لكم، فأبوا ذلك فأنزل الله هذه الآية، وروي، [أن\_ ] ابن أبي رأسهم لوى رأسه و قال لهم: أشرتم على بالإيمان ١٥ فآمنت و أشرتم على بأن أعطى زكاة مالى فقعلت، و لم يبق إلا [أن] تأمروبي بالسجود لمحمد . و لما كان النبي صلى الله عليه و سلم يحب صلاحهم فهو يحب أن يستغفر لهم ، و ربما ندبه الى ذلك بعض أقاربهم ، فكان (١-١) من ظ وم ، و في الأصل : كالمتار (٩) زيد من ظ وم (٩) من م ،

<sup>(</sup>١-١) من ظ و م ، و في الاصل : كالمحتار (٧) زيد من ظ و م (٣) من م ، و في الأصل و ظ : يطو تهم (٤) راجع معالم التنزيل ٨٤/٧ (٥) زيد من م . (٦) من ظ و م ، و في الأصل : نبه .

<sup>(</sup>۳۱) استغفاره

استغفاره تحیث بسأل عنده، قال [منبها - '] على أنهم لیسوا بأهل الاستغفار لانهم لایؤمنون: ﴿ سوآه ﴾ أی غلب و استعلی هذا الاستواه الذی عالجوا أنفسهم علیه حتی تخلقوا بده فصار ' مجردا عن أدنی میل و كلفة ﴿ علیهم ﴾ .

و لما كان قد سلخ فى هذا السياق عن الهمزة معنى الاستفهام كان ه معنى (استغفرت لهم) أى فى هذا الوقت ( ام لم تستغفر لهم ) أى فيه أو فيها بعده ـ مستو عندهم استغفارك لهم و تركه ، لانه لا أثر له عندهم ، ولهذا كانت نتيجته له عقوبة لهم ـ الذى المبالغ فيه بقوله : (لن يغفر الله) أى الملك الاعظم ( لهم ) و لعل التعبير بالاستفهام بعد ما نخ معناه للاشارة إلى أنهم لو شاهدوا الملك يستفهمك عن ذلك ما ردهم عن انفاقهم و ما الله أنهم لو شاهدوا الملك يستفهمك عن ذلك ما ردهم عن انفاقهم و ما الآية آية راءة المحتملة للتخيير و أنه إن زاد على السبعين كان الغفران مرجوا ، فاستجاز بذلك الصلاة على ابن أى رأس المنافقين و الاستغفار مرجوا ، فاستجاز بذلك الصلاة على ابن أى رأس المنافقين و الاستغفار و مزيد الرحمة لهم و لا سيا من كان في عداد أصحابه و الانصار رضى الله ما

<sup>(</sup>١) زيد من ظوم (٢) من م، وفي الأصل وظ: فصاروا (م) من ظوم، وفي الأصل: نتيجة ذلك (٥) من ظوم، وفي الأصل: نتيجة ذلك (٥) من ظوم، وفي الأصل: نقاةك ولا. ظوم، وفي الأصل: نقاةك ولا. (٧) من ظوم، وفي الأصل: بسورة (٨) من ظوم، وفي الأصل: لتنخير (٩) من ظوم، وفي الأصل: موجودا.

1 rov

عنهم [ به - '] عناية .

و لما كان التقدير لتعليل المبالغة في الإخبار بعد الغفران لهم: لأن فسقهم قد استحكم فصار وصفا لهم ثابتا ، عبر عن ذلك بقوله : ﴿ ان الله ﴾ أى الذى له صفات الكال ﴿ لا يهدى القوم ﴾ أى الناس الذين لهم ه وة في أنفسهم على ما ريدونه ﴿ الفسقين د ﴾ لأهم لاعذر لهم في الإصرار على الفدق و هو المروق من حصن الإسلام بخرقه و هنكه مرة بعد مرة والنمرن عليه حتى استحكم فهم راسخون فى النفاق و الحروج عن مظة الإصلاح.

و لما كان هذا داعيا إلى السؤال عن الأمر الذي فسقوا به، قال ١٠ مبينا له : ﴿ هُم ﴾ أي خاصة ً بواطنهم ﴿ الذِن يقولُون ﴾ أي أوجدوا هذا القول و لا يزالون يجددونه لانهم كانوا مربوطين بالاسباب محجوبين عن شهود التقدر غير محقفين بتصريف الأحكام، فأنطقهم ما خامر قلوبهم من تمنى إطفاء نور الله / فتواصوا فيما بينهم بقولهم: ﴿ لا تَنفقُوا ﴾ • أيها الحجاصرن في المصرة ﴿ على من ﴾ أي الذي ﴿ عند رسول الله ﴾ ١٥ أي الملك المحيط بكل شيء. وهم فقراء المهاجرين، وكأنهم عبروا بذلك وهم [ لا - ' ] يعتقدونه تهكما و إشارة إلى أنه [ لو - ' ] كان رسوله

(1) زيد من ظ و م (ع) منظ وم ، وفي الأصل ، صفة (م) في ظ : مُعْانص . (٤) زيد في الأصل: الدي ، و لم تكن الزيادة في ظ و م فذفناها (٥) زيد

في الأصل وظ ١ اي ، و لم نكل ازيادة في م فحدثناها (٦) من ظ و م ، و في الأصل: الذي (٧) من ظ وم ، و في الاصل: كانوا .

و هو الغني المطلق لأغبي أصحابه و لم يحوجهم إلى أن ينفق الناس عليهم، و ما درى الأغياء 'أن ذاك' امتحان منه سحانه لعباده \_ فسبحان من يضل من يشا. ـ حتى يكون كلامه أبعد شيء عز الصواب محيث يعجب العاقل كيف يصدر ذلك من أحد، أو أن هذه ليست عبارتهم و هو الظاهر، و عبر سبحانه عنهم بذلك إشارة إلى أن كلامهم يؤل إلى إرادة ضر ٥ من الله معه توقيفًا على كفرهم و تنبيها على أن من أرسل رسولًا لايكاـ، إلى أحد بل يكفيه جميع ما يهمه من غير افتقار إلى شيء أصلا، فقد أرسل سبحانه إليه صلى الله عليه و سلم بمفاتيح خزائن الأرض فأباها و ما كفاهم هذا الجنون حتى زادره ما دل على أنهم ظنوا أن أبواب الرزق تغلق إذا امتنع المنفقون من الناس / عن إنفاقهم، و عبروا بحرف ١٠ غاية ليكون لما م بعده حكم ما قبله فقالوا: ﴿ حَنَّى يَنْفُضُوا ۗ ﴾ أي يَنْفُرْقُوا تفرقا قبيحا فيه كسرفيذهب أحد منهم إلى أهله و شغله الذي كان له قبل ذلك ؛ قال [الحرالي \_ ' ] : • حتى ، كلمة تفهم غاية محوطة يدخل ما بعدها في حُكُمُ مَا قَبْلُهَا \* مَقَابِلُ مَعْنَى وَإِلَى ، وَقَالَ أَهْلُ الْعُرْبِيْةِ : لَا يَجْرُ بَهُا إِلا آخر أو منصل بالآخر نحو الفج في "حتى مطلع الفجر "، و حتى آخر الليل، ١٥ و لا تقولوا : حتى نصف الليل ، و ما درى الأجلاف أنهم لوف لموا ذلك

<sup>(</sup>۱-۱) من ظوم ، وفي الأصل: انه (۲) مز ظوم وفي الأصل: فاماه وقصة ملك الحبال معه صلى الله عليه و سلم (۲) من ظوم ، وفي الأصل 1 ما ٤١) زيد من ظوم (۵) من ظوم ، وفي الأصل: قبله .

/ ron

أتاح ' الله غيرهم للانفاق، أر أمر رسوله صلى الله عليه و سلم فدعاً في الشيء اليسير فصار كثيرا، أو كان بحيث لاينفد، [أو أعطى كلا يسيرا من طمام على كيفية لاتنفد \_' ] معها كتمر أبي هررة و شعير عائشة وعكه أم أيمن رضي الله عنهم و غير ذلك كما روى ذلك غير مرة ، و لكن ه اليس لمن يضل الله من هاد ، و لذلك عبر في الرد عليهم بقوله : ﴿ وِللَّهُ ﴾ أى قالوا [ذلك \_ ٢] و استمروا على تجديد قوله' و الحال أن لللك • الذي لا أمر الاحد معه فهو الآمر الناهي الرخزآئن السموات ﴾ [ أى كلها \_ ٢ ] ﴿ و الارض ﴾ كذلك من الأشياء المعدومة الداخلة تحت مقدرة '' انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون '' و من ١٠ الأشياء التي أوجدها فهو يعطى من يشاه منها ما يشاء حتى من أيديهم، لايقدر أحد على منع شيء من ذلك لا مما في يده و لا مما في يد غيره، و نبه على سوء غبارتهم و أنهم تقيدوا بالوهم حتى سفلوا عن رتبة البهائم كاقال بعضهم: إن كان محمد صادقا فنحن شر من البهائم، أشار إلى ذلك بقوله: ﴿ وَ لَكُنَ الْمُنْفَقِينَ ﴾ أي العريقين في وصف النفاف .

و لما كان ما يساق إلى الخلق من الارزاق فيظن كثير منهم أنهم حصلوه بقو تهم ، عبر بالفقه / الأخص من العلم فقال : ﴿ لا يفقهون هـ ﴾ أى

 (١) من ظ و م ، و في الأصل : اباح (٢) زيد من ظ و م (٣ ـ ٣) في ظ وم: من (٤) من م ، وفي الأصل وظ: تولهم (٥) من م ، وفي الأصل وظ: الملك (ب ـ ب) سقط ما بين الرقين من ظ و م .

Y were ( 77 )

لايتجدد لهم فهم أصلا لأن البهائم إذا رأت ' شيئا ينفعها' يوما ما في مكان طلبته مرة أخرى، و هؤلاء رأوا غير مرة ما أخرج الله من خوارق البركات على يد رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم ينفعهم ذلك، فن رأى أن رزقه بيدًا الخلق فألهاه ذلك عن الله حتى ضيع حقوقه و داهن فی دینه فقد بری من القرآن، و دل علی عدم فقههم ه بقوله تعالى: ﴿ يقولون ﴾ أي يوجدون هذا القول و يجددونه ،ؤكدين له لاستشمارهم بأن أكثر قومهم ينكره: ﴿ لَنْ رَجِعَنَّا ﴾ أي [ نحن أيتها العصابة المافقة \_ أ] من غزاتنا هذه \_ التي قد رأوا فيها من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يعجز الوصف وهي غزوة بني المصطلق حبي من هذيل بالمريسيع و هو ماء من مياههم من ناحية قديد إلى الساحل و فيها تكام ٢٠٠ ابن أبي بالإفك و أشاعه \_ ﴿ الى المدينة ﴾ [و \_ ] دلوا على تصميمهم على عدم المساكنة بقولهم: ﴿ لِيَحْرِجِنِ الْأَعْرِ ﴾ يعنون أنفسهم ﴿ منها الأذل ۗ ﴾ و هم كاذبون في هذا، لكنهم تصوروا لشدة غبارتهم أن العزة لهم و أنهم يقدرون على إخراج المؤمنين ﴿ و لله ﴾ أى و الحال أن "كل من له \* نوع بصيرة يعلم أن لللك \* الاعلى الذي له وحده عز الإلهية ١٥ ﴿ العزة ﴾ كلها، فهر قهار لمن دونه [ و كل ما عداه دونه \_ ' ] .

<sup>(1)</sup> من ظوم، وفي الأصل؛ رأوا (٢) من ظوم، وفي الأصل: ينفعهم. (٣) من ظوم، وفي الأصل: من يد (٤) زيد من ظ (٥-٥) من ظوم، وفي الأصل؛ وم، وفي الأصل؛ في هذيل (٦) من ظوم، وفي الأصل؛ ثمكل (٧) زيد من م (٨-٨) من ظوم، وفي الأصل: له من كل (٩) من ظوم، وفي الأصل: له من كل (٩) من ظوم، وفي الأصل.

و لما حصر العزة يما دل على ذلك من تقديم المعمول ، أخبر أنه يعطى منها من أراد و أحقهم بذلك من أطاعـــه فترجم ذلك بقوله : ( و لرسوله ) لآن عزته من عزته بعز النبوة و الرسالة و إظهار الله دينه على الدين كله ، و كذلك أيضا أن العزة لمن أطاع الرسول بقوله : ( و للؤمنين ) أى الذين صار الإيمان لهم وصفا را عنا لآن عزتهم بعزة الولاية ، و نصر الله إباهم عزة لرسولهم صلى الله عليه و سلم ، و من تعزز بالله لم يلحقه ذل .

و لما كان جهلهم فى هذا أشد لكثرة ما رأوا من ضرة الله لرسوله صلى الله عليه و سلم و من تابعه رضى الله عنهم و إعلائهم على كل من انواهم، قال منبها على ذلك: ﴿ ولكن المنفقين ﴾ أى الذين استحكم فيهم مرض القلوب ، و لما كانت الدلائل على عزة الله لا تخفى على أحد لما تحقق من قهره لالموك و غيرهم بالموت الذى لم يقدر أحد على الحلاص منه و لا المنازعة فيه، و من المنع من أكثر المرادات، و من نصر الرسول و أتباعهم باهلاك أعدائهم بأنواع الهلاك، و بأنه سبحانه ما قال شيئا و أتباعهم باهلاك أعدائهم بأنواع الهلاك، و بأنه سبحانه ما قال شيئا من الفقه فقال: ﴿ لا يعلمون عُ أَى لا "لا حد لهم" علم الآن، و لا يتجدد من الفقه فقال: ﴿ لا يعلمون عُ ﴾ أى لا "لا حد لهم" علم الآن، و لا يتجدد (،) من ظ وم، و فى الأصل و ظ: فان.

(٦ - ٦) من ظ و م ، و في الأصل : لأحدهم .

في

فى حين من الآحيان، فلذلك مم يقولون مثل هذا الحراف، وروى أنه لما نزلت هذه الآية جاء عبد الله ولد عبد الله بن أبى [بن - ] سلول الذى نزلت بسببه إلى أبيه، و ذلك فى غزوة المربسيع لبى المصطلق فأخذ برمام ناقة أبيه و قال: أنت و الله الذليل، و رسول الله صلى الله عليه وسلم / العزيز، و لما دنوا من المدينة الشريفة جرسيفه و أتى أباه فأخذ ه / ٢٥٩ برمام ناقته و زجرها إلى ورائها و قال: إياك وراءك و الله لا تدخلها برمام ناقته و زجرها إلى ورائها و قال: إياك وراءك و الله لا تدخلها حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه و سلم و لمن لم تقر بأن رسول الله صلى الله عليه و سلم و لمن بن عنقك، قال: أفاعل صلى الله عليه و أن العزة لله و لرسوله و لهؤمنين، و شكى ولده الى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمره أن يدعه عدخل المدينة، ١٠ فأطلقه فدخل ه

و لما كان هذا الذى حكاه سبحانه و تعالى عن المنافقين بحيث يعجب عاية العجب من 'تصور قائله' له فضلا عن أن يتفوه به فكيف بأن يعتقده، نبه على [أن-] العلة الموجبة له طمس البصيرة، و أن العلة فى طمس البصيرة الإقبال بحميع القلب على الدنيا رجوعا على إيضاح ما تقدم [ف\_^] ١٥ البصيرة الإقبال بحميع القلب على الدنيا رجوعا على إيضاح ما تقدم [ف\_^] ١٥ (١) زيد فى الأصل: قال، و لم تكن الزيادة فى ظ و م فحذفناها (٢) راجع معالم التنزيل ٧/٤٨ (٣) زيد منظ وم (٤) من ظ وم، وفى الأصل: والده.
(٥) زيد فى الأصل: ان، و لم تكن الزيادة فى ظ و م فحذفناها (٢) سقط من ظ وم، و فى الأصل: تصوره فاعله (٨) زيد من م .

تتيجة الجمعة من الإذن في 'طلب الرزق' و التحذر من مثل فعل حاطب رضى الله عنه و فعل من انصرف عن خطبة الجمعة التلك [العير - "]، و كان هذا النبيه على وجه حاسم لمادة شرهم في كلامهم فان كلمة الشح [ كما قيل ـ أ ] مطاعة ، و لو بأن تؤثر أثرا ما و لو بأن تقتر نوع تقتير ه في وقت ما ، فقال مناديا لمن يحتاج إلى ذلك : ﴿ يَا يُهَا الذِينُ الْمِنُوا ۗ ﴾ أى أخيروا بما يقتضي أن بواطنهم مذعة كظواهرهم ﴿ لا تلهكم اموالكم ﴾ و لما كان الخطاب مع من يحتاج إلى النَّا كيد قال: ﴿ و لاَّ اولادكم ﴾ أى لاتقبلوا على شيء من ذاك بحميع قلوبكم إقبالا يحيركم سواء كان ذلك في إصلاحها أو التمتع [ بها \_ ' ] بحيث ° تشتغلون و تغـــفلون ١٠ ﴿ عَن ذكر الله ع ﴾ أي من توحيد الملك الأعظم الذي له الإحاطة الكاملة بكل شيء فله الملك و له الحمد يعطى من يشاء و يمنع من يشاء، فاذا كان العبد ذاكرا له بقلبه دائمًا لم يقل كةول المنافقين "لا تنفقوا " و لا "ليخرجن الأعر منها الأذل '' لعلمه أن الأمر كله لله ، وأنه لن يضر الله شيئا، و لايضر بذلك إلا نفسه، وهذا يشمل ما" قالوه من التوحيد و الصلاة ١٥ و الحج و الصوم و غير ذلك، و لإرادة المبالغة في المهي وتجه النهبي إلى الأموال و الأولاد عا المراد منه نهيهم ٠

<sup>(1)</sup> من م ، و في الأصل و ظ : الأذان (٢ - ٢) من ظ و م ، و في الأصل : قاب الروق - كذا (م) زيد من ظ و م (٤) ريد من ظ (٥) من م ، و في الأصل و ظ : لا بحيث (٦) من م ، و في الأصل و ظ : عن (٧) من م ، و في الأصل و ظ : عن (٧) من م ،

و لما كان التقدير: فن انتهى فهو من الفائزين، عطف عليه قوله: ﴿ و من يفعل ﴾ أى [ يوقع \_ ' ] في زمن من الازمان على سيل التجديد و الاستمرار فعل ﴿ ذلك ﴾ أي الأمر البعيد عن أفعال ذوي الهمم من الانقطاع إلى الاشتغال بالفاني و الإعراض عن الباقي و الإقبال على العاجل مع نسيان الآجل ﴿ فاولاً ثلث ﴾ أي البعداء عن الحير ﴿ هم ﴾ ه أى خاصة ﴿ الخُسرون ۗ أَى العريقون في الحُسارة حتى كأنهم كانوا مختصين بها دون الناس، و ذلك ضـد ما أرادوا بتوفير النظر إلهم و الإقبال عليهم من السعى للتكثير و الزيادة و التوفير ، و في إفهامه أن من شغله ما يهمه من أمر دينه الذي أمره سبحانه به و نهاه عن إضاعته و توعده عليها كفاه سبحانه أمر دنياه / الذي ضمنه له و نهاه أن يجعله ١ / ٣٦٠ أكبر همه و توعده على ذلك ، فما ذكره " إلا من وجده في جميع أموره دينا و دنيا، و توجه إليه في جميع نوائبه، و أقبل عليه بكل همومه، و بذل نفسه له بذل من يعلم أنه علوك مربوب فقد أمر ربه على نفسه و اتخذه وكيلا فاستراح من المخاوف، و لم بمل إلى شيء من المطامع فصار حرا .

> و لما حذر من الإقبال على الدنيا، رغب فى بذلها مخالفة للنافقين ١٥ فقال: ﴿و انفقوا﴾ أى ما امرتم به من واجب أو مندوب، و زاد فى النرغيب بالرضى منهم باليدير بما [هو \_'] كله له بقوله: ﴿من ما رزقنٰكم﴾

<sup>(1)</sup> زيد من ظوم (٧) زيد في الأصل: هم، ولم تكن الزيادة في ظوم في الأصل: في الأصل الأصل الأصل (٤) من ظوم، وفي الأصل وظ: ذكر (١) من م، وفي الأصل وظ: ذكر (١) مرب ظوم، وفي الأصل: امرتكم.

أى من عظمتنا و بلغ النهاية في ذلك بالرضا بفعل ما أمر به "مع التوبة" النصوح في زمن ما و لو قل مما أرشد إليه إثبات الجار ، فقال مرغبا "في التأهب للرحيل و المبادرة لمباغتة الأجل ، محذرا من الاغترار بالتسويف في أوقات السلامة: ﴿ أَمِن قبل ﴾ و فك المصدر ليفيد و أن ، مزيد القرب ه [ فقال - ا] : ﴿ إِنْ يَانِي ۗ وَ لَمَا كَانَ تَقَدِيمُ الْمُعُولُ كَمَّا تَقَدَمُ فَي النَّسَاءُ أمول قالم: ﴿ احدكم الموت ﴾ [ أى - ] برؤية دلائله و أماراته، وكل لحظة مرت فهي من دلائله و أمارات. • و لما كانت الشدائد تقتضى الإقبال 'على الله'، سبب عن ذلك بقوله: ﴿ فيقول ﴾ سائلا في الرجعة ، و أشار إلى ترقيقها للقلوب بقوله : ﴿ رَبُّ لُولًا ﴾ أى هل لا ١٠ و لم لا ﴿ اخرتني ﴾ أي أخرت موتى إمهالا لي ﴿ الى اجل ﴾ أي زمان، وبين أن مراده استدراك ما فات ليس إلا بقوله: ﴿ قريب \* فاصدق ﴾ أى للتزود في سفري هـذا الطويل الذي أنا مستقبله، قال الغزالي في كتاب التوبة من الإحيا. \*: قال بعض العارفين: إن ملك الموت إذا ظهر للمبد أعلمه أنه قد يقى من عمرك ساعة، و أنك لاتستأخر عنها طرفة عين ١٥ فيـــبدو للعبد من الأسف و الحسرة مما لو كانت له الدنيا بحذافيرها لخرج منها على أن يضم إلى تلك الساعة ساعة أخرى ليستعتب فيها ( ١ - ١ ) من ظوم ، و في الأصل : بالتوبة ( ٢ - ٢ ) من ظوم ، و في الأصل: بالتاهب (م) زيد من ظ و م (١-٤) منظ و م ، و في الأصل ؛ اليه. (a) وتم في الأصل بعد « فيقول » والترتيب من ظ وم (٦) من ظ وم ، و في الأصل ؛ لو (٧) راجع ۽ / ٩ ، والحديث اختصره المصنف .

و يتدارك تفريطه ، يقول: يا ملك الموت! أخرني يوما 'أعتذر فيه' إلى ربی و أتوب و أتزود فيها صالحا لنفسي ، [فيقول \_]: فنيت الساعات فلا ساعة، فيغلق عليه باب التوبة فيتغرغر مروحه و تردد أنفاسه في شراسيفه و يتجرع غصة اليأس عن التدارك و حسرة الندامة على تضييع العمر، فيضطرب أصل إيمانه في صدمات تلك الإهوال، فاذا زهقت نفسه فان كان م سبقت له [من-] الله الحسى خرجت روحه على التوحيد، فذلك حسن الحاتمة، و إن سبق له القضاء بالشقوة و العياذ بالله تعالى خرجت روحه على الشك و الاضطراب، و ذلك سوء الحاتمة، و من ترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف كان بين خطرين عظيمين: أحدهما أن تتراكم الظلمة على قلبه من المعاصى حتى / يصير رينا و طبعا فلا يقبل المحو، الثاني أن ١٠ / ٣٦١ يعاجله' المرض أو الموت فلا يجد مهلة للاشتغال بالحجو، فيأتى الله تعالى بقلب غير سلم، و القلب أمانة الله عند عبده، قال بعض العارفين: إن لله تعالى إلى عبده سرين على سبيل الإلهام: أحدهما إذا خرج من بطن أمه يقول له: عبدى قد أخرجتك إلى الدنيا طاهرا نظيفا و استودعتك و اسمنتك عليه فانظر كيف تحفظ الأمانة و انظر كيف تلقاني، و الثابي ١٥ عند خروج روحه يقول: عبدي ما ذا صنعت في أماتي [عندك\_] (١-١) من ظ و م و الإحياء ، و في الأصل ؛ عيد منه (م) زيد من ظ و م و الإحياه (م) في م: كانت (٤) من ظ و م والإحياه ، و في الأصل: الحاتم. (ه) من م والرحياء ، وفي الأصل وظ : على (٦) من الرحياء ، و في الأصول : يعاجله (٧) من م و الإحياء ، و في الأصل و ظ : الى .

هل حفظتها حتى تلقابي على المهد فألقاك على الوفاء أو أضمتها فألقاك ا بالمطالبة والمذاب . و لعله أدغم تاء التفعل إشارة إلى أنه إذا أخر معل ذلك على وجه [ الإخفاء ليكون افضل، أو يكون إدغامها اختصارا لبلوغ الأمر إلى حد محوج إلى \_ " ] الإيجاز في القول كما طلب في ه الزمن، و يؤيده قراءة الجماعة عير أني عمرو ﴿ و اكن ﴾ بالجزم عطفا على الجواب الذي هدى السياق إلى تقدره، فإن حال هذا [الذي-] أشرف هذا الإشراف يقتضي أن يكون أراد إن '' اخرتني اتصدق " و لكنه حذفه لضيق المقام عنه و اقتضاء الحال لحذفه، و هو' معنى ما حكاه سيبويه عن الخليل أن الجزم على توهم الشرط الذي [ دل - ] ١٠ عليه التمنى على الموضع. فإن الحازم غير موجود، و معى ما قال غيره أن '' لولا '' لكونها تخضيضية متضمنة معنى الأمر و معنى الشرط، فكأنه قيل: أخرني، فيكون جوابه العارى عن الفاء مجزءِما لفظا و المقرون بها بحزوماً محلا فعملكن • عطف على المحل، و نصب أبو عمرو عطفا على اللفظ لأنه جواب التني الذي دلت عليه " لولا " و إجماع المصاحف ١٥ على حذف الواو لا يضره لأنه قال: إنها \* للاختصار، و هو ظاهر، و ذلك للناسبة بين اللفظ و الخط و الزمان و المراد، و من هنا تعرف جلالة (١) من ظوم والإحياء، وفي الأصل: فاقفاك (٧) من ظوم، وفي الأصل : اصر (م) زيد من ظ و م (ع) راجع نثر المرجان ٧/ . ٢٩ (٥) من ظ وم، و في الأصل: عن (٦) من م، و في الأصل و ظ: هي (٧) من ظ

وم، و في الأسل : عزوم (٨) من م، و في الأصل و ظ : لانها .

القر أه (41)

(٧) زياد من م .

1777

القراه و مرادهم إن شاء الله تعالى بقولهم في الضابط المشهور و إن توافق رسم المصحف و لو احتمالا ﴿ من الصلحين ه ﴾ أي العريقين في هذا الوصف العظم، و زاد في الحث على المبادرة بالطاعات قبل الفوات بقوله مؤكدا لاجل عظيم الرجاء من هذا المحتضر التأخير عطفا على [ ما ٢- ] تقديره: فلا يؤخره الله فيفوته ما أراد: ﴿ وَ لَنَّ ﴾ ويجوز أن تمكون ه الجملة حالاً أي قال ذلك و الحال أنه لن ﴿ يُؤخِّر الله ﴾ أي ا لملك الاعظم الذي لا كفو. له فلا اعتراض عليه ﴿ نفساً ﴾ أي أيّ نفس كانت ، و حقق الاجل بقوله: ﴿ اذَا جَآ. اجلها \* ﴾ أي وقت موتها الذي حده الله لها فلا يؤخر الله نفس مذا القائل لأنها من جملة النفوس التي شملها النفي . و لما كان المعنى على طريق النتامج التي لاشك في إرشاد اللفظ إليها ": • ١ الله عالم' فانه يقول ذلك ، عطف عليه قوله حاثًا على المسارعة إلى الحروج عن عهدة الطاعات و الاستعداد لما لابد منه من اللقاء محذرا من الإخلال و لأنه لا تهديد كالعلم: ﴿ و الله ﴾ أى الذي له الإحاطه / الشاملة علما و قدرة ﴿ خبير ﴾ أى بالغ الخبرة و العلم ظاهرا و باطنا ﴿ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ أى توقعون عمله في الماضي و الحال و المآل كله ظاهره و باطنه من هذا ١٥ الذي أخبرتكم أن المحتضر العاصي يقوله و من غيره [منه و من غيره \_^] (١) منظ وم ، و في الاصل : المصاحف (م) من ظ وم ، و في الأصل : في الطاءات (م) زيد من ظوم (٤) من م، وفي الأصل وظه ففساعلى. (ه) من م ، و في الأصل و ظ : لما (٦) من م ، و في الأصل و ظ : اعلم . أيها الناس ـ هذا على قراءة الجمهور بالخطاب ، وعلى قراءة أبي بكر عن عاصم بالفيب يمكن أن يراد المنافقون ، و يمكن أن يعم فيكون الضمير للنفس على المعنى و يمكن [أن يكون ـ] الضمير للناس على الالتفات للاعراض تخويفا لهم ، و لذلك علم سبحانه كذب المنافقين في أنهم يعتقدون ما شهدوا به في أمر الرسالة و علم جميع ما قص من أخبارهم "الايعلم من خلق و هو اللطيف الخبير " و الله أعلى .

<sup>(</sup>١) راجع نثر المرجان ٧ /٣٦٣ (٢) من ظوم، و في الأصل: يكون المراد. (٣) زيد من ظوم (٤) من ظوم، وفي الأصل: يقص (٥-٥) سقط ما بين الرقين من ظوم.

## سورة التغان'

مقصودها الإبلاغ فى التحذر بما حذرت منه المنافقون باقامــة الدليل القاطع على أنه لابد من العرض على الملك للدينونة على النقير و القطمير يوم القيامة يوم الجمع الاعظم، و اسمها التغان واضح الدلالة على ذلك، [و-] هو أدل ما فيها عليه فلذلك سميت به (بسم الله) مالك الملك فلا كفوم إله و لامثيل ( الرحن) الذي وسع الخلائق بره الجليل ( الرحيم ه ) الذي خص بمن عمه بالبر قوما فوفقهم للجميل .

لما ختمت تلك باثبات الفهر بنفوذ الآمر و إحاطة العلم ، افتتح هذه باحاطة الحد و دوام النفره عن كل شائبة نقص ، إر نمادا إلى النظر فى أفعاله و النفكر فى مصنوعاته لآنه الطريق إلى معرفته ، و أما معرفته ، و أما معرفته ، بكنه الحقيقة فحال فانه لا يعرف الشيء كذلك إلا مثله و لا مثل له ، فقال مؤكدا لما أفهمه أول الجمعة : ( يسبح ) أى يوقع التنزيه التام مع التجديد و الاستمرار ( لله ) الذي له الإحاطة بأوصاف الكمال ( ما فى السموات ) الذي من جملته الاراضى و ما فيها فلا يريد من شيء منه شيئا الا كان على وفق الإرادة ، فكان لذلك الكون و الكائن 10

<sup>(1)</sup> الرابعة والستون من سور القرآن الكريم ، مدنية ، وعدد آيها ١٨ (٢) من م ، وفي الأصل : سمني . م ، وفي الأصل وظ : به (٧) زيد من ظ (٤) من ظ وم ، وفي الأصل : سمني . (٥) من ظ وم ، و في الأصل : التنزيه (١) في م : لأنه (٧) من ظ وم ، و في الأصل : انهمته (٨-٨) من ظ وم ، وفي الأصل : عينه فيها (٩) من ظ وم ، وفي الأصل : كذلك .

شاهدا له بالراءة عن كل شائية نقص .

و لما كان الخطاب مع من تقدم فى آخر المنافقين بمن هو محتاج إلى التأكيد، قال مؤكدا باعادة الموصول: ﴿ و ما فى الارض ع ﴾ أى كذلك بدلالتها على كاله و استغنائه، و قد تقدم أن موافقة العاقل ه للا مر مثل موافقة غير العاقل للارادة، فعليه أن يهذب نفسه غايسة التهذيب فبكون فى طاعته بامتثال الاوامر كطاعة غير العاقل "فى امتئاله" لما راد منه .

و لما ساق سبحانه ذلك الدليل النقلي على كال زاهته على وجه يفهم الدليل العقلي لمن له لب كما قال على رضى الله عنه: لا ينفع مسموع و ذلك لكونه سبحانه جعلهم مظروفين كما هو المشاهد، و المظروف و ذلك لكونه سبحانه فهو عاجز فهو مسبح دائما ان لم يكن بلسان قاله كان بلسان حاله، و صانعه الغني عن الظرف فغيره سبوح، و علل - "] ذلك بقوله: ﴿ له ﴾ أى وحده ﴿ الملك ﴾ [أى - "] المعالمة في الدنيا و الآخرة، و هو السيادة العامة للخاص و العام و السياسة العامة بركنيها دفع الشرور و جلب الحيور الجالب للسرور و السياسة العامة بركنيها دفع الشرور و جلب الحيور الجالب للسرور و السيانة العامة بركنيها دفع الشرور و جلب الحيور الجالب السرور و السيانة العامة بركنيها دفع الشرور و جلب الحيور الجالب اللسرور و السياسة العامة بركنيها دفع الشرور و جلب الحيور الجالب السرور و السياسة العامة بركنيها دفع الأصل: من ظ و م ، و في الأصل : ما ( ب - ب ) من ظ و م ، و في الأصل : ما ( و ) من ظ و م ، و في الأسل : مركنها .

۱ (۲۵) والجور

و الحبور من الإبداع و الإعدام، فهو أبلغ مما فى الجمعة، فان الملك قد يكون ملكا فى الصورة، وذلك الملك الذى هو ظاهر فيه لغيره، فداوم التسبيح الذى اقتضته عظمة الملك هنا أعظم من ذلك الداوم.

و لما أتبعه في الجمعة التنزيه عن النقص ، أتبعه هذا الوصف بالكمال فقال: ﴿ و له ﴾ أي وحده ﴿ الحمد ¿ ) أي الإحاطة بأوصاف الكمال ٥ كلها فلذلك بنزهه جميع مخلوقاته ، فمن فهم تسبيحها فذلك [الحسن-٧]، و من كان في طبعه و فطرته الاولى بالفهم ثم ضيعه يوشك أن يرجع فيفهم ، و من لم يهيأ لذلك فذلك الضال الذي لاحيلة فيه ﴿ و هو ﴾ أي وحده ﴿ على كل شيء ﴾ أي شيء أي يمكن أن يتعلق به المشيئة ﴿ و قدر ه ﴾ لان نسبة ذاته المقتضية ١٠ للقدرة إلى الاشياء كلها على حد سواء و هذا واضح جدا ، و لان من عرف نفسه بالنقص عرف ربه المكال و قوة السلطان و الجلال .

و قال [الإمام - ] أبو جعفر بن الزبير رحمه الله تعالى: لما بسط فى السورتين قبل من حال من حمل التوراة من نبى إسراء بل ثمم لم يحملها، و حال المنافقين المتظاهرين بالإسلام، و قلوبهم كفرا و عنادا متكاثفة ١٥ الإظلام، و بين خروج الطائفتين عن سواء السبيل المستقيم، و تنكبهم عن هدى الدين القويم، و أوهم ذكر اتصافهم بمتحد أوصافهم خصوصهم فى الكفر بوسم الانفراد وسما ينىء عن عظيم ذلك الإبعاد، سوى ما

 <sup>(</sup>١) من ظاوم، و في الأصل: فكذلك (٦) زيد من م (٦) من م ، و في
 الأصل وظ: نفسه (٤) زيد من ظ (٥) من ظ و م ، و في الأصل: خصوصا .

1478

تناول غيرهم من أحزاب الكفار، فأنبأ تعالى [ عر. \_ - ' ] أن الحلق بجملتهم وإن تشعبت الفرق و افترقت الطرق راجعون بحكم السوابق إلى طریقین ۲ فقال تعالی " هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن " و قد أوضحنا الدلائل أن المؤمنين على درجات، و [ أهل ـ ' ] الكفر ذو ه طبقات، و أهل النفاق أدونهم حالا و أسوأهم كفرا و ضلالا « إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، و افتحتت السورة بالتَّنزيه لعظيم مرتكب المنافقين في جهلهم " و لو لم تنطو السورة المنافقين من عظيم مرتكبهم إلا على ما حكاه تعالى من قولهم " لَنَ رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز منها الآذل " و قد أشار قوله تعالى " يعلم ما في السموات و ما في ١٠ الارض و يعلم ما تسرون و ما تعلنون و الله عليم بذات الصدور " إلى ما قبله و بعده من الآيات إلى سو. جهل المنافقين و عظيم حرمانهم في قولهم بألسنتهم عا" لم تنطو عليه فلوبهم "و الله يشهد / ان المنافقين لكذبون" و اتخاذهم أيمانهم جنة <sup>٧</sup>و صدهم عن سبيل الله الله الى ما وصفهم سبحانه به، فافتتح سبحانه و تعالى سورة التغابن بتنزيهه عما توهموه من مرتكباتهم ١٥ التي لاتخفي عليه سبحانه " ألم يعلموا ان الله يعلم سرهم و نجواهم" ثم قال

(١) زيد من ظوم (٩) من ظوم ، وفي الأصل: الطريقين (٩) من م ، وفي الأصل: الطريقين (٩) من م ، وفي الأصل ؛ لم تنطق (٥) من ظوم ، وفي الأصل ؛ لم تنطق (٥) من ظوم ، وفي الأصل ؛ ما (٧-٧) سقط ما بين الرقين من م .

تعالى ''و يعلم ما يسرون و ما يعلنون '' فقرع و وبخ فى عدة آيات ثم

أشار

اشار إلى ما منعهم من تأمل الآيات، و صدهم عن اعتبار المعجزات، و أنه الكبر المهلك غيرهم، فقال تعالى مخبرا عن سلفهم فى هذا المرتكب، بمن أعقبه ذلك أليم العذاب و سوء المنقلب " ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا و تولوا " ثم تناسج الكلام معرفا بمآلهم الأخروى و مآل غيرهم إلى قوله " و بشس المصير " و مناسبة ما ه بعد يتبين فى التفسير بحول الله \_ انتهى .

و لما كان أعظم الدلائل عليه سبحانه آيات الآفاق " استريهم اينتا في الآفاق" و آيات الانفس، و قدم الاول علويه و سفليه لوضوحه، أتبعه الشانى دليلا على عموم قدرته الدال على تمام ملكه بأنه المختص بالاختراع لاعجب الاشياء خلقا و الحل على المكاره فقال: ( هو ) أي ١٠ وحده ( الذي خلقكم ) أي أنشأكم على ما أنتم عليه بأن قدركم و أوجدكم بالحق على و فق التقدير خلافا لمن أنكر ذلك من الدهرية و أهل الطبائع.

و لما كان قد تقدم فى سورة المنافقين ما أعلم أنهم فريقان، عرف فى هذه أن ذلك مسبب عن إبداعه لآن من معهود الملك أن يكون فى مملكته الولى و العدو و المؤالف و المخالف و الطائع و العاصى ١٥ و الملك ينتقم و يعفو و يعاقب و يثيب و يقدم و يؤخر و يرفع و يضع، و لذلك قال صلى الله عليه و سلم " لو لم تذنبوا فتستغفروا لذهب الله بكم "م جاه بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم " أخرجه مسلم" و الترمذي عن جاه بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم " أخرجه مسلم" و الترمذي عن

<sup>(</sup>١-١) سقط ما بين الرقين منظ وم (١) من ظ وم، و في الأصل: لذا.

 <sup>(</sup>٣) راجع صحيحه : النوبة (٤) راجع الحامع \_ الحنة .

أبي أيوب رضي الله عنه ، فقال تعالى مقدما للعدو إشارة إلى أنه عالم به و قادر ً عليه ، و ما كان منه شيشًا إلا بارادتـــه ، و فيه تلويح إلى أنه الاكثر و مع كثرته " هو الاضعف ، لأن الله تعالى ليس معه بمعونتــه و إلا لاعدم الصنف الآخر: ﴿ فَنكم ﴾ أي نتسبب عن خلقه لكم و تقدره ه لأشباحكم التي تنشأ عنها الاخلاق إن كان منكم بابداعه لصفاتكم كما أبدع لذواتكم ﴿ كَافِر ﴾ أي عريق في صفة الكفر مهلك نفسه بما هيأه لاكتسابه و يسره له بعد ما خلقه في أحسن تقويم عملي الفطرة [الأولى \_ ]، وفي الحديث أن الغلام الذي قتله الحضر عليه السلام طبع كافرا بمعنى أن فطرته الاولى خلقت مهيأة للكفر' ، / فان الافعال 1470 ١٠ عامة [و - \* ] خاصة ، فالحاصة تضاف \* إلى العبد \* يقال: صلى و صام \* و آمن وكفر، و العامة تضاف إلى الله تعالى فيقال: أوجد القدرة على الحركة [و السكون و خلق الحركة و السكون -°] ، و الأفعال الحاصة متعلق الأمر و النهي ﴿ و منكم مؤمن ۗ ﴾ أي راسخ في الإيمان في حكم الله تعالى في الأزل منج نفسه بالأعمال الصالحة التي طابق بها العلم الأزلى، فهو سبحانه خلق ١٥ الكافر و خلق كفره فعلا له، و المؤمن و إيمانه ' فعلا له، لأنه خلق القدرة

(٢٦) و الاختيار

 <sup>(</sup>١) من ظ و م ، و في الأصل: علما (١) من ظ و م ، و في الأصل: قادرا.
 (٣) زيدت الواو في الأصل و ظ ، و لم تكن في م فحد فناها (٤) من ظ و م ، و في الأصل: منها (٤) زيد من م (٢) من م ، و في الأصل و ظ: لكفر.
 (٧-٧) من ظ و م ، و في الأصل: للعبد (٨) من م ، و في الأصل وظ: مسلم.
 (٥) من م ، و في الأصل و ظ: الايمان .

و الاختيار وغيب امر العاقبة'، فكل منها يكتب باختياره بتقدير الله، و لا يوجد من كل منهما إلا ما قدره عليه و أراده منه لان وجود غير المقدور عجز، و خلاف المراد المعلوم جهل، و قد علم من هذه القسمة علما قطعيا أن أحد القسمين مبطل ضال مخالف لأمر الملك الذي ثبت ملكه ، و من المعلوم قطعا أن كل ملك لابد اء أن يحكم بين رعيته في ه [ الآمر - " ] الذي اختلفوا فيه و ينصف المظلوم من ظالمه، و من المشاهد أن بعضهم يموت على كفرانه من غير نقص يلحقه، و بعضهم على إيمانه كذلك، فعلم أن هذه الدار ليست دار الفصل، و أن الدار المعدة له إنما هي بعد الموت و البعث، و هذا مما هو مركوز في الطبائع لايجهله أحد، و لكن الخلق أعرضوا عنه بما هم و فيه من القواطع، فصار ما ١٠ لايخطر بانكارهم، فصار بحيث لا تستقل به عقولهم، و لكنهم إذا ذكروا به و أوضحت لهم هذه القواطع التي أشار سبحانه إليها و جردوا النفس° عن الحظوظ و المرور مع الآلف عدوه كلهم من الضروريات، و علم من تسبيبه تقسيمهم هذا عن تقدره وجوب [ الإيمان ٢٠٠ ] بالقدر خبره و شره ۸ .

و لما كان التقدير: فالذي أبدعكم و حملكم على ذلك و فاوت بينكم

<sup>(؛)</sup> سقط من ظ و م (؛) زيد من ظ و م (») زيد في الأصل: مصرى ، و لم تمكن الزيادة في ظ و م فحذفناها (؛) من ظ و م . و في الأصل: عليه . (ه) من ظ و م ، و في الأصل: انفسهم (٦) سقط من ظ (٧) زيد من م . (٨) زيد في الأصل: انتهى ، و لم تكن الزيادة في ظ و م فحذفناها .

على كل شيء قدير، عطف عليه قوله تعالى: ﴿ و الله ﴾ أى الذي له الإحاطة الكاملة بفعله ذلك، و قدم الجار لا التخصيص بل إشارة إلى مزيد الاعتناء كما تقول لمن سألك: هل تعرف كذا، و ظهر هنه التوقف في علمك له: نعم أعرفه و لا أعرف غيره، فقال: ﴿ بما تعملون ه ﴾ أى توقعون عمله كسبا ﴿ بصيره ﴾ أى بالغ العلم بذلك، فهو الذي خلق جميع أعمالكم التي نسب كسبها إليكم، و هو خالق جميع الاستعدادات و الصفات كما خلق الذوات خلافا للقدرية لأنه لا يتصور أن يخلق الحالق ما لا يعلمه، و لوسئل الإنسان كم مشى في يومه من خطوة لم يدر، فيكف لو سئل أين موضع مشيه و متى زمانه فكيف و أنه ليشي أكثر فيكف لو سئل أين موضع مشيه و متى زمانه فكيف و أنه ليشي أكثر مشيه و هو غافل عنه، و من جهل أفعاله كما وكيفا و أينا و غير ذلك لم يكن خالقا لها بوجه.

و لما ذكر المظروف ذكر ظرفه دالا على / تمام إحاطته بالبواطن و الظواهر بأنه يخلق الشيء العظيم جدا ا فيأتى على وفق الإرادة ثم لايحتاج إلى أن يزاد فيه و لا أن ينقص منه فقال: ﴿ خلق السمون ﴾ التي هي السقف لبيت عبيد الملك على كبرها و علوها كما ترون ﴿ و الارض ﴾ التي هي قرار بيتهم و مهاده على سعتها و ما فيها من المرافق و المعاون ﴿ بالحق ﴾ أى بالامر الذي يطابقه الواقع فلا زائدا عنه و لا ناقصا بل جاء الواقع منها مطابقا لما أراد سواء "لا كما ريد أحدنا الشيء فأذا ا

1777

<sup>(</sup>١) زيد في الأصل: نيتصرف، ولم نكن الزيادة في ظ وم فذنناها.

<sup>(</sup>٧) من ظوم ، و في الأصل: منه (٩-٩) سقط ما بين الرقين من ظ. أوجده

اأوجده لم يكن على وفق مراده سواه ، و بسبب إظهار الأمر الثابت و إبطال الباطل فهو خالق المسكنين : الدنيوى و الآخروى ، خلافا لمن لايقول بذلك من صابئ و فلسنى و غيرهم .

و لما كان أهل الطبائع يقولون: إن الأفلاك لها تأثير بحسب الذات و الطبع، قال نافيا لذلك مذكرا بنعمته لتشكر: ﴿ و صوركم ﴾ ه أى أيها المخاطبون على صور لا توافق شيئا من صور العلويات و لا السفليات و لا فيها أصورة توافق الآخري من كل وجه ﴿ فاحسن صوركم يَ ﴾ فجعلها أحسن صور الحيوانات كلهاكما هو مشاهد في الدنيا وكذا في الآخرة خلافًا لأهل التناسخ مع أن وضعها في نفسها أحسن الأوضاع ، لو غير شيء منها عن مكانه الى شيء مما نعلمه فحصلت البشاعة " به مع تفضيل الآدمي بتزيينه ١٠ بصفوة أوصاف الكائنات و جعل سبحانه أعضاء متصرفة بكل ما يتصرف به أعضاء سائر الحيوان مع زيادات اختص بها الآدمي إلى حسن الوجه و جمال الجوارح، فهو أحسن بالنسبة إلى النوع من حيث هو هو، و بالنسبة إلى الأفراد في نفس الامر و إن كان بعضها أحسن من بعض، فقبح القبيح منه إنما هو بالنسبة إلى أحسن منه . و لذا قال الحكماء ، شيئان لاغاية ١٥ لهماً": الجال و البيان، فحلق الانسان في أحسن تقويم لاينني أن يكون

<sup>(1-1)</sup> سقط ما بين الرفين منظ (٢) منم ، و في الأصل وظ: لا تخالف. (٣-٣) من ظ وم ، و في الأصل: صور تشبهه (٤) مر ظ وم ، و في الاصل: مكانها (٥) من م ، و في الأصل و ظ: الشفاعة (٦) من ظ وم ، و في الأصل: احسن (٧) في الأصل بياض ملأناه من ظ وم .

للنوع الذي جعل أحسن أفراد أنواع لما فوقه من الجنس، لا نهايـــة لاحسنية بعضها بالنسبة [ إلى بعض - ا ] يشاهد ما وجد من أفراد نوءر من الدوات فقدرة الله لاتتناهي ، فاياك أن تصغى لما وقع في كتب الإمام الغزالي أنه ليس في الإمكان أبدع ما كان، و إن كان قد علم ه أنه اعترض عليه في ذلك 'و أجاب' عنه في الكتاب الذي أجاب فيه عن أشياء اعترض عليه فيها فانه لاعرة بذلك الجواب أيضا، فان ذلك ينحل إلى أنه سبحانه و تعالى لايقدر على أن يخلق أحسن من هذا العالم. ر هذا لايقوله أحد، و هو لاينقص مقدار الغزالي فان كل أحد يؤخذ من كلامه و يرد كما قال الإمام مالك رضي الله عنه، وعزاه الغزالي ١٠ / ٢٦٧ فسه إلى ابن عباس رضي الله عنهها، و قال الإمام الشافعي / رضي الله عنه و أرضاه: صنفت هذه الكتب و ما ألوت فيها جهدا و إنى لاعلم أن فيها الخطأ لأن الله تعالى يقول '' و لوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ".

و لما كان التقدير: فكان منه سبحانه المبدأ، عطف عليه قوله:
١٥ ﴿ رَالِيه ﴾ أى وحده ﴿ إلمصير ه ﴾ أى بعد البعث بعين القدرة التي قدر
بها على البدأة، فمن كان على الفطرة الارلى لم يغيرها أدخله الجنة، و من
كان قد أفسدها فجعل روحه نفسا بما طبعها به من حيث جسده أدخله

<sup>(</sup>١) زيد من م (٧ - ٧) من ظ و م ، و في الأصل : فافهم فاجاب (٧) من ظ و م ، و في الأصل : فيها ، و في الأصل : من (٤) زيد في الأصل : فيها ، و لم تكن الزيادة في ظ و م فحد فناها .

النار، و فى الدنيا أيضا بانفراده بالتدبير، فلا يكون من الملك و السوقة إلا ما يريد، [ لاما يريد ـ ١ ] ذلك المريد الفاعل.

و لما تقرر بما مضى إحاطة قدرته بما دل على ذلك من إبداعه المخلق على هذا الوجه المحكم و شهد البرهان القاطسع بان ذلك صنعه وحده، لافعل فيه لطبيعة و لاغيرها، دل على أن آذلك بسبب شمول هعله إشارة إلى أن من لم يكن تام العلم فهو ناقص القدرة فقال: (يعلم ) أى علمه واصل فى الماضى و الحال و المآل يتعلق بالمعلومات على حسب تعليق قدرته على وفق إرادته بوجدانها ( ما ) أى الذى أو كل شيء ( فى السموات ) كلها .

و لما كان الكلام بعد قيام الدليل القطعى البديهي على جميع أصول ١٠ الدين مع الحلص لآن بداهة الآدلة قادتهم إلى الاعتقاد أو إلى حال صاروا فيه أهلا للاعتقاد، و التحلى بحلية اهل السداد، و لم يؤكد باعادة الموصول بل قال: ﴿ و الارض ﴾ و لما ذكر حال انظرف على وجه يشمل المظروف، و كان الاطلاع على أحوال المقلاء أصعب، قال مؤكدا باعادة العامل: ﴿ و يعلم ﴾ أى على سبيل الاستمرار ﴿ ما تسرون ﴾ ١٥ باعادة العامل: ﴿ و يعلم ﴾ أى على سبيل الاستمرار ﴿ ما تسرون ﴾ ١٥ باعادة في م فذفناها. الرقين من ظ ﴿ ٤) زيد في الأصل و ظ: إلذي ، ولم تكن الزيادة في م فذفناها. (٥) زيد في الأصل و ظ: حاصل ، و لم تكن الزيادة في م فذفناها (٦) من ط و م ، و في الأصل : يشتمل .

أي حال الانفراد و حال الخصوصية مع بعض الإفراد . و لما كانت لدقتها و انتشارها بحيث ينكر بعض الضعفاء الإحاطة بها، وكان الإعلان ربما خنى لكثرة لفط و اختلاط الصوات ونحو ذلك أكد فقال: ﴿ وَ مَا تَعْلَنُونَ ۚ ﴾ مر. \_ الكليات و الجزئيات خلافًا لمن يقول: يعلم ه الكليات [ فقط - ] و [ لا يعلم \_ ] الجزئيات [ إلا بعد وجودها ، من فلسنى وغيره، و لمن يقول: يعلم الكليات - " ] خاصة . و لما ذكر حال المظروف على وجه يشمل ظروفه و هي الصدور ، و كان أمرها أعجب من أمر غيرها ، قال مصرحا بها إشارة إلى دقة أمرها مظهرا موضع [ الإضمار \_ ] تعظيماً : ﴿ وَاللَّهُ ﴾ أَى الذي له الإحاطة التامة لكل ١٠ كال ﴿ عليم ﴾ أي بالغ العلم ﴿ بذات ﴾ أي صاحبة ﴿ الصدور ١٠ من الاسرار و الحواطر التي لم تبرز إلى الخارج سواء كان صاحب الصدر قد علمها أو لا ، وعلمه 'لكل ذلك' على حد سواء لاتفاوت فيه بين علم الحنى و علم الجلي ، لأن نسبة المقتضى لعلمه و هو و جود ذاتــه على ما هي عليه من صفات الكمال إلى الكل على حد سواه، فراقبوه في ١٥ / ٢٦٨ الإخلاص و غيره مراقبة من يعلم / أنه بعينه لايغيب عنه و احذروا ۗ أن يخالف السر العلانية، فإن حقه أن يتتى و يحذر، و تكرير العلم في معنى (١) زيد في الأصل : على ، و لم تكن الزيادة في ظ و م فحذفناها (٢) من م ، و في الأصل و ظ : اختلاف (م) زيد من ظ و م (ع-٤) من ظ و م ، و في

الأصل و ظ : الذلك (ه) من ظ و م ، و في الأصل ، احذر .

تكرير الوعيد و تقديم تقرير القدرة على تقريره الآن دلالة المخلوقات على قدرته أولا و بالذات ، و كال قدرته يستلزم كمال علمه لان من لا يكمل علمه لانتم قدرته ، فلا يأتى مصنوعه محكما .

و لما تقرر الإيمان به من أنه الملك الذي له وحده الملك، و أشار بما يشاهد من انقسام عبيده إلى مؤمن وكافر إلى أنه لابد من الآخذ ه على يد الظالم منهما كما هي عادة الملوك ، لايسوغ في الحكمة و لا في المادة غير ذلك، و أخير أن علمه محيط لنسبته إلى العلويات و السفليات و' الظواهر و البواطن على حد سواء، أتبع ذلك وجوب الإيمان برسله لجمع الكلمة عليه سبحانه لنكمل الحياة باصلاح ذات البين لئلا يقع الخلاف فنفسد الحياة و وجوب الاعتبار لمن مضى من أمهم ، فمن لم يعتبر عثر ٩٠ في مهواه من الأمل، و دل عليه باهلاكه من خاافهم إهلاكا منسقا في خرقه للعادةً و خصوصه لهم على وجه مقرر أ ما مضى من انفراده بالملك معلم أن الكفرة هم المطلون فقال: ﴿ الم ياتكم ﴾ أي أيها الناس ولاسما الكفار لتعلموا أنه شامل العلم محيط القدرة ينتقم من / المسي. ﴿ نَبُوا الذَّنَّ ﴾ و عبر بما يشمل شديد الكفر و ضعيفه فقال: ﴿ كَفُرُوا ﴾ أي خبرهم ١٥ العظيم . و لما كان المهلكون على ذلك الوجه بعض الكفار و هم الذين أرسل إليهم الرسل، فلم يستغرقوا ما مضى من الزمان قال: ﴿ من قبل الله عنه الرسل الله عنه الرسل الله عنه ا (١) من م ، و في الأصل و ظ : تقديره (٢) زيد في الأصل : في ، و لم تكن الزيادة في ظ و م فحذفناها (م) من م ، و في الأصل و ظ : من العادة . (٤) منظ وم ، و في الأصل ؛ مقدر (٥) من م ، وفي الأصل وظ : يشتمل . كالقرون المذكورين في الأعراف، تم سبب عن كفرهم و عقب قوله: ﴿ فذاقوا ﴾ أي باشروا مباشرة الذائق بالعدل الثاني كا كان حكم عليهم بالعدل الأول بالتقسيم إلى كافر و مؤمن ﴿ وبال امرهم ﴾ أي شدة ما كانوا فيه عما يستحق أن يشاور فيه و يؤمر و ينهى و ثقله و وخامة مرعاه في الدنيا، و أصله الثقل كيفما قلب ﴿ و لهم ﴾ أي مع ما ذاقوه بسيبه في الدنيا ﴿ عذاب الم ه ﴾ في المرزخ ثم القيامة التي هي موضع الفصل الأعظم .

و لما ذكر ما أحله بهم سبحانه و أشار إلى القطع بأنه من عنده باتساقه في خرقه العوائد بالاستئصال و الخصوص لمن كذب الرسل و التنجية لمن صدقهم، علله بقوله: ﴿ ذلك ﴾ اى الأمر الشنيع العظيم من الوبال الدال قطعا على أن الكفر أبطل الباطل و أنه بما يغضب الحالق و لما لم يكن مقصودها كمقصود غافر من تصنيف الناس صنفين، و إنما حصل تصنيفهم هنا بالعرض للدلالة على الساعة اكتنى بضمير الشأن فقال: ﴿ بانه ﴾ أى بسبب أن الشأن العظيم البالغ في الفظاعـة فقال: ﴿ بانه ﴾ على عاده مستمرة ﴿ رسلهم ﴾ أى رسل الله الذين أرسلهم ﴾ أى رسل الله الذين أرسلهم ﴾ أى رسل الله الذين أرسلهم ألى الإمور التي توضع غاية الإيضاح أنهم رسل الله من الكتب و غيرها، فلذلك كان عذابهم أشد و

(۱-۱) من ظ و م ، و في الاصل : عاد ستهم المستمرة (۲) زيد في الأصل : الله ، و لم تبكن الزيادة في ظ و م فحذفناها .

(۲۸) و لما

و لما كان سبحانه و تعالى قد اودع الإنسان من جملة ما منحه به **عاصة** لطيفة و هي العزة و حب الكر و العلو ، فن وضعها موضعها [ بالتكير \_ إ ] على من أمر الله بالتكبر عليه و هم " شياطين الأنس والجن ممن عصاه سبحانه نجا، و من وضعها فى غير موضعها بالتكبر على أولياء الله رب العزة هلك، بين تعالى أن الكفار وضعوها في غير موضعها: ٥ ﴿ فَقَالُوآ ﴾ أى الكل لرسلهم منكرين غاية الإنكار تكبرا: ﴿ ابشر ﴾ أى هذا الجنس و هو مرفوع على الفاعلية لأن الاستفهام يطلب الفعل، و لما كان تكذيب الجمع أعظم، وكان لو أفرد الضمير لم يكن له روعة الجمع قال: ﴿ يَهِدُونُنا ﴾ فأنكروا على الملك الأعظم إرساله لهم ﴿ فَكَفُرُوا ﴾ بذلك عقب مجىء الرسل و بسببه من غير نظر و تضكر و أدنى تأمل ١٠ و تبصر حسدا للرسل لكونهم مساوين لهم في البشرية فاستبعدوا أن يخصوا من بينهم بأمر و لا سيما إن كان عظما جدا، فلزمهم ارتكاب أقبح الأمور و هو استبعاد أن يكون النبي بشرا مع الإقرار بأن " يكون الإله حجرا ﴿ و تولوا ﴾ أي كلفوا أنفسهم خلاف ما تدعو إليه الفطرة الأولى من الإعراض عن الرسل بعد إنكار رسالتهم لشبهة ١٥ قامت عندهم ، و ذلك أنهم قالوا : إن الله عظيم لا يشبه البشر فينبغي أن يكون رسله من غير البشر، و لو تأملوا حق التأمل لعلموا أن هذا

<sup>(1)</sup> من م ، و في الاصل وظ : اوع (٢) زيد من م (٣) من م ، و في الأصل و ظ : هو (٤) من ظ و م ، و في الأصل : الشي (٥) من ظ و م ، و في الأصل : الله .

1440

حكذا، و أن الرسل إنما هي ملائكة ، لكن لما كان لايقوى جميع البشر على رؤية الملائكة كما هو مقتضى العظمة التي توهموها و لم يثبتوها على وجهها ، خص سبحانه من البشر ناسا و هم الانبياء عليهم الصلاة و السلام بقوى زائدة طوقهم بها على معالجتهم، فأتوا إليهم ليكونوا واسطة بين الله ه و بين خلقه لان بعض الجنس أميل إلى بعض و أقبل ة

و لما كان هذا كله إنما هو لمصالح الحلق لايعود على الله سبحانه و تعالى و عز شانه نفع مر . وجوده و لا يلحقه ضرر من عدمه و لا بالعكس، نبه على ذلك بقوله: ﴿ و استغنى الله \* ﴾ أى فعل الملك الأعظم [ الذي \_ ' ] لا أمر الاحد معه فعل من يطلب الغني عنهم ١٠ و أوجده إيجادا عظما ممن هــداه لاتباع الرسل فأعرض عنهم حين أعرضوا عن رسله فضرهم إعراضه [عنهم - ] و لم يضره إعراضهم و ما ضروا إلا أنفسهم و أطلق الاستغناء ليعم كل شيء .

و لما كان التعبير بذلك قد يوهم حدوث ما لم يكن له ، نني ذلك بقوله مظهرًا 'زيادة في العظمة' / : ﴿ وَ اللَّهُ ﴾ أي المستجمع لصفات الكمال ١٥ من غير تقيد بحيثية ﴿ غنى ﴾ "عن الخلق جميعا" ﴿ حميده ﴾ له صفة الغنى المطلق و الحمد الأبلغ الذى هو الإحاطة بجميع أوصاف الكمال (١) زيد من ظ و م (٢) من ظ و م ، و في الأصل : فعل (٣) زيد من م . ( ٤ - ٤ ) من ظ و م ، و في الأصل ؛ للعظمة ( ٥ - ٥ ) سقط ما بين الرقين من ظوم.

على

على الدرام أزلا و أبدا ، لم يتجدد له شيء لم يكن .

و لما قرر وجوب الإيمان به و رسله وكتبه و بالقدر اخيره و شره ا، و قسم الناس إلى مؤمن و كافر ، و أخبر أن الكافر تكبر عن الرسل ، عين الموجب الاعظم لكفرهم بقوله دالا على وجوب الإيمان بالبعث و ترك القياس و الرأى فان عقل الإنسان لايستقل ببعض أمور الالهية ، ه معبرا بما أكثر إطلاقه على ما "يشك فيه و يطلق على الباطل إشارة إلى أنهم شاكون و إن كانوا جازمين ، لكونهم لا دليل لهم ، و إلى أنهم في نفس الامر مبطلون: ﴿ زعم ﴾ قال ابن عمر رضى الله عنها: هي نفس الامر مبطلون: ﴿ زعم ﴾ قال ابن عمر رضى الله عنها: هي بئس مطية الرجل زعموا ﴿ الذين كفروآ ﴾ أى أوقعوا الستر لما دلت ١٠ عليه العقول من وحدانية الله تعالى و لو على آدنى الوجوه .

و لما كان الزعم ادعاء العملم و كان بما يتعدى إلى مفعولين، أقام سبحانه مقامهها قوله: ﴿ ان لن يبعثوا ا ﴾ [ أى من باعث ما بوجه من الوجوه و لما كان قد أشار سبحانه بنوعى المؤمن و الكافر إلى الدليل القطعى الضرورى على وجود المبطل اللازم منه ودعه اللازم منه وجوب ١٥ البعث، اكتنى فى الأمر باجابتهم بقوله - آ ]: ﴿ قل ﴾ أى لهم: ﴿ بلنى ﴾ أى لتبعثن، ثم أكده بصريح القسم فقال: ﴿ و ربى ﴾ أى المحسن إلى المحسن إلى المحسن إلى المحسن إلى المحسن الم

(۱-۱) في م: كله وما بين الرقمين ساقط من ظ (۲-۲) من م ، و في الأصل و ظ : بما (م) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الأدب (٤) راجم كتاب الأدب و أخرجه ابن المبارك في الزهد ص : (۱۲۷) (ه) زيد من ظ و م .

1 TVS

بالانتقام بمن كذب بي، و باحقاق كل حق أميت، و إبطال كل باطل أقيم ( لتبعثن ) مشيرا ببنائه للفعول إلى أنه و يكون على وجه القهر لهم بأهون شيء و أيسر أمر و كذلك قوله: (ثم لتنبون) أى لتخبرن حتما إخبارا عظيما بمن يقيمه الله لإخباركم ( بما عملتم ) للدينونه عليه. و شرح بعض ما أقاده بناء الفعلين للجهول بقوله: ( و ذلك ) أى الأمر العظيم عندكم من البعث و الحساب (على الله) أى المحيط بصفات الكمال / وحده ( يسيره ) لقبول المادة و حصول القدرة، وكون قدرته سبحانه كذلك شأنها، نسبة الاشياء المكنة كلها جليلها و حقيرها إليها على حد سواء .

و لما كان في رد قولهم عسلى هذا الوجه مع الإقسام من غير استدلال إشارة إلى تأمل الكلام السابق بما اشتمل عليه من الادلة التي منها ذلك البرهان البديهي، سبب عنه قوله فدلكة لما مضى من الادلة وجمعا لحديث جبريل عليه الصلاة و السلام في الإيمان بالله و ملائكته وكتبه و رسله و اليوم الآخر و القدر خيره و شره و الإسلام والإحسان: و أنه لا كفؤ له و لاراد لامره و لما دعاه هذا إلى الإيمان به سبحانه و أنه لا كفؤ له و لاراد لامره و لما دعاه هذا إلى الإيمان به سبحانه عقلا و نقلا ذكرا و فكرا، ثنى بالإيمان بالرسل من الملائكة و البشر فقال: ﴿ و رسوله ﴾ أى كل من أوسله [ و \_ ' ] لاسيما محمد صلى الله فقال: ﴿ و رسوله ﴾ أى كل من أوسله [ و \_ ' ] لاسيما محمد صلى الله تغيرون (م) من ظ و م ، و في الأصل: خيرون (م) من ظ و م ، و في الأصل: فقذلك هو (ع) ذيد من ظ و م .

rie

(44)

m1/

عليه و سلم بما ثبت من / تصديقه بالمعجزات من أنَّه رسوله، و يلزم من الإيمان به الإيمان بمن أبلغه من الملائكة . و لما كانت تلك المعجزات موجبات للعلم كانت أحق الأشياء باسم التور فان النور هو المظهر للا ثسياء بعد أنحجابها برداء الظلام' و كان أعظم تلك المعجزات و أحقها بذلك كتب الله المنزلة على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وأعظمها القرآن ه الَّذي هو مع إعجازه بيان لكُّل شيء، قال: ﴿ وِ النَّورِ ﴾ و عينه بقوله: ﴿ الذي آنزلنا ١ ﴾ أي بما لنا من العظمة فكان معجزا فكان باعجازه ظاهرا بنفسه مظهراً لغيره ، و هَذا و إن كان [ هو \_ ] الواقع لكن ذكر هذا الوصف صالح لشمول كل ما أوحاه الله سبحانه و تعالى إلى رسله صلى الله عليهم و سلم، و من المعلوم أن أعظمه القرآن المنزل على أشرف ١٠ رسله صلى الله عليه و عليهم أجمعين، فهو أحق ذلك باسم النور لما مضى من إعجازه، فمن آمن؛ به أدخل الله قلبه من أنوار الفهوم و الألطاف و السكينة ما يضي. الأقطار .

و لما كان التقدير : و الله محاسبكم على ما قابلتم "به إنعامه عليكم بذاك من إيمان وكفران ، عطف عليه مرغبا مرهبا قوله : ﴿ و الله ﴾ ١٥ أى المحيط علما و قدرة ، و قدم الجار لما تقدم غير مرة من مزيد التأكيد فقال : ﴿ مَا تَعْمَلُونَ ﴾ أى توقعـــون عمله فى وقت من الأوقات

<sup>(1)</sup> من ظوم، وفي الأصل: المظالم (7) من م، وفي الأصل وظ: الحجازه (7) زيد من م (3) من م ، وفي الأصل وظ: من (6) من ظوم، وفي الأصل: لذلك .

﴿ خبير ه ﴾ أى بالغ العلم بباطنه و ظاهره .

ولما أخبر بالبعث و أقسم عليه، و أشار إلى دليه السابق، و سبب إعنه ما ينجى فى يومه، ذكر يومه و ما يكون فيه ليحذر فقال متبعا ما مضى من دعائم الإيمان دعامة اليوم الآخر واعظا لمن يقول: يا ليت شعرى ما حالى بعد ترحالى ؟ و قامعا لمن يقول: لاحال بعد الترحال، إبالإعلام بانها أحوال أى أحوال، تشيب الاطفال، و تقصم ظهور الرجال، بل تهد شم الجبال: ﴿ يوم ﴾ أى تبعثون فى يوم ﴿ يحمعكم ﴾ أى أيها الثقلان و لما كان الوقت المؤرخ به فعل من الافعال إنما يذكر لاجل ما وقع فيه، صار كأنه علة إذلك الفعل فقال تعالى: ﴿ ليوم الجمع ﴾ أنه لاجل ما يقع فى ذلمك [ اليوم \_ ' ] الذي يجمع فيه أهل الساوات و أهل الارض من الحساب و الجزاء الذي يكون فوزا لناس فيكونون غابنا، و يكون خيبة لناس فيكونون مغيونين، و كل منهم يطلب أن يكون غابنا ،

و لما كان هذا المقصد أمرا عظيما مقطعا ذكره الأكباد، قال تعالى الم مشيرا إلى هوله بأداة البعد مستأنفا: ﴿ ذلك ﴾ أى اليوم العظيم المكانة الجليل الاوصاف ﴿ يوم التغابن ﴾ الذي لا تغابن في الحقيقة غيره لعظمه و دوامه، و الغين: ظهور النقصان / للحظ الناشي عن خفاء لانه يجمع

144

(1) ريد في الأصل: السامع ، وتم تبكن الزيادة في ظ و م فحذهاها (٧) في ظ: وعظا (٣) زيد في الأصل وظ: لها ، ولم تبكن الزيادة في م فحذهاها . (٤) زيد من ظ و م .

فيه الأولون أو الآخرون و سائر الحلق أجمون، و يكون فيه السمع و الإبصار على غاية لا توصف بحيث أن جميع ما [يقع \_'] فيه [يمكن \_'] أن يطلع عليه كل أحد من أمل ذلك الجمع، فاذا فضح أحد افتضح عند الكل، و ما من عبد يدخل الجنة إلا أرى مقعده من النار لوأساء لزداد شكرا، و ما من عبد يدخل النار إلا أرى مقعده من الجنة لو أحسن ٥ البزداد " حسرة فيغين كل كافر بتركه " الإمان وكل مؤمن بتقصيره " في الإحسان، و مادة " غين " تدور على الخفاء من مغاين الجسد و هي ما يخني عن العين، و سمى الفن في البيع ـ لخفائه عن صاحبه، فالكافر و الظالم يظن أنه غن المؤمن بنعيم الدنيا الذي استأثر به الكافر ، و بالنقص الذي أدخله الظالم على المظلوم، و قد غبنهما المؤمن و المظلوم على الحقيقة ١٠ بنديم الآخرة و كمال جزائها العظيم الدائم، فالغبن فيه لا يشبهه غبن، فقد بعث ذكر هذا اليوم على هذا الوجه على التقوى أتم بعث، و هي الحاملة على اتباع الاوامر و اجتناب النواهي لئلا يحصل الغبن بفوات النعيم أو نقصانه ، و يحصل بعده للكافر \* العذاب الآليم •

و لما كان كل أحد يحسب أن يكون فى النور، و يكره أن يكون ١٥ فى الظلام، و يحب أن يكون غابنا، و يكره أن يكون مغبونا، أرشدت

<sup>(1)</sup> زيد من ظ (7) زيد من م (٧) من م ، و في الأصل و ظ : في (٤) من ظ و م ، و في الأصل و ظ : نتركه (٦) من ظ و م ، و في الأصل و ظ : نتركه (٦) من م ، و في الأصل و ظ : من ، و لم تكن م ، و في الأصل و ظ : من ، و لم تكن الزيادة في م فحذه اها .

سوابق الكلام و لواحقه إلى أن التقدير: فن آمن كان في النور، وكان في ذلك اليوم رجحان ميزانه من الغابين، ومن كفر كان في الظلام، وكان في ذلك اليوم بنقصان ميزانه من المغبونين، فعطف عليه قوله ييانا لآثار ذلك الغبن، و تفضيلا له باصلاح الحامل على التقوى و هو أمور منها القوة العلية: ﴿ و من يؤمن ﴾ أى يوقع الإيمان و يحدده على سبيل الاستمرار ﴿ بالله ﴾ أى الملك الاعظم الذي لاكفؤ له ، و لما ذكر الرأس و هو إصلاح القوة العلية ، أتبعه البدن و هو إصلاح القوة العلية ، أتبعه البدن و هو إصلاح القوة العلية نقال: ﴿ و يعمل ﴾ تصديقا لإيمانه ﴿ صالحا ﴾ أى عملا مو عا ينبغي الاهتمام بتحصيله لانه لامثل له [ ف - ] جلب المنافع مو دفع المضار .

و لما كان الدين مع سهولته متينا لن يشاده أحد إلا غلبه، قال حاملا على التقوى بالوعد بدفع المضار، و لعله أفرد الضمير إشارة إلى أن زمان التكفير و الدخول متفاوت بحسب طول الحساب وقصره، كلما فرغ واحد من الحساب دخل الجنة إن كان من أهلها: ﴿ يَكُفُو ﴾ أي الله \_ على قراهة الجماعة بأن يستر سترا عظيما ﴿ عنه سياته ﴾ التي غلبه عليها نقصان الطبع، و أتبع ذلك الحامل الآخر و هو الترجئة بحلب المسار لآن الإنسان / يطير إلى ربه سبحانه بجناحي الحوف و الرجاه

1

<sup>(</sup>١) من ظوم ، وفي الأصل: في (٢) من م ، وفي الأصل وظ: بطف. (٣) زيد من م (٤) من ظوم ، وفي الأصل: كما (٥) وقع في الأصل قبل «سترا عظيا » و الترتيب من ظوم .

و الرهبة [ و الرغبة \_ ' ] و النذارة و البشارة فقال: ﴿ و يدخله ﴾ أى رحمة له و إكراما [ و فضلا ـ ' ] ﴿ جُنْت ﴾ أى بساتين ذات أشجار عظيمة و أغصان ظليلة تستر داخلها، و رياض مديدة منوعة الازاهير" عطرة النشر تبهج راثيها، وأشار إلى دوام ريها بقوله: ﴿ تجرى ﴾ و لما كان عموم الماء لجميع الارض [ غير \_ ' ] ممدوح، بين أنه فى خلالها ه على [ أحسن ـ ' ] الاحوال فقال: ﴿ مَن نَحْتُهَا ﴾ و بين عظمه بقوله: ﴿ الْانْهُم ﴾ و لما كان النزوح ً أو توقعه عن مثل هذا محزنا ، أزال توقع ذلك بقوله جامعا لئلا يظن الحلود لواحد بعينه تصريحا بأن من معناها الجمع و أن كل من تنارلته مستوون في الخلود: ﴿ الْحَلَّدُنْ فِيهَا ﴾ نفعل التكفير و الإدخال إلى مذا النعيم بما لنا من العظمة فانه لايقدر على إسعاد من شاء و إشقاء من شاء إلا الله سبحانه، و لا تكون هذه القدرة تامة إلا لمن كان عظما لا راد لأمره أصلا.

و لما كان هذا أمرا باهرا جالبا بنعيمه سرور القالب، أشار إلى عظمته بما يجلب سرور القلب بقوله: ﴿ ذَلِكَ ﴾ أى الأمر العالى جدا ١٥ من الغفران و الإكرام، لا غـــيره ﴿ الفوز العظيم هـ ﴾ لأنه جامع لجميع

<sup>(1)</sup> زيد من ظ و م (۲) من ظ و م ، و في الأصل ؛ الازهار (٣) من ظ و م ، و في الأصل ؛ الازهار (٣) من ظ و م ، و في الأصل ؛ ظ : قوله (٥) زيد في الأصل و ظ : بقوله ، و لم تكن الزيادة في م فحذفناها (٦) راجع نثر المرجان ٧ / ٣٧١ – ٣٧٣ (٧) من ظ و م ، و في الأصل : التفكير .

المصالح مع دفع المضار و جلب المسار .

و لما ذكر الفائز بلزومه التقوى ترغيباً ، أتبعه الخائب بسبب إفسادًا القوتين الحاملتين على التقوى: العلمة و العملية ترهيباً، فقال بادئا بالعلمة: ﴿ وِ الذِن كَفروا ﴾ أي غطوا أدلة وذلك اليوم فكانوا في الظلام . ه و لما ذكر إفسادهم القوة العلمية ، أتبعه العملية فقال: ﴿ وكذبوا ﴾ أى أوقعوا جميع التغطية و جميع التكذيب ﴿ إِنَّا يُلْمَا ﴾ بسببها مع ما لها من العظمة بإضافتها إلينا، فلم يعملوا شيئاً.

و لما بين إفسادهم للقوتين ، توعدهم بالمضار ، فقال معريا من الفاء في جاني الأشقياء و السعداء طرحا للاسباب، لأن نظر هذه السورة إلى ١٠ الجبلات التي لامدخل فيها لغيره أكثر بقوله " هو الذي خلقكم فمنكم كافر و منكم مؤمن " فان ذلك أجدر بالخوف منه ليكون أجدر بالبعد عما يدل على الجلة الفاسدة من الاعمال السيئة : ﴿ أُولَّــُنُّكُ ﴾ أى البعداء البغضاء ﴿ اصحاب النار ﴾ و لما كان السجن إذا رجى الخلاص منه قلل من خوف داخله، وكان التعبير بالصحبة مشعرا بالدوام المقطع للقلوب ١٥ لأنه مؤيس من الخلاص، أكده بقوله: ﴿ 'خلدين فيها \* ﴾ و زاد في

<sup>()</sup> من ظوم، وفي الأصل؛ الصلح (م) من ظوم، وفي الأصل: فساد (م) من ظوم ، و في الأصل: أو (ع) من ظوم ، و في الأصل: فكان (ه) زيد في الأصل: بانواعه ، و لم تكن الزيادة في ظ و م فحدُنناها . (٣) زيدت الواو في الأصل و لم تكن في ظ و م فحذفناها (٧) من ظ وم ، و في الأصل: بالمصادر.

الإرهاب منها بقوله [مشيرا- "] إلى مضار القلب بعد ذكر مضار القالب: (و بئس المصيرع) أى جمعت المذام [كلها "] الصيرورة إليها و بقعتها التى اللصيرورة إليها، فكيف بكونها على وجه الإقامة زمنا طويلا فكيف إذا كان على وجه الخلود .

و لما كان من تعرفه من المرغبين و المرهبين لا يفعل ذلك إلى فيما ه الميس قادرا على حفظه و ضبطه حتى لا يحتاج العامل فى عمل ذلك إلى رقيب يحفظه و وكيل يلزمه ذلك العمل و يضبطه، وكان قول المنافقين المتقدم فى الإنفاق و الإخراج من المصائب، وكانت المصائب تطبب إذا كانت من الحبيب، قال جوابا لمن يتوهم عدم القدرة متما ما مضى من خلال الاعمال بالإيمان بالقدر خيره و شره، مرغبا فى التسليم مرهبا ١٠ من الجزع قاصرا الفعل ليمم كل مفعول: ﴿ ما اصاب ﴾ أى أحدا من المجزع قاصرا الفعل ليم كل مفعول: ﴿ ما اصاب ﴾ أى أحدا فى النفى بقوله: ﴿ من مصيبة كانت لا ينية أو دنيوية لا من كفر أو غيره ﴿ الا باذن الله ﴾ أى بتقدير الملك الاعظم و تمكينه، فلا ينبغى لمؤمن أن يعوقه شيء من ذلك عن التقوى النافعة فى يوم التفاين ١٥٠ ينبغى لمؤمن أن يعوقه شيء من ذلك عن التقوى النافعة فى يوم التفاين ١٥٠ و لما تسبب عن ذلك ما تقديره: فن يكفر بالله بتقديره عليه

<sup>(1)</sup> من ظوم، وفي الأصل: فيها (ب) زيد من ظوم (ب) من ظوم، وفي الأصل: وفي الأصل: القلوب (ع) من ظوم، وفي الأصل: بها (ه) زيد في الأصل: عليه أي، ولم تكن الزيادة في ظوم فذ فناها (ب) من ظوم، وفي الأصل: اخلال (v-v) من ظوم، وفي الأصل: دنيوية أو دينية (v) من ظوم، وفي الأصل: دنيوية أو دينية (v) من ظوم، وفي الأصل: سبب.

الكفر يغو قلبه و نزده ضلالا فيفعل ما يتوغل به في المصيبة حتى تصير مصائب عدة فتهلكه ، عطف عليه قوله باعثا على أول ركني الإسلام و هو إصلاح القوة العلمية: ﴿ و من يؤمن بالله ﴾ أى يوجد الإعان في وقت من الأوقات و يجدده بشهادة أن لا إله إلا الله و" أن محمدا رسول الله ه بسبب الملك الأعظم و تقديره و إذنه ﴿ يهد قلبه الله أى يزده هداية بما يحده اله من التوفيق في كل وقت حتى برسخ إيمانه فننزاح عنـــه كل مصيبة . فانه يتذكر أنها من الله و أن ما أصابه لم يكن ليخطئه . و ما أخطأه لم يكن ليصيبه فيسلم بقضائه فيصبر له ويفعل ويقول ما أمر الله به ر رسوله فيخف عليه، و لا يعوقه عن شيء من المنجات في <sup>4</sup> يوم التغان، ١٠ °بل يحصل له بسببها عدة أرباح و فوائد ، فتكون حياته طيبة بالعافية الشاملة في الدينيات و الكونيات لأن بالعافية في الكونيات تطيب الحياة في [ الدنيا ، و بالعافية في الدينيات تطب الحياة في ^ ] الآخرة فتكون العيشة راضية، و ذلك ؟ بأن يصير عمله كله صوابا في سرائه و ضرائه فيترك كل فاحشـــة دينية ظاهرة بدنية و باطنة قلبية و يترك الهلع في ١٥ المصائب الدكونية كالخوف و الجوع و نقص الأموال و الأنفس و الثمرات

<sup>(</sup>١) من ظ و م ، و فى الأصل : يتوعد (٧) زيد فى الأصل : اشهد ، و لم تكن الزيادة فى ظ و م ، فحذفناها (٣) من م ، و فى الأصل و ظ : يجدد (٤) من ظ و م ، و فى الأصل و ظ ، ليحصل . و م ، و فى الأصل و ظ ، ليحصل . (٣) من ظ و م ، و فى الأصل و ظ : الكون . (٩) من ظ و م ، و فى الأصل و ظ : الكون . (٨) زيد من م (٩) من ظ و م ، و فى الأصل : بذلك .

و ذلك لانه بصلاح القلب ينصلح البدن كله .

و لما كان التقدير تعليلا لذلك: فالله على كل شيء قدير [فهو \_'] لايدع شيئًا يكون إلا باذنه ، عطف عليه قوله : ﴿ وَ اللَّهُ ﴾ أَى الملك الذي لا نظير له ﴿ بكل شي. ﴾ مطلقا من غير مُثنوية ﴿ علم ه ﴾ فاذا تحقق من هدى قلبه ذلك زاح كل اعتقاد باطل من كفر أو بدعة ه أو صفة خبيثة . و لما كان التقدير: فاصبر با عند هجوم المصائب، / عطف TYO / عليه قوله تحذيرا من أن يشتغل بها [ فتوقع في الهلاك و تقطع عن أسباب النجاة دالا على تعلم أمور الدين من معاداتها \_ ] مشيرا إلى أن العبادة لاتقبل إلا بالاتباع لا بالابتداع: ﴿ و اطبعوا الله ﴾ أي الملك الاعلى الذي له الامر كله فافعلوا في كل مصية و نائبة تنوبكم و قضية ١٠ تعروكم ما شرعه لكم ، و أكد باعادة العامل إشارة إلى أن الوقوف عند الحدود ولا سما عند المصائب في غاية الصعوبة فقال: ﴿ و اطبعوا الرسول ؟ ﴾ أى الكامل في الرسلية - صلى الله عليه و سلم - فانه المعصوم بما مخلق فيه من الاعتدال [و- '] ما زكى به من شق البطن و غسل القلب مراراً ، و ما أيد به أ من الوحى ، فما كانت الأفعال باشــارة العقل مع ١٥ الطاعة لله و المتابعة لرسوله صلى الله عليه و سلم في كل إقدام و إحجام كانت معتدلة، سواه كانت شهوانيــة أو غضية، و متى لم تكن كذلك

<sup>(</sup>١) زيد من ظوم (٧) زيد من ظ (٧) من م، و في الأصل و ظ: عما.

<sup>(</sup>٤) من ظوم، وفي الأصل: ربي (٥) من ظوم، وفي الأصل: عن.

<sup>(</sup>٦-٦) من ظ وم ، و في الأصل : اريد .

كانت منحرفة إلى أعلى و إلى أسفل فكانت ' مذمومة، فان الله تعالى بلطف تدبيره ركب في الإنسان قوة غضبية دافعة لما يهلكه و يؤذيه ، و قوة شهوانية جالبة لما ينميه و يقويه ، فاعتدال الغضبية شجاعة و نقصها جن و زیادتها تهور ، فالناس باعتبارها جبان و شجاع و متهور ، و اعتدال ه الشهوانية عفة و نقصانها زهادة و زيادتها شره ، و الناس باعتبارها زميد و عفيف و شره، و كلا طرفى قصد الأمور ذمم، و منزان العدل متابعة الرسول صلى الله عليه و سلم فيها شرعه ، فبذلك تنزاح الفتن الظاهرة و الباطنة ، و لاطريق إلى الله إلا بما شرعه ، وكل طريق لم يشرعه ضلال من الكفر إلى ما دونه، ثم سبب عن " أمره ذلك قوله معرا بأداة ١٠ الشك إشارة إلى البشارة بحفظ هذه الامة من الردة و مشعراً بأن بعضهم يقع منه ذلك ثم يقرب رجوعه أو هلاكه: ﴿ فَانْ تُولِّيمَ ﴾ أى كامتم أنفسكم عند ما تدعو إليه الفطرة الأولى من الإعراض عن هذا النور الأعظم و الميل إلى طرف من الأطراف المفهومة من طرفي " القصيد فما على رسولنا شي. من توليكم ﴿ فَانْمَا عَلَى رَسُولُنَا ﴾ أضافه ١٥ إليه على وجه العظمة تعظما له و تهديدا لمن يتولى عنه \* ﴿ البِلْغُ الْمِينِ هُ ﴾

<sup>(1)</sup> منظ و م . و في الأصل : كانت (7) من ظ و م ، و في الأصل : خير . (4) من م ، و في الأصل و ظ : زياداتها (ع) من ظ و م ، و في الأصل : زيادة (٥) من م ، و في الأرل و ظ : على (٦) من ظ و م ، و في الأصل : مستعرا (١) من ظ و م ، و في الاصل : اطراف (٨) من ظ و م ، و في الأصل و ظ : عليه .

أى الظاهر فى نفسه المظهر لكل أحد أنه أرضــ له غاية الإيضاح ولم يدع لبسا، ليس إليه خلق الهداية فى القلوب.

و لما كان هذا موجعاً لإشعاره باعراضهم مع عدم الحيلة في ردهم، عرف بأن ذلك إنما هو إليه و [ أنه \_ " ] القادر عليه فقال جوابا لمن كأنه قال: فما الحيلة في أمرهم مكملا لقسمي الدين بالاستعانة بعد بيان ه قسمه الآخر و هو العبادة: ﴿ الله ﴾ أى المحيط بجميع صفات الكمال ﴿ لَا الله الا هوا ﴾ / فهو القادر على الإقال [بهم - ] و لاية در على TV1/ ذلك غيره، فاليه اللجاء في كل دفع و نفع و هو المستعان في كل شأن فاياه فليرج في هدايتهم المهتدون ﴿ وعلى الله ﴾ أي الذي له الأمر كله لاعلى غيره . و لما كان [ مطلق - ' ] الإمان هو التصديق بالله بر ١ باعتقاد أنه القادر على كل شيء فلا أمر لاحد معه و لاكفوء له فكيف بالرسوخ فيه، نبه على [ هذا \_ ] المقتضى للربط بالفاء و التأكيد بلام الآمر في قوله: ﴿ فَلَيْتُوكُلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ أي يوجد التوكيل إيجادا هو فى غاية الظهور و الثبات العريقون في هذا الوصف في رد المتولى منهم إن حصل منهم تول وكذا في كل مفقود فالعفة اليست مختصة بالموجود ١٥ فيما أن قانون العدل في الموجود الطاع، فقانون العدل في المفقود التوكل و كذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكان لهم الحظ الأوفر في كل

<sup>(</sup>١) من ظ و م، و في الأصل: موجبًا (٦) زيد من ظ و م (٩) زيد منم.

<sup>(</sup>٤) زيد من ظ (٥) من ظ و م ، و في الأصل : المتقضى .. كذا (١) من ظ و م ، و في الأصل : فالعلة .

توكل لاسيما حين ارتدت العرب بعد موت الذي صلى الله عليه و سلم وكان أحقهم بهـذا الوصف الصديق رضى الله تعالى عنـه كما يعرف ذلك من ينظر الكتب الصنفة في السير و أخبار الردة لاسيما كتابي المسمى بالعدة في أخبار الردة .

و لما كانت أوامر الدين تارة تكون باعتبار الأمر الديني من سائر الطاعات المحضة ، و تارة باعتبار الأمر التكويني و هو ما كان بواسطة مال أو أهل أو ولد. أتم سبحانه القديم الأول في الآيتين الماضيتين ، شرع في الامر الثاني لانه قد ينشأ عنه فنة في الدين و قد ينشأ عنه فنية في الدنيا ، و لما كانت الفتنة ٢ بالإقبال عليــه و الإعراض عنه أعظم الفتن، لانها • و تفرق بین المره و زوجه و بین المر. و ابنه و تذهل الخلیل عن خلیله ـ کما شوهد ذلك في بدء الإسلام، وكان أعظم ذلك في الردة، وكان قد تقدم النهي عن إلهاء الأموال و الأولاد ، وكان النهي عن ذلك في الأولاد نهيا عنه في الأزواج بطريق الأولى. فلذلك اقتصر عليهم دون الأزواج، وكان المأمور بالتوكل ربما رأى أن تسلم قياده لكل أحد لايقدح في التوكل، ١٥ أشار إلى [أن \_] بناء هذه الدار على الاسباب مانع من ذلك فأمر بنحو « اعقلها و توكل » دو احرص على ما ينفعك و استعن بالله و لا تعجز » الحديث، فقال جوابًا عن ذلك لمن يحتاج إلى السؤال عن مثله مبينًا للا ُوامر بالاعتبار للامتحان التكويني و إن كان أولى الناس ببذل الجهد في تأديبه و تقويمه و تهذيب أقرب الأقارب و ألصق الناس بالإنسان

<sup>(</sup>١) من ظ و م ، و في الأصل : ارتد (٢) في م : فتنة (٣) زيد من م .

و هو كالعلة لآخر ''المنافقون'' : ﴿ يَا لِهَا الذِينَ 'امنُوآ ﴾ و لما كان الأزواج أقرب عداوة من الأولاد قدمهن، فقال مؤكدا لمن يستبعد ذلك: TW / ﴿ ان من ازواجكم ﴾ و إن أظهرن / غاية المودة ﴿ و اولادكم ﴾ و إن أظهروا أيضًا غاية 'الشفقة و' الحنان ﴿عدوا لكم ) أي لشغلهم لكم عن الدن أو الفير ذلك من جمع المال و تحصيل الجاه الاجلهم و التهاون ه بالنهى عن المنكر فان الولد مجبنة وغير ذلك؛ ، قال أبوحيان وحمه الله تعالى: و لا أعدى على الرجل من زوجه و ولده إذا كانا عدوين و ذلك فى الدنيا و الآخرة ، أما في الدنيا فباذهاب ماله - كما هو معروف لـ و عرضه ، و أما في الآخرة فيما يسمى في اكتسابه " من الجرام لاجلهم و بما . يكسبانه منه بسبب جاهه . فالرجل من رأى ذلك نعمة من الله فجمله ١٠ معينا <sup>٧</sup> له على طاعته لا قاطعا و معوقا عما رضيه بأن [ يلتهي \_ ^ ] بمحبته و عداوته و بعضته . و لما أخبر عن العداوة، عبر بما قد يفهم الواحد فقط تخفيفاً، و لما أمر بالحذر [ جمع إشارة إلى زيادة التحذر و الحوف من كل أحد و لوكان أقرب الاقرباء لان الحزم سوء الظن كما رواه الطعراني في الأوسط، فسبب عن الإخبار بالعداوة الأمر بالحذر ^ ما ١٥ في قوله: ﴿ فَاحْدُرُوهُم ؟ ﴾ أي بأن تتقوا الله في كل أمرهم فتطلبوا في (١) سقط من ظ و م (٢-٢) سقط من ما بين الرقبن من ظ وم (٣) من ظ وم، و في الأصل: « و » (ع) زيد في الأصل و ظ : فافهم، و لم تكر.

و ظ: الا كتساب (٧) من ظ و م ، و في الأصل: معنا (٨) زيدمن ظ وم.

الريادة في م فذفناها (ه) في البحر المحيط ١٠٧٨ (٦) من م و البحر، و في الأصل

السعى عليهم الكفاف من حله و تقتصروا عليه، و لايحملنكم حبهم على غير ذلك، و ليشتد حذركم منهم بالعمل بما أمر الله حتى فى العدل بينهم لثلا يتمكنوا من أذاكم فيعظم بهم الخطب ويكون فاتنا لكم في الدين إما بالردة \_ و العياذ بالله تعالى - أو بالشغل عن الطاعة أو بالإقحام في ه المعصية ومخالفة ألسنة و الجماعة .

و لما كان قد يقع منهم ما يؤذى مع الحذر لأنه لايفني من أدر أو مع الاستسلام، و كان وكل المؤذى إلى الله أولى و أعظم في الاستنصار، قال مرشدا إلى ذلك : ﴿ وَ أَنْ تَعَفُوا ﴾ أَى تُوقعُوا الجاوزة عن ذنو بهم بعدم العقاب عليها فانه لافائده في ذلك لأن من طبع على شي. لارجع، ١٠ و إنما النافع الحذر الذي أرشد إليه سبحانه نثلا يمكون سبب للو المنهي عنه .

و لما كان الرجوع عن الحظوظ صعبا جداً ، أكد سبحانه فقال: ﴿ و تصفحوا ﴾ أى بالإعراض عن المقابلة بالتثريب باللسان ﴿ و تغفروا ﴾ [أي \_\*] بأن تستروا ذنوبهم سترا "تاما شاملا" للمين و الأثر بالتجاوز 10 بعد ترك العقاب عن العتاب، فلا يكون منكم أشتغال بعداوتهم و لا ما قد يجرها عما ينفع من الطاعة . و لما كان التقدير : يغفر الله لكم، سبب عنه قوله: ﴿ فَانَ الله ﴾ أي الجامع لصفات الكمال ﴿ غفور ﴾ أي بالغ (١) من ظ وم، وفي الأصل: جهتم (١) زيد من م (٣-٣) من م، وفي الأصل و ظ: شاملا ناما (٤) من ظ و م ، و ف الأصل: بعداوة .

المحو الاعيان الذنوب و آثارها جزاء لكم على ففرانكم لهم و هو جدر بأن يصلحهم لكم بسبب غفرانكم لهم قانه ( رحيم ه) يزيدكم بعد ذلك الستر الإكرام بالإنعام إن أكرمتموهم، فتخلقوا بأخلاقه سبحانه يزدكم ا من فضله .

و لما حكم على البعض ، كان كأنه قيل: فما حكم سائره؟ فكأن الحكم ه بذلك يلزم منه الحذر من الكل لكن للتصريح سر كبير في ركون النفس إليه، فقال حاصرا / الجميع ضاما إليهم المال الذي بــه قيام ذلك كله TVA! و قدمه لأنه أعظم فتنة: ﴿ انْمَآ ﴾ و أسقط الجار لأن شيئا من ذلك لا يخلو عن شفل القلب فقال: ﴿ اموالكم ﴾ أى عامة ﴿ و اولادكم ﴾ كذلك ﴿ فَتَنَهُ ۚ ﴾ أى اختبار مميل عن الله لكم و هو أعلم بما فى نفوسكم ١٠ منكم لكن ليظهر في عالم الشهادة من يميله ذلك فيتكون عليه نقمة عن لا يميله فيكون له نعمة، فربما رام الإنسان صلاح ماله و ولده فبالغ فأفسد نفسه ثم لايصلح ذلك ماله و لا ولده، و ذلك [ أنه ـ ' ] من شأنه أن يحمل على كسب الحرام "ومنع" الحق و الإيقاع في الإثم، روى عن أبي نعيم في الحلية في ترجمة سفيان الثوري عنه أنه قال: يؤتى برجل ١٥ يوم القيامة فيقال له: أكل عياله حسانة . و يكنى فتنة المال [قصة '-] (١-١) من ظ و م ، و في الأصل : لأ ثار الذنوب و اعيانها (٧) من م ، و في الأصل وظ: يزيد (م) من ظوم، وفي الأصل: كما (٤) زيد من ظ وم (٥-٥) من م ، و في الأصل و ظ : دمع (٦) منم ، و في الأصل وظ : ابي سفيان .

ثعلبة بن حاطب أحد من برل فيه قوله فتنية تعالى "و منهم من عاهد الله التن أتانا من فضله لنصدقن" وكأنه سبحانه ترك ذكر الازواج فى الفتية لان منهن من يكون صلاحا وعونا على الآخرة .

و لما كان التقدير: فني الاحتراز من فتنهم تعب كبير، لايفوت به منهم إلا حظ يسير، و كانت النفس عند ترك مشتبهاتها و محبوباتها قد تنفر، عطف عليه مهونا له بالإشارة إلى كونه فانيا وقد و عد عليه بما لانسبة له منه مع بقائه قوله: (و الله ) أى ذو الجلال (عندة ) و ناهيك بما يكون منه بسبيل جلاله و عظمه (أجر) و لم يكتف سبحانه بدلالة السياق على أن التنوين للتعظيم حتى وصفه بقوله: (عظيمه) بدلالة السياق على أن التنوين للتعظيم حتى وصفه بقوله: (عظيمه) و لا ولدا، و دلك الاجر أعظم من منفعتكم بأموالكم و أودلاكم على وجه ينقص من الطاعة.

و لما كان التقدير: و عنده عــذاب أليم لمن خالف ، سبب عنه قوله فذلك أخرى لما تقدم من السورة كلها: ﴿ فاتقوا الله ﴾ مظهرا اغير مضمر تعظيما للقام و احترازا من أن يتوهم نوع تقيد فأفهم الإظهار أن المعنى: اجعلوا بينكم و بين سخط الملك الاعلى وقاية من غير نظر إلى حيثية و لا خصوصية بشيء ما ، باجتناب نواهيه بعد امتثال أوامره ، فان التقوى إذا انفردت كان المراد بها فعل الاوامر و ترك المناهى ،

<sup>(1-1)</sup> سقط ما بين الرتين من ظوم (٢) من ظوم ، وفي الأصل: فننتهم. (٤) من ظوم: فقد (٣) من ظوم: فقد (٣) من ظوم ، وفي الاصل: في .

و إذا جمعت مع غيرها أريد بها اجتناب [ النواهي- ] فقط و لل كان الآمر إذا نسب إلى سبحانه أعظم من مقالة قائل، فلا يستطيع أحد أن يقدره سبحانه حق قدره، خفف و يسر بقوله: فلا يستطيع أحد أن يقدره سبحانه حق قدره، خفف و يسر بقوله: (ما استطعتم ) أى ما دمتم فى الجملة قادرين مستطيعين، ويتوجه عليكم التكليف فى العلميات و العمليات، و ابذلوا جهدكم فى ذلك فى الإيمانيات هلا علمتم من ذاته و مرتبته و صفاته تعالى / وأفعاله، و غير ذلك من ١٠٧١ جميع أعمالكم الظاهرة و الباطنة، و أعظمه الهجرة و الجهاد، فلا يمنعكم الإخلاد إليهم ذلك والتقوى فيما وقع من المكروهات بالندم و الإقلاع مع العزم على ترك العود، و فيما لم يقع بالاحتراس عن أسبابه، و بذل مع الانسان جميع جهده هو الإتقاء حق التقاة كفلا نسخ و الله أعلم و الإنسان جميع جهده هو الإتقاء حق التقاة كفلا نسخ و الله أعلم و الم

و لما كان إظهار الإسلام ليس فيه مشقة كالأعمال قال: ﴿ و اسمعوا ﴾ أى سماع إذعان و تسليم لما توعظون به و لجميع أوامره ﴿ و اطبعوا ﴾ أى و صدقوا ذلك الإذعان بمباشرة الأفعال الظاهرة فى الإسلاميات من القيام بأمر الله و الشفقة على خلق الله فى كل أمر و نهى على حسب الطاقة، و حذف المتعلق ليصدق الآمر بكل طاعة من الكل و البعض ١٥ و كذا فى الإنفاق ، و لما كان الإنفاق شديدا أكد أمره بتخصيصه بالذكر فقال: ﴿ و انفقوا ﴾ أى أوقعوا ﴿ الإنفاق - ) كما حد لكم فيما بالذكر فقال: ﴿ و انفقوا ﴾ أى أوقعوا ﴿ الإنفاق - ) كما حد لكم فيما الأصل و ط ١ الأصل و هو النسخ (م) زيد فى الأصل و ط ١ الأصل و ظ ١ الأمل و له من ظ وم ،

أوجبه أو ندب إليه و إن كان فى حق من اطلعتم منها ' على عداوة، و الإنفاق لايخص نوعاً بل يكون بكل ما رزق الله من الذاتي و الخارجي . و لما كان الحامل على الشــح ما يخطر فى البال من الضرورات التي أعزها ضرورةً النفس، رغب فيه بما ينصرف إليه بادئ بدئ و يعم ه جميع ما تقدم فقال: ﴿ خيرا ﴾ أي يكن ذلك أعظم خير واقــع ﴿ لانفسكم الله يعطى خيرا منه في الدنيا ما يزكى به النفس، و يدخر علمه من الجزاء في الآخرة ما لا يدري كنهه، فلا يغرنكم عاجل شيء من ذلك فانما هو زخرف أو غرور لا طائل تحته أ. و لما ذكر ما في الإنفاق من الخير عم في جميع الأوامر فقال: ﴿ و من يوق ﴾ بناه للفعول ١٠ تعظيما للترغيب فيه نفسه مع قطع الناظر عن الفاعل أي يقيه واق أيّ واق كان \_ و أضافه إلى ما الشؤم كله منه فقال : ﴿ شَحَ نَفُسُه ﴾ فيفعل في ماله و جميع ما أمر به ما يطيقه عا وأمر به موقنا [ به- ٦] مطمئنا إليه حتى يرتفع عن قلبه الآخطار، و يتحرز عن رق المكونات، و الشح: ١٥ فعل [ ظاهر \_^ ] ينشأ عن الشح، و النفس تارة تشح بترك الشهوة من المعاصى فتفعلها. و تارة باعطاء الاعضاء في الطاعات فتتركها إ، و تارة بانفاق^

<sup>(1)</sup> من ظوم، وفي الأصل: منه (٢) من ظوم، وفي الأصل: صورة. (٩) من ظوم، وفي الأصل: اوقم (٤ – ٤) سقط ما بين الرقمين من م. (٩) من ظوم، وفي الأصل: ما (٦) زياد من م (٧-٧) من ظوم، وفي الأصل: ما (٦) زياد من طوم، وفي الأصل: الأصل: وفي باكل (٨) زياد من ظوم (٩) من ظوم، أوفي الأصل: بالانفاق الى انفاق.

المال، و من فعل ما فرض عليه خرج عن الشح . و لما كان الواقى إنما هو الله تعالى سبب عن وقايته قوله: ﴿ فَاوِلْـ ثُلُّ ﴾ أى العالو الرتبة ﴿ هِ ﴾ أى خآصة ﴿ المفلحون ه ﴾ أى الذين حازوا جميع المرادات بما اتقوا الله فيه من الكونيات' من المال و الولد و الأهل و المشوشات / من جميع القواطع . و لما أمر ً و رهب ً من ضده على وجه أعم ، ٥ / ٣٨٠ رغب فيه تأكيدا لامره لما فيه من الصعوبة لاسما في زمان النبي صلى الله عليه و سلم فان المال فيه كان في غاية العزة و لاسيما إن كان في لواذم النساء اللآبي افتتح الامر بأن منهن أعداء و لاسما إن كان في حال ظهور العداوة، فقال بيانا للافلاح متلطفا في الاستدعاء بالتعبير ، بالقرض مشيرا إلى أنه على خلاف الطبع بأداة الشك: ﴿ إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهُ ﴾ أي ١٠ الملك الأعلى ذا الغني المطلق المستجمع لجميع صفات الكمال بصرف المال وجميع قواكم التي جعلها فتنة لكم في طاعاته، و رغب في الإحسان فيه بالإخلاص و غيره فقال: ﴿ قرضا حسنا ﴾ أى على ْ صفة الإخلاص و المبادرة و وضعه فى أحسن مواضعه على أيسر الوجوه و أجملها و أهنأها و أعدلها، و أعظم النرغيب فيه بأن رتب عليه الربح فى الدنيا و الغفران فى الآخرة ١٥ فقال: ﴿ يَضْعُفُهُ لَكُمْ ﴾ أي لأجلكم خاصاً أقل ما يكون للواحد عشراً ا (١) من ظوم، وفي الأصل: الكائنات (٦) من م، وفي الأصل وظ: امرهم (٧) من م، و في الأصل وظ : رهبهم (٤) من ظ و م، و في الأصل :

فى التعبير (ه) سقط من م (٦) من م ، و فى الأصل و ظ : عشر .

<sup>100</sup> 

إلى ما لايتناهى على حسب النيات، قال القشيرى: يتوجه الخطاب بهذا على الاغنياء فى بذل أموالهم و على الفقراء فى إخلاء أيامهم و أوقاتهم عن مراداتهم و إيثار مراد الحق على مراد أنفسهم، فالغنى يقال له: آثر على فى على مرادك فى مالك [وغيره \_ ]، والفقير يقال له: آثر حكمى فى نفسك و قلبك و وقتك .

و لما كان الإنسان لما له النقصان و إن اجتهد لا يبلغ جميع ما أمر به لأن الدين و إن كان يسيرا فهو متين "لن يشاده أحد إلا غلبه" قال: (و يغفر لكم ) أى يوقع الغفران و هو محو ما فرط عينه و أثره لاجلكم ببركة الإنفاق، و قد تضمنت هاتان الجملتان جلب السرور و دفع الشرور، و ذلك هو السعادة كلها .

و لما كان التقدير: فالله غفور رحيم، عطف عليه قوله: ﴿و الله ﴾ أى الذى لايقاس عظمته [ بشىء - ' ] ﴿ شكور ﴾ أى بليغ الشكر لمن يعطى لاجله و لو كان قليلا فييه ثوابا جزيلا خارجا عن الحصر و هو ناظر إلى المضاعفة ﴿ حليم لا ﴾ لا يعاجل بالعقوبة على ذنب من الذنوب و إن عظم بل يمهل كثيرا طويلا ليتذكر العبد الإحسان مع العصيان فيتوب، و لا يهمل و لا يغتر بحله، فان غضب الحليم لا يطاق،

<sup>(1)</sup> ريد في الأصل: به ، و لم تكن الزيادة في ظوم فحد الناها (ب) من ظوم ، و في الأصل: الى (ب) من ظوم ، و في الأصل: مدارك (ع) زيد من ظوم (ه) من ظوم ، و في الأصل يسترا (ب) زيد من م (٧) زيد في الأصل وظ ، في، و لم تمكن الزيادة في م فحد الناها (٨) من ظوم ، و في الأصل: المقصر (٩) من ظوم ، و في الأصل: لا يمهل .

و هو راجع إلى الففران .

و لما كان الحليم قد يتهم فى حله بأن ينسب إلى الجهل بالذنب أو بمقداره قال: ﴿ عُلَمَ الغيب ﴾ و هو ما غاب عن الخلق [ كلهم-'] فيشمل ما هو داخل القلب بما تؤره الجبلة و لاعلم لصاحب القلب به فضلا عن غيره . و لما كان قد يظن أنه لايلزم من عثم ما غاب علم ما شهد، ه أو يظن أن العلم إنما يتعلق بالكليات، قال موضحا أن علمه بالعالمين بكل من / الكليات و الجزئيات قبل الكون و بعده على حد سواه: ﴿ والشهادة ﴾ ٢٨١ وهو كل ما ظهر فكان يحيث يعلمه الخلق، و هذا الوصف داع إلى الإحسان من حيث أنه يوجب المؤمن ترك ظاهر الاسم و باطنه و كل قصور و فتور و غفلة و تهاون فيعبد الله كأنه يراه .

و لما شمل ذلك كل ما غاب عن الحلق و ما لم يغب عنهم فلم يبق إلا أن يتوهم أن تأخير العقوبة للمجز قال: ﴿ العزيز ﴾ أى الذى يغلب كل شى. و لا يغلبه شى. و لما كان ذلك قد يكون لامر آخر لا يمدح عليه قال: ﴿ الحكيم ع ﴾ أى أنه ما أخره إلا لحكمة بالغة يعجز عن إدراكها الحلائق، و قد أقام الحلائق في طاعته بالجرى تحت إرادته، ١٥ و تارة يوافق ذلك أمره فيسمى طاعة. و تارة يخالف فيسمى معصية، فن أراد أتم نعمته عليه بالتوفيق للطاعة بموافقته أمره [ باحاطة \_ [ ]

<sup>(</sup>١) زيد من ظ و م (٧) في م : انه (٣) من ظ و م ، و في الأصل : بالمعللين .

<sup>(</sup>ع) من ظوم، وفي الأصل: عنه فهو (ه) من ظوم، وفي الأصل: بموافقة (٦) زيد من م.

علمه و الإنقان في التدبير ببالغ حكمته و إدامة ذلك و حفظه عن كل آفة ا بباهر عزته ، و من أراد منعه الله [ بذلك \_ " ] أيضا و الكل اسيح له سبحانه بافادة أنه الواحد القهار ، و قد أحاط أول الجمة بهذه السورة [ اولها \_ " ] وآخرها ، فجاءت هذه شارحة له وكاشفة عنه السورة [ اولها \_ " ] وآخرها ، فجاءت هذه شارحة له وقد رجع \_ بالنزه على وجه أفخم لان مقصود هذه نتيجة مقصد تلك ، و قد رجع \_ بالنزه عن شوائب النقص و الاختصاص بجميع صفات الكمال و شمول القدرة للخلق و إحاطة العلم بأحوال الكافر و المؤمن \_ على افتتاحها حسن ختامها ، و علم علما ظاهرا جلالة انتظامها م و ابداعة انساق مجميع آيها و راعة التآمها \_ و الله الموفق للصواب ا .



<sup>(</sup>١) منظ وم ، وفي الأصل : امر (٢) زيد في الأصل : من ، و لم تكن الزيادة في ظ و م قذفناها (٣) زيد من ظ و م (٤ ـ ٤) من ظ و م ، و في الأصل : تسبيحه (٥) من ظ و م ، و في الأصل : باول هذه (٦) من م، وفي الأصل و ظ : لما (٧) من م ، و في الأصل و ظ : عنها (٨) من ظ و م ، و في الأصل اختصاصها (٩) من ظ و م ، و في الأصل : بدءة البيان (١٠) سقط من ظ و م .

## سورة الطلاق و تسمى النساء القصري

مقصودها تقدير حسن التدبير في المفارقة و المهاجرة بتهذيب الأخلاق، بالتقوى لاسيا [ف الإنفاق، لاسيا \_ ] إن كان ذلك عند الشقاف، لاسما إن كان في أمر النساء لاسما عند الطلاق، ليكون الفراق على نحو التواصل و التلاق، [ و اسمها \_ \* ] الطلاق أجمع ما يكون لذلك، ه فلذا سميت به، وكذا سورة النساء القصرى لأن العدل في الفراق بعض مطلق العدل الذي هو محط مقصود سورة النساء ﴿ بسم الله ﴾ الذي له جميع صفات الكمال ﴿ الرحمٰن ﴾ الذي عم رحمته النوال ﴿ الرحيم ه ﴾ الذي خص بالرحمة وزي الهمم العوال .

لما ختمت التفاين بأنه تعالى شكور حليم عزيز حكيم مع تمام العلم ١٠ وشمول القدرة، بعد التحذر من النساء بالعدارة، وكانت العدارة تجر إلى الفراق، افتتح هذه بزم الأنفس عند ثوران الحظوظ بزمام النقوى، و أعلى الخطاب/ جدا بتوجيهه إلى أعيلي الخلق تنبها على عظمة الأحكام TAY / الواردة في هذه [السورة - ] فانها مبنية على الأسماء الأربعة لتتلتى بغاية الرغبة فقال: ﴿ يَمَا بِهَا النبِي ﴾ مخصصا له صلى الله عليه و سلم، ذا كرا الوصف ١٥ الذي هو سبب التلقي لغرائب العلوم و رغائب الحكم والفهوم •

و لما علم من الإفبال عليه صلى الله عليه و سلم عظمة الحكمة، و من

<sup>(,)</sup> الحامسة و الستون من سور القرآن البكريم ، مدنية ، وعدداً يها (١٢) . (4) ريد منظ وم (4) من م ، وفي الأصل وظ : بالنعمة (٤) زيد في الأصل :

عظمته و، ولم تكن الزيادة في ظ و م فحذفناها (ه) زيد من م (٦) من ظ وم ، و في الأصل: لسعى .

التعبير 'في النداه' باداة التوسط التي لا تذكر إلا في أمر مهم جدا أن الذي هو أقرب أهل الحضرة غير مقصود بها من كل وجه، وأن القصد التنبيه لجلالة هذه الاحكام، و بذل الجهد ً في تفهيمها و العمل بها، فلذا [ أقبل - " ] على الآمة حين انتبهوا و ألقوا أسماعهم، فقال معبرا ه بأداة التحقق لانه من أعظم مواضعها : ﴿ اذا طلقتم ﴾ و علم من ذلك عموم الحكم له صلى الله عليه و سلم لكن لما كان للانسان مع نسائه حالان أحدهما المشاححة ، كان غيره أرلى بالخطاب فيه ، و ثانيهما الجود و المصالحة بالحلم و العفو، فكان هو صلى الله عليه و سلم أولى بذلك فجاءت له سورة التحريم ﴿ النسآه ﴾ أي أردتم طلاق هذا النوع واحدة منه ١٠ فأكثر ﴿ فطلقوهن ﴾ أى إن شئم مطلق طلاق ثلاثًا \* أو دونها ، وكلما قل كان أحب بدليل ما يأتى من لواحق الكلام من الإشارة إلى الرجمة ﴿ لَمَدْتُهُن ﴾ أي في وقت أو عند استقبال العدة أي استقبال طهر يحسب منها، و هو الطهر الذي لم يجامع فيه إن كانت مدخولا بها، ذلك معنى قراءة ابن عباس و ابن عمر رضي الله عنهم "في قبل عدتهن" فهذا طلاق ١٥ السنة وغيره طلاق البدعة، فإن الطلاق في الحيض تطويل للعدة لأنه غير محسوب، و لا بد أن يكون الطهر لم يجامع [ فيه - ] لأنها إذا (١-١) من ظ وم ، و في الأصل : بالنداء (٦) في ظ و م : الحد (٣) زيد من ظ وم (٤) في م : مواقعها (٥) من ظ وم ، و في الأصل : ثلاثة (٦) من ظ وم ، ه في الأصل : كان اقل (٧) راجع البحر ٨١/٨ ٠

جومعت ربما حملت فطالت العدة ، و هذه اللام للوقت مثلها <sup>ا</sup> في « كتب هذا لخس بقين مر . شهر كذا ، و اختير التعبير بها لانها تفهم مع ذلك أن ما دخلت عليه كالعلة الحاملة على متعلقها، فصار كأنه قيلًا: طلقوا لاجل العدة و إذا" كان لاجلها علم أن المراد تخففيها على المرأة بحسب الطاقة لأن مبى الدن على اليسر، و ذلك دال على أن العدة بالأسهار، ه و أن الطلاق في الحيض حرام لان الاس بالشيء نهي عن ضده ، و لايدل على عدم الوقوع لآن النهى غير مستلزم للفساد، وقد بين ذلك كله حديث ابن عمر رضى الله عنهما فى طلاقه زوجته فى الحيض الذى كان سبب النزول، فغضب النبي صلى الله عليه و سلم و أمره "أن راجعها" ثم بمسكها حتى تطهر° ثم إن° شاه أمسك و إن شاه طلق قبل أن يمس، و علم ١٠ [أن \_ ] من عدتها بفير الأقراء التي مكن ٌ طولها و قصرها و هي غير المدخول بها و التي لم تحض و الآتسة و الحامل لاسنة في طلاقها و لابدعة ، وكذا للخالمة لأن النبي صلى الله عليه و سلم أذن لثابت بن قيس رضي الله عنه في الخلع من غير استفصال / عن حال امرأته لأنه إنما يكون في TAT / الغالب عن تشاجر و تسؤال من المرأة، ويقع الطلاق البدعي لأن الني ١٥ صلى الله عليه و سلم أمر الن عمر رضى الله عنهما بالمراجعة منه، و يأثم به

(v) من ظ و م ، و في الأصل : يكون .

<sup>(</sup>١) من ظوم، وفي الأصل: مالها (١) من ظوم، وفي الأصل: قال.

<sup>(</sup>م) من ظوم، وفي الأصل: ان (ع - ع) من ظوم، وفي الأصل: بمراجعتها (ه - ه) من ظوم، وفي الأصل: قان (م) زيد من ظوم.

بعد العلم، و لو طلق فى الحيض و راجع جاز له ان يطلق حال انقضاه الحيض قبل المجامعة، و الآمر بالإمساك إلى كمال الطهر و الحيض الذى بعده للندب حتى لايكون فى صورة من راجع للطلاق، و لابدعة فى جمع الثلاث لانه لا إشارة إليه فى الآية و لا فى حديث ابن عمر رضى الله عنها الذى هو سببها، نعم قد يدعى ذلك فى آية البقرة فى قوله تعالى "الطلاق مرتان" و الطلاق أبغض إلحلال إلى الله كما رواه أبو داود" و ابن ماجه عن ان عمر رضى الله عنها فأبغضه إليه أنهاه، و ما حلف به و لا استحلف عن ان عمر رضى الله عنها فأبغضه إليه أنهاه، و ما حلف به و لا استحلف عن ان عمر رضى الله عنها فأبغضه إليه أنهاه، و ما حلف به و لا استحلف عن ان عمر رضى الله عنها فأبغضه إليه أنهاه، و ما حلف به و لا استحلف عن ان عمر رضى الله عنه .

و لما كان نظر الشارع إلى العدة شديدا لما فيها من الحكم بالتأتى الاحتمال الندم و بالظن لبراءة الرحم احتياطا للانساب و بقطع المنازعات و المشاجرات المفضية إلى ذهاب الأموال والأرواح، و قد أفهمه التعبير باللام، صرح به بصيغة الأمر فقال: ﴿ و احصوا ﴾ اى اضبطوا ضبطا كأنه فى إنقانه محسوس بعد الحصى ﴿ العدة ع ﴾ لتكملوها ثلاثه أقراء كما نقدم الأمر به ليعرف و زمان النفقة و الرجعة و السكنى و حل الكاح لاخت المطلقة الأمر به ليعرف و زمان النفقة و الرجعة و السكنى و حل الكاح لاخت المطلقة الوجه حراما للضرار و مخالفة الأمر و كذا التهاون فى الضبط حتى يحتمل أن تنكع المرأة قبل الانقضاء، أمر بمجانبة ذلك كله بقوله: ﴿ و انقوا ﴾ أى الملك الأعظم الذى له الحلق و الآمر لذاته

<sup>(</sup>١) سقط من م (٢) راجع ١/٩٠٠ (٣) راجع ص : ١٤٦ (٤) زيد منظ و م. (٥) مريظ و م ، و في الأصل : يعلم.

فى الزمن و الإحصاء لآن فى ذلك ما هو حقه ﴿ رَبُّمْ عَ ﴾ أى لإحسانه فى تربيتكم فى حملكم على الحنيفية السمحة و دفع جميع الآصار عنكم .

و لما أمر بالتقوى و ناط بعضها بصفّة الاحسان فسره بقوله: ( لاتخرجوهن ) أى أيها الرجال فى حال العدة ( من بيوتهن ) أى المساكن التى وقع و هى سكنهن ، وكأنه إ عبر بذلك إشارة اللى أن ه استحقاقها لإيفاء العدة به فى العظمة كاستحقاق المالك، و لانها كانت فى حال العصمة كأنها مالكه له، فليس من المروءة إظهار الجفاء بمنعها منه ، و لانها إن روجعت كانت حاصلة فى الحوزة و لم يفحش الزوج فى المقاطعة ، و إن لم يحصل ذلك فظهر أنها حامل لم تحصل شبهة فى الحمل.

و لماكان ذلك ربما أفهم أنه لحقهن فقط نفاه بقوله: ﴿ وَإِلاَيَخْرَجَنَ ﴾ ١٠ أي بأنفسهن إن اردن ذلك من غير مخرج من جهة الزوج أو غيره، فعلم من ذلك تحتم استكمال العدة في موضع السكني و أن الإسكان على الزوج، و تخرج لضرورة / بيع الغزل و جذاذ النخل و نحوه و و لماكان منطوق و ذلك أنه لا يحوز له أ إخراجها كارهة ، و لا يحوز لها أن تخرج بنفسها فقط رهو كاره [ فاقهم ذلك - " ] أنها الو اتفقا جاز ١٥ لان ذلك خارج عن المنهى ، استثنى من كلا شتى المنهى عنه [بقوله - القوله - القوله - القوله - المنهى عنه [بقوله - القوله - المنهى عنه المنهى عنه المنهى عنه المنهى عنه المنهى عنه المنهى المنهى المنهى المنهى عنه المنهى عنه المنهى المنهى المنهى عنه المنهى عنه المنهى عنه المنهى عنه المنهى المنهى المنهى المنهى المنهى عنه المنهى المنهى المنهى عنه المنهى عنه المنهى المنهى المنهى المنهى المنهى المنهى المنهى المنهى المنهى عنه المنهى عنه المنهى المنهى المنهى عنه المنهى المنهى المنهى المنهى المنهى المنهى المنهى المنهم المنهى الم

<sup>(1)</sup> من ظوم، وفي الأصل: لأنه (٢-٢) من ظوم، وفي الأصل؛ لأن (٤) من م، وفي الأصل وظ: المنطوق (٤) وقع في الأصل بعد «إخراجها» و الترتيب من ظوم (٥) زيد من طوم (٢) من ظوم، وفي الأصل: فانهها (٧) زيد من م.

﴿ الآ ان ياتين ﴾ أي جنس المطلقات الصادق بواحدة و' أكثر ﴿ بِفَاحِشَةَ ﴾ أي خصلة محرمة شديدة القباحة ﴿مبينة ۗ ) أي ظاهرة ؟ في نفسها ظهورا يينا ً عند كل من اريد بيانها له ، و ذلك كالبذاءة منها على الزوج أو • أقاربه فانه كالنشوز يسقط حقها من السكني، فيجوز له إخراجها لقطع ه الشر، و هو معنى قراءة ابى رضى الله عنه ؛ إلا ان يفحشن عليكم، وكالزنا فتخرج بنفسها و يخرجها غيرها من الزوج و غيره لإقامة الحد عليها و غير ذلك من الفواحش "كما أنه" يطلقها للنشوز فانه لاسكني لها حينئذ. و لما كان التقدر: هذه ' أحكام هذا الفرع، عطف عليه تعظيما لها 'قوله تعالى': ﴿ و تَلْكُ ﴾ أي الأحكام العالية جدا بما فيها من الجلالة ١٠ و بانتسابها إلى الملك الاعلى من هذا الذي ذكر في هذه السورة و غيره ﴿ حدود الله ' ﴾ أى الملك الأعظم الذي هو م نور السارات و الأرض . و لما كان التقدير : فمن تحاماها فقد أنصف نفسه بأخذه النور المبين، عطف عليه قوله: ﴿ وَ مَن يَتَعَد ﴾ أي يقع منه في وقت من الأوقات أنه يتعمد أن يعدو ﴿ حدود الله ﴾ أي الملك الاعظم ﴿ فقد ظلم نفسه ۖ ﴾ (١) من ظ و م ، و في الأصل : او (٧) من م ، و في الأصل : ظاهر (٧) من م ، و في الأصل و ظ : مبينا (٤) نسبها في تفسير الطيري ١٦٦/٨ إلى ابن مسعود . (٥-٥) في م : كذلك (٩) زيد في الأصل وظ : الاحكام ، و لم تكن الزيادة في ظ وم فحذفناها (٧-٧) سقط ما بين الرقين من ظ وم (٨) سقط من م (٩) من ظ وم ، و في الأصل ؛ يعتد .

and the protection of the same and the same

بأن مشأما فى الظلام فصارت تضع الاشياء فى غير مواضعها، فصار عمرض الهلاك بالعقاب كما أن الماشى فى الظلام معرض للوقوع فى حفرة و الدوس على شوكة او حية أو عقرب أو سبع، أو لان ينفرد بقاطع، أو أن يضل عن الطريق إلى مهالك لا يمكن النجاة منها، و مثال ذلك الحكيم إذا وصف دوا، بقانون معلوم فى وقت محدود و مكان مخصوص ه فخولف لم يضر المخالف ذلك الحكم و إنما ضرفسه .

و لما كان له الحلق جميعا تحت أوامره سبحانه مع أنها كلها خير لاشر فيه بوجه إسرار و إغوار ، لاندرك و لا تحصى ، وقد يظهر بعضها لسان الحدثان بيد القدرة ، و كان متعديها ظالما وكان مز أقرب ظله و أبينه الإيقاع فى مهاوى العشق ، فسره سبحانه بقوله مبينا عظمته بخطاب ١٠ الإعلاء: ﴿ لاتدرى ﴾ أى يا أيها النبي الكريم ما يكون عن ذلك من الأمور التي يحدثها الله لتشير على المطلق بشيء مما يصلحه فغيرك من باب الأولى . و لما نني عنه العلم المغيب لاختصاصه سبحانه به و حذف المتعلق إعراقا فى التعميم ، و كان كل أحد فيما يحدث له / من الأمور ما بين رجاء مو إشفاق ، عبر عن ذلك بأداة صالحة لها شفال: ﴿ لعل الله ﴾ أى الذي ١٥ و إشفاق ، عبر عن ذلك بأداة صالحة لها شفال: ﴿ لعل الله ﴾ أى الذي ١٥

Contract the good

<sup>(1)</sup> من ظوم، وفي الأصل: الدوسي (7-7) سقط ما بين الرقمين من ظوم (9) من ظوم ، وفي الأصل: ظوم (9) من ظوم ، وفي الأصل: ظهر (0) في الأصل بياض ملائاه من ظوم (7) من ظوم ، وفي الأصل: عنهم (9) من ظوم ، وفي الأصل: العيب (8) من ظوم ، وفي الأصل: كا .

١,

بيده القلوب و مقاليد جميع الامور ﴿ يحدث ﴾ اى يوجد شيئا حادثا لم يكن إيجادا ثابتا لايقدر الخلق على التسبب فى زواله فيكون مستغرقا لزمان العمر كما أشار إليه نزع الحافض فى قوله تعالى: ﴿ بعد ذلك ﴾ أى الحادث من الإشارة بالضرار بالإخراج أو تطويل العدة أو غير هذلك ﴿ امراه ﴾ أى من الامور المهمة كالرغبة المفرطة فى الزوجة فلا يتأتى ذلك إما بأن كان الضرار بالطلاق الثلاث أو [ بأن \_ ' ] فلا يتأتى ذلك إما بأن كان الضرار بالطلاق الثلاث أو [ بأن \_ ' ] كانت من ذوى الانفة فأثرت فيها الإساءة و فيمن ينتصر لها فنعت نفسها منه م

و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير: لما تقدم قوله " يما يها الذين امنوا الا تلهكم اموالكم و لا أولادكم عن ذكر الله " و قوله في التغابن " ان من ازواجكم و أولادكم عدوا لكم فاحذر وهم " و قوله تعالى "انما اموالكم و اولادكم فتنه " و المؤمن قد يعرض له ما يضطره إلى فراق من نبه على فتنه و عظيم عنته ، وردت هذه السورة منبهة على كيفية الحكم في هذا الافتراق، و موضحة أحكام الطلاق، و أن هذه العداوة و إن استحكمت و نار هذه و موضحة أمكام الطلاق، و أن هذه العداوة و إن استحكمت و نار هذه لعل الله يحدث بعد ذلك امرا " و وصى سبحانه بالإحسان المجمل في قوله (١) من ظ و م ، و في الاصل: السبب (١) في ظ و م ؛ الحار (٧) من ظ و م ، و في الأصل: السورة (٧) و نا الأصل: الواو في الأصل و ظ و لم ، و في الأصل: السورة (٧) و نا الأصل: بالحكة .

"او تسريح باحسان" و بين تفصيل ذلك و ما يتعلق به ، فهذا الرفق المطلوب بايقاع الطلاق في أول ما تستعده المطلقة في عدتها و تحسبه من مدتها تحذيرا من إيقاع الطلاق في الحيض الموجب تطويل العدة و تكثير المدة ، و أكد هذا سبحانه بقوله "و انقوا الله ربكم" ثم نبه سبحانه على حقهن أيام العدة من الإبقاء في مستقرهن حين إيقاع الطلاق إلى ه انقضاء العدة فقال " لا تخرجوهن من بيوتهن" إلى ما استمرت عليه السورة من بيان الاحكام المتعلقة بالطلاق و تفصيل ذلك كله ، و لما كان الأولاد إذا ظهر منهم ما يوجب فراقهم و إبعادهم غير مفترقين إلى ما سوى الرفض و الترك بخلاف المرأة ، لم يحتج [ الى ما احتيج إليه \_ " في حقهن فقد وضح وجه ورود سورة الطلاق في هذا الموضع ـ و الله ١٠ سبحانه و تعالى أعلم ـ [ انتهى ـ " ] .

و لما حد سبحانه ما يفعل أفي العدة . أتبعه ما يفعل عند انقضائها فسبب عما أمره به فيها معبرا بأداه النحقق لآن الخطاب على تقدير الحياة ، معلما أن له الرجعة إلى آخر جزء من العدة لأنها إذا ثبتت في آخرها البعيد من الطلاق كان ما قبله أولي لأنه أقرب إلى الطلاق فقال: ١٥ ﴿ فَاذَا بِلَغْنَ ﴾ أي المطلقات ﴿ الجلهن ﴾ أي شارفن انقضاء العدة مشارفة عظيمة ﴿ فَامسكوهن ﴾ أي بالمراجعة ، وهذا يدل على أن الأولى

<sup>(1)</sup> منظ و م ، وفي الأصل: ستقيله (ع) منظ و م ، وفي الأصل: وقوع. (ع) في ظ و م : طول (٤) من م ، و في الأصل و ظ: متفرقين (٥) زيد من ظ و م (٦-٦) من ظ و م ، و في الأصل: بالعدة .

144

من الطلاق ما دون البائن لاسيا الثلاث . و لما كان الإسان لما له من النقصان لا يقدر على كال الإحسان قال منكرا: ( بمعروف ) أى حسن عشرة لا بقصد المضارة بطلاق آخر لاجل إبجاب عدة أخرى ولاغير ذلك (او فارقوهن) أى بعدم المراجعة لتتم العدة فتملك نفسها مر بمعروف) بايفاه الحق مع حسن الكلام وكل أمر عرفه الشرع ـ أى حسنه ـ فلا يقصد أذاها بتفريقها من ولدها مثلا أو منه إن كانت مجة له مثلاً بقصد الآذى فقط من غير مصلحة و كذا ما أشبه ذلك من أنواع الضرر بالفعل أو القول، فقد تضمنت الآية بافصاحها الحث على فعل الحيرات و بابهامها اجتناب المنكرات .

المنافقة و المفارقة أمرا عظيما، تبنى عليه أحكام تحل فتحرم أضدادها، فيكون الخلاف فيها فى غايسة الخطر، وكان الإشهاد أليق بالمراد، و أقطع للنزاع، قال تعالى حائا على الكيس و اليقظه و البعد عن أفعال المغفلين العجزه: ﴿ و اشهدوا ﴾ أى على المراجعة أو المفارقة ﴿ ذوى عدل ﴾ أى مكلفين حرين ثقتين يقظين المراجعة أو المفارقة ﴿ ذوى عدل ﴾ أى مكلفين حرين ثقتين يقظين رضى الله تعالى عنه وجوبه [ فى الرجعية - ' ] و الصحيح الأول، و من

<sup>(1)</sup> من ظوم، وفي الأصل: ثلاث (7) في ظوم: عاشقة (م) سقط من ظوم (3) من ظء وفي الأصل وم: ضمنت (٥) زيد في الأصل وظ، والموافقة ، ولم تمكن الزيادة في مفدنناها (٦) من ظوم، وفي الأصل: وعرم (٧) زيد من ظوم.

فوائده أن لا يموت أحدهما فيدعي الآخر الزوجية ببقاء علقة العدة ليرث و لما كان أداء الشهادة يعسر على الشاهد لترك مههاته و عسرلقاء الحكم الذي يؤدي عنده، و ربما بعد مكانه، وكان للمدل في الآداء عوائق أيضا، وكان الشهود من المأمورين بالإشهاد ، حث على الآداء على وجه العدل بقوله: ﴿ و اقيموا ﴾ أي [ أبها \_ ° ] المأمورون حيث كنتم ه شهودا ﴿ الشهادة ﴾ أي التي تحملتموها بأدائها على أكل أحوالها كما يفعل من يريد إقامة شيء ليصير واقعا بنفسه غير المحتاج إلى ما يدعمه و و لما كان ربما ميل أحد من المشهود عليهما الشاهد " بشيء من المرغبات فأداها على وجهها لذلك الشيء لا لكونه الحق، قال مرغبا مرهبا: ﴿ لقه أ كه أي مخلصين لوجه الملك الاعلى المحيط " بكل شيء العلى و قدرة و هو ذو الحلال ١٠ لوجه الملك الاعلى المحيط " بكل شيء الما و قدرة و هو ذو الحلال ١٠ والإكرام في أدائها على وجه الحق ظاهرا و باطنا، لا لاجل المشهود وله أنه .

و لما كانت أحكامه سبحانه و تعالى لاسيا فى هذا الكتاب المعجز مقرونة بعللها، و فيها عند التأمل رقائق 'و دقائق' تخشع لها القلوب و تجب الافئدة فى داخل الصدور قال: ﴿ ذَلَكُمْ ﴾ أى الذي ' ذكرت ١٥

الرقين من ظ و م (١٠) من م، و في الأصل وظ ؛ التي .

<sup>(</sup>١) من ظ وم ، وفي الأصل : قيد – كنذا (٢) منم، وفي الأصل وظ :الحاكم.

<sup>(</sup>٣) من ظ وم ، و في الأصل: للعد (٤) من ظ وم ، وفي الأصل: بالشهادة.

لكم أينها الآمة من هذه الآمور البديعة النظام المالية المرام، و أولاها بذلك هنا / الإشهاد و إقامة الشهادة . و لما كانت أوامر الله تعالى و قصصه و أحكامه و جميع كلامه مختصا من [ بين - ' ] كلام الناس بأنه يرقق القلوب و يلين الشكائم لكونه روحا لما فيه العدل الذي تهواه النفوس، و تعشقه الآلباب، و تميل إليه الطبائع، و قامت به السهاوات و الآرض، و لما فيه أيضا من ذكر [ من \_ ' ] تعشقه الفطر القويمة من جميع أهل الخير من الآنياء و الملائكة و الآولياء، مع تشريف الكل بذكر الله، سمى وعظا، و بهي للجهول إشارة إلى أن الوعظ بنفسه نافع و لو لم يعرف قائله، و إلى أن الفاعل معروف أنه الله لكونه سمى وعظا مع كونه أحكاما قائله، و إلى أن الفاعل معروف أنه الله لكونه سمى وعظا مع كونه أحكاما مع الناس ( يؤمن بالله ) أي يلين و يرقق ( من كان ) أي كونا راسخا، من جميع الناس ( يؤمن بالله ) أي يوقع و يجدد منكم و من غيركم على سبيل الاستمرار من صميم قلبه الإيمان بالملك الذي له الكال كله .

و لما كان البعث محط الحكمة لآن الدنيا مزرعة للآخرة، و لا يكون زرع بغير حصاد، كان خلو الإيمان عنه معدما للايمان فقال: ( و اليوم الأخر أ ) فانه المحط الاعظم للترقيق، <sup>1</sup> أما من لم يكن متصفا بذلك فكأنه لقساوة و قلبه ما وعظ به لانه لم ينتفع به أبدا <sup>A</sup> .

144

<sup>(1)</sup> زيد من ظوم (7) زيد في الأصل: أهل، ولم تكن انزيادة في ظوم في فناها (1) في من ظوم، وفي الأصل: الله (1) في ظوم: نفسه (٥) من ظوم، وفي الأصل: لما (٧) من ظوم، وفي الأصل: لما (٧) من ظوم، وفي الأصل: لشقاوة (٨) سقط من ظوم،

و لما كانت العبادة لا تكون إلا بالإعانة، وكان التقدر: فمن اتعظ بذلك كان اتماظه شاهدا له باعانه بذلك، وكان متقيا، عطف عليه قوله اعتراضا بين هذه الاحكام تأكيدا للترغيب في الإعانة المترتبة على التقوى: ﴿ و من يتق الله ﴾ أي يخف الملك الاعظم فيجعل بينه و بين ما يسخطه وقاية بما يرضيه، و هو اجتلاب ما أمن به و اجتناب ما نهي ه عنه من الطلاق و غيره ظاهرا و باطنا، و ذلك صلاح قوى العلم بالإيمان و العمل بفعل المأمور به و ترك المنهى عنه لأنه تقدم أن التقوى إذا انفردت في القرآن [ عن مقارن عمت الأمر و النهي، و إذا قرنت - ا بغيرها نحو إحسان أو رضوان خصت المنــاهي ": ﴿ بِحَمْلُ ﴾ أي الله سبحانه بسبب التقوى ﴿ له مخرجا لا ﴾ بدفع المضار من [ ك ] ضيق ١٠ أحاط به في نظير ما اجتنب من المنامي ﴿ و يرزقه ﴾ بحوله و قوته بحلب المسار في الدين و الدنيا و الآخرة في نظير ما اجتلب<sup>4</sup> مر<sub>ن</sub> فعل الأواص .

و لما كان أحلى الهبات ما جا. من مسكان لايرجى قال: ر من حيث لا يحتسب ك أى لا يقوى رجاؤه له، و [ لما] أكد في هذا ١٥ و أعظم الوعد لانه و إن كان عاما لكل متق فتعلقه بما تقدم أقوى و النظر فيما تقدم إلى حقوق العباد أكثر، و المضايقة فيها أشد، و الدواعى إليها أبلغ، فالاتقاء فيه بعدم الطلاق في الحيض و الإضرار بالمرأة بتطويل العدة

<sup>(1)</sup> سقط من ظوم (4) زيد من ظوم (4) زيد في الأصل القه بسبب التقوى ، و لم تكرب الزيادة في ظوم فذنناها (ع) من ظوم ، و في الأصل: اجتنب ،

144

أو الإخراج من المسكن و كتبان الشهادة و العسر / في أدائها و الإخلال بشيء منها و التأكيد و الإبلاغ في الوعد لاجل ما جبل عليه الإنسان من القلق في أموره، عطف على ذلك قوله: ﴿ وَ مَن يَتُوكُلُ ﴾ [أي- ] يسند أموره كلها و يفوضها معتمدا فيها ﴿ على الله ﴾ أي الملك الذي ه يده كل شيء و لا كفوء له فقد جمع الأركان الثلاثة التي لايصلح التوكيل؟ إلا بها، و هي العلم المحيط لئلا يدلس عليه، و القدرة التامة لئلا يعجز، و الرحمة بالمتوكل [ و العناية به \_ ' ] لئلا يحيف عليه، و التوكل يكون مع مباشرة الاسباب و هو من المقامات العظيمة و إلا كان أتكالا، و ليس مقام بل خسة همة و عدم مروءة، لأنه إبطال حكمة الله التي احكمها في الدنيا ١٠ من ترتيب المسيات على الأسباب - قاله الملوى ﴿ فَهُو ﴾ أي الله في غيب غيبه فضلا عن الشهادة بسبب توكل ( حسبه ) أي كافيه، و حذف المتعلق للتعميم ، و حرف الاستعلاء للاشارة إلى أنه قد حمل أموره كلها عليه سبحانه لأنه القوى الذي لايعصيه شيء، و الـكريم الذي يحسن حمل ذلك و رعيه، و العزيز الذي يدفع عنه كل ضار و يجلب له كل ١٥ سار ، إلى غير ذلك من المعانى الكبار ، فلا يبدو له في عالم الشهادة شي. يشقيه لامن الغيب و لامن غيب الغيب، و في الحديث " لو انكم توكلتم على الله حق توكله لرزقك كم يرزق الطير تفــدو خماصا و تروح (١) ذيد من ظوم (١) من ظوم، وفي الأصل: التوكل (م) من ظ وم ، وفي الأصل : المولى ، و الملوى هو مجد بن أحمد بن شمان أبو عبد الله (٤) من ظ وم ، و في الأصل : يصيبه (ه) من ظ وم ، وفي الأصل : الغيب (٩) من

بطانا (۲۸)

ظ وم، وفي الأصل: ترجع.

بطانا .

و لما كان ذلك أمرا لايكاد [ يحيط - '] به الوهم، علله بقوله مهولا [ له - ' ] بالتأكيد و الإظهار فى موضع الإضمار: ((ان الله) أى الححيط بكل كال المنزه عن كل شائبة نقص ( بالغ امره ' ) أي جميع ما يربده فلابد من نفوذه سواه حصل توكل أم لا، و ساه أمرا إشارة ه إلى أنه عا يستحق أن يؤمر به و إلى أنه فى سرعة ' الكون إذا أريد لم يتخلف بوجه بل يكون كالمؤتمر الحقير الملك الجليل الكبير .

و لما كان ضرب المقادير من القادر موجبا لعدم الإخلال بشيء منها، علل ذلك بما اقتضى تحتم الوعد و التوكل فقال: (قد جعل الله) أى الملك الذي لاكفوء له و لامعقب لحكمه جعلا مطلقا من غير تقيد ١٠ بجهة و لاحيثية (لكل شيء قدراه) أى تقديرا لايتعداه في مقداره و زمانه و مكانه و جميع عوارضه و أحواله وإن اجتهد جميع الخلائق في أن يتعداه، فمن توكل استفاد الأجر و خفف عنه الألم، وقذف في قلبه السكينة، و من لم يتوكل لم ينفعه ذلك، و زاد ألمه و طال غمه بشدة سعيه و خيبة أسبابه التي يعتقد أنها هي المنجحة، فمن رضى فله الرضي ١٥ و من سخط فله السخط، جف القلم فلا يزاد في المقادير شيء و لاينقص و من سخط فله السخط، جف القلم فلا يزاد في المقادير شيء و لاينقص

<sup>(1)</sup> زيد من ظوم (٧) من ظوم ، و في الأصل: شرعة (٧) منظوم ، و في الأصل: شرعة (٩) منظوم ، و في الأصل: احو اله وعوارضه . و في الأصل: احو اله وعوارضه . (٥) زيد في الأصل: في و لم تكن الزيادة في ظوم فحذ فناها (٦) من ظوم ، و في الأصل: الاص (٨) من ظوم ، و في الأصل: الاص (٨) من ظوم ، و في الأصل: الأصل: فلا يوارو ،

1449

منها شيء، و يحكي ٰ أن رجلا أني عمر رضي الله عنه فقال: أولني \* مما أُولاكَ الله / فقال: أَنْقُرأُ القرآن؟ قال: لا، قال: إنَّا لانولي من لا يقرأ القرآن، فانصرف الرجل و اجتهد حتى تعلم القرآن رجاء أن يعود إلى عمر فيوليه، فلما تعلم القرآن تخلف عن عمر فرآه ذات يوم فقال: يا هذا! ه أهجرتنا ، فقال : يا أمير المؤمنين الست عن يهجر؟ و لكني تعلمت القرآن فأغناني الله عن عمر وعن باب عمر ، قال : أي آية أغنتك؟ قال: قوله تعالى " 'و من يتق الله يجعل له مخرجا" و رزقه من حيث لا يحتسب " انتهى • و من توكل ملى غيره سبحانه و تعالى ضاع لانه لايعلم المصالح و إن علمها لم يعلم أين هي، و إن علم لم يعلم متى " يستعملها [و إن علم لم ١٠ يعلم كم المقدار المستعمل، و إن علم لم يعلم كيف يستعملها ـ ١٠] و هو سبحانه المنفرد "ابعلم ذلك" كله و ما لايعلمه حق علمه غيره، و الآية تفهم أن من لم يتق الله يقتر عليه. و هو موافق لما روى ابن حبارٍ في صحيحه والحاكم واللفظ له\_وقال: صحيح الإسناد\_عن ثوبان رضي الله عنه قال: (١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢ ـ ٢) منظ وم، و في الأصل: من الولاك (م) من لخ وم، و في الاصل: نوع (٤) من م، و في الأصل وظ: فيواليه (ه) من ظ و م ، و في الاصل : تخفف (٦) من م ، وفي الأصل وظ : لكن (٧-٧) سقط ما بين الرقين من ظ وم (٨) من ظ و م ، و في الأصل : يتوكل (٩) زيد في الاصل: اذ، ولم تكن الزيادة في ظ و م فذنناها.

(١٠) من ظوم، و في الأصل: بشيء (١١) زيد من ظوم (١٢-١٢) من

ظ وم، وفي الأصل: بذلك.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لايرد القدر إلا الدعاء و لايزيد فى العمر إلا البر، و إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه • و تفهم أن من لم يتوكل لم يكف شيئا من الاشباء •

و لما وسط بين العدد هذه الجمل الواعظة دلالة على عظمتها حثا على امتثالها و المبادرة إليها، و ختم بالتقدير، أتبع ذلك بيان مقادير العدد ه على وجه أبان أن الكلام الماضى كان فى الحوائض الرجعيات فقال: و الّى يُسن ) أى من المطلقات ( من المحيض ) أى الحيض و زمانه لوصولها إلى سن يجاوز القدر الذى ترجو أفيه النساه الحيض فصارت بحيث لا ترجوه، و ذلك السن خمس و خمسون منة أو ستون سنة، و قيل: سبعون و هن القواعد، و أما من انقطع حيضها فى زمن ١٠ ترجو فيه الحيض فانها تنتظر السن الياس.

و لما كان هذا الحكم خاصا بأزواج المسلمين لحرمة فرشهم و حفظ أنسابهم قال: ﴿ مَن نَسَآتُكُم ﴾ أى أيها المسلمون سواء كن مسلمات أو من أهل الكتاب، و لما كان الموجب للعدة إنما هو الدخول لابجرد الطلاق قال: ﴿ إِن ارتبتَم ﴾ بأن أجلتم النظر في أمرهن، فأداكم إلى ربب ١٥ [ في -^ ] هل هن حاملات أم لا، و ذلك بالدخول عليهن الذي هو

<sup>(</sup>١) راجع أيضا مسند الإمام أحمده/. ٢٨(٦) من ظ وم ، وفي الأصل: شيء.

<sup>(</sup>م) منظ وم، وفالأصل: الجملة (عدد) منظ وم، وفي الأصل: النساء فيه.

<sup>(</sup>ه) زيد ف إلا صل: سنة ، ولم تكن الزيادة في ظ وم فحذ فناها (٦) من م ، وفي

سبب الريب بالحمل في الجملة ( فعدتهن ثلثة أشهر ) كل شهر يقوم مقام حيضة لآن أغلب عوائد النساء أن يكون كل قرء في شهر . و لما أتم قسمي ذوات الحييض إشارة و عارة قال: (و الّي لم يحضن ) أي لصغرهن أو لانهن لا حيض لهن أصلا و إن كن بالفات فعدتهن ثلاثة أشهر أيضا ، و هيذا مشير إلى أن أولات الحيض باثنات م كن أو لا عدتهن ثلاثة أقروء كما تقدم في البقرة لآن هذه الأشهر عوض عنها ، فاما أن يكون القرء و هو الطهر - بين حيضتين ، أو بين الطلاق و الحيض ، و هذا كله في المطلقة ، و أما المتوفى عنها فأربعة أشهر و عشرا كما في البقرة .

ر و اولات الاحمال ) أى من جميع الزوجات المسلمات و الكفار ° المطلقات على كل حال أو المتوفى عنهن إذا كان حملهن من الزوج مسلما كان أو لا ( اجلهن ) أى لمنتهى العدة سواء كان لهن مع الحل كان أو لا ( اجلهن ) أى لمنتهى العدة سواء كان لهن مع الحل حيض أم لا ( ان يضعن ) و لما كان توحيد الحل لا ينشأ عنه لبس، و كان الجمع ربما أوهم أنه لا نحل واحدة منهن حتى يضع جمعا مقال:

(۲۹) حلهن

<sup>(</sup>۱) من ظوم ، و في الأصل : في الحمل (۲) من ظوم ، و في الأصل ؛ الحبيض (۲) زيد في الأصل : الحبيض ، و لم تكن الزيادة في ظوم لحذناها . (٤) من ظوم ، و في الأصل ، و لم تكن في ظوم ، و في الأصل ، و لم تكن في ظوم لحذنناها (٦) من ظوم ، و في الأصل : أو (٧) من ظوم ، و في الأصل : أو (٧) من ظوم ، و في الأصل : جيما .

(حلهن ) و هذا على عمومه مخصص لآية "يتربصن بآنفسهن أربعة أشهر و عشرا" لآن المحافظة على عمومه أولى من المحافظة على عموم ذلك فى قوله "ازواجا" لآن عموم هذه بالذات لآن الموصول من صبغ العموم، وعموم "ازواجا" بالعرض لآنه بدلى لايصلح لتناول جميع الآزواج فى حال واحد، و الحكم معلل هنا بوصف الحملية بخلاف ذاك و لآن سبيعة مبنت الحارث وضعت حملها بعد وفاة زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه و سلم أن تتزوج، و لآن هذه الآية متأخرة النزول عن آية البقرة، فتقديمها على تلك تخصيص، و تقديم تلك فى العمل بعمومها رفع لما فى الحاص من الحكم فهو نسخ و الأول هو الراجح للرفاق عليه، فان أن الحمل من زنا أو شبهة فلا حرمة له، و العدة بالحيض .

و لما كانت أمور النساء في المعاشرة و المفارقة من المعاسرة و المياسرة في غاية المشقة ، فلا يحمل على العدل فيها و العفة اللا خوف الله ، كرر تلميعا بالحث على التقوى إشارة إلى ذلك و ترغيبا في لزوم ما حده سبحانه ، فقال عاطفا على [ ما \_ ' ] تقديره : فمن لم يحفظ هذه الحدود عسر الله عليه أموره : ﴿ و من يتق الله ' ﴾ أى يوجد الخوف من الملك ١٥ الاعظم إيحادا مستمرا ليجعل بينه و بين سخطه وقاية من طاعانه اجتلابا للمامور و اجتنابا للمنهي ﴿ يجعل له ﴾ اى يوجد إيجادا مستمرا باستمرار للمامور و اجتنابا للنهي ﴿ يجعل له ﴾ اى يوجد إيجادا مستمرا باستمرار

<sup>(1)</sup> من ظوم ، وفي الأصل: الا ان (7) من ظوم ، وفي الأصل: ذلك . (4) من ظوم ، وفي الأصل: العدة (ع) زيد من ظوم (٥) وقع في الأصل: بعد « للنهي » مع زيادة « الملك الأعظم » و الترتيب من ظوم .

التقوى « إن الله لايمل حتى تملوا » ﴿ من امره ﴾ أى كله فى النكاح و غيره ﴿ يسراه ﴾ أى سهولة و فرجا و خيرا فى 'الدارين بالدفع و النفع'، و ذلك أعظم من مطلق المخرج المتقدم فى الآية الاولى .

144

و لما كان تكرير الحث على التقوى / للسؤال عن سببه، استأنف ه قوله كالتعليل له: ﴿ ذلك ﴾ أي الامر المذكور من جميع هذه الاحكام العالية المراتب ﴿ امر الله ﴾ أي الملك الاعلى الذي له الكمال كله، ونبه على على على الأمر بقوله": ﴿ الزلهُ اليكم ﴾ و لما كان التقدر: فن أباه هوى في مهاوى المهلكات إلى أسفل سافلين ، عطف عليه قوله : ﴿ و من يتق الله ﴾ أى الذي لا أمر لاحد معه بالاجتلاب و الاجتناب، و لما كان الإنسان ١٠ محل العجز و النقصان، أنسه بأنه إذا وقع منـــه [ زلل - ٢ ] فراجعه بالتقوى لطف به فيه جزاه على تقواه بالدفع و النفع فقال: ﴿ يَكُفُرُ ﴾ أى يفطى تفطية عظيمة و يستر و يغيب و يسقط ﴿عنه ﴾ جميع السياته ﴾ ليتخلى عن المبعدات فان الحسنات يذهبن السيئات . و لما كان الكريم لارضى لمن أقبل إليه بالعفو فقط قال: ﴿ و يعظم له ٓ اجراء ﴾ بأن ١٥ يبدل سيئاته حسنات و يوفيه أجرها °في الدارين° مضاعفا فيتحلى بالمقربات، و هذا أعظم من مطلق اليسر المتقدم . و لما قدم التكفير و أتبعه الآجر الكبير، وكان قد تقدم إيجاب ترك المطلقة في منزل الطلاق

<sup>(</sup>۱-۱) من ظوم، وفي الأصل: في الدين بالنفع والضر (۲) من ظوم، وفي الأصل؛ فقال (۲) زيد من ظ(٤) سقط من ظوم (۵-۰) أمن ظوم، وفي الأصل: بالدارين (٦) في م: قد تقدم.

و أذن فى إخراجها عند الفاحشة المبينة، وكان ربما كان منزل الطلاق مستعارا، وكان ما لايليق بالزوج، وكان ربما نزل الكلام السابق عليه، استأنف البيان له مما لا يحتمل لبسا فقال آمرا بعد ذلك النهى على وجه مشير بسابقه و لاحقه 'إلى الحلم' عنهن فيها يمكن الحلم فيه حفظا للقلوب و إبعادا للشقاق بعد الإيحاش بالطلاق لئلا يعظم الكسر و الوحشة: و اسكنوهن ) أى هؤلاه [ المفارقات \_ ' ] فى العدة إن كن مطلقات حاملات كن أو لامبتوتات كن أو رجعيات مخلاف ما كان من العدة عن وفاة بغير حمل أو كان عن شبهة أو فسخ ،

و لما كان المراد مسكنا يلبق بها و إن كان بعض مسكن الرجل، أدخل أداة التبعيض فقال: ﴿ من حبث سكنتم ﴾ أى من أماكن سكناكم ١٠ لتكون قرية منكم ليسهل تفقدكم لها للحفظ و قضاء الحاجات و لما كان الإنسان ربما سكن فى ماضى الزمان ما لايقدر عليه الآن قال مبينا للسكن المأمور به مبقيا للواددة بعدم التكليف بما يشق: ﴿ من وجدكم ﴾ أى سعتكم و طاقتكم باجارة أو ملك أو إعارة حتى تنقضى العدة بحمل كانت لا أو غيره و لما كان الإسكان قد يكون مع الشنآن قال: ١٥ ﴿ و لا تضآروهن ﴾ أى حال السكنى في المسكن و لا في غيره و لما

 <sup>(</sup>١) من ظ و م ، و في الأصل : ترك (ع) من ظ و م ، و في الأصل : عليه .
 (٩) من ظ و م ، و في الأصل : لا يحصل (٤-٤) من ظ و م ، و في الأصل :

بعد الحكم (ه) من ظ وم، وف الأصل: الاشفاق (١) زيد من ظ وم.

<sup>(</sup>v) من ظ و م ، و في الأصل: كان (A) من ظ و م ، و في الأصل: من .

كانت المضارة قد يكون لمقصد حسن بأن يكون تأديبا الام معروف ليتوصل بصورة شر قليل ظاهر إلى خير كثير قال: ﴿ لتضيقوا ﴾ أي / تضييقا بالغا لاشبهة في كونه كذلك مستعليا ﴿عليهن ١ حتى يلجئهن ذلك إلى الخروج . و لما كانت النفقة واجبة للرجمية ، وكانت عدتها ه تارة بالاقراء و تارة بالاشهر و تارة بالحمل، و كان ربما توهم أن ما بعد الثلاثة الأشهر من مدة الحل للرجعية وجميع المـــدة لغيرها لايجب الإنفاق فيه قال: ﴿ و ان كن ﴾ أى المعتدات ﴿ اولات حمل ﴾ أى من الازواج كيف ما كانت العــدة من موت أو طلاق بائن أو رجعي ﴿ فَانْفَقُوا عَلَيْهِن ﴾ و إن مضت الأشهر ﴿ حتى يضعن حملهن ٤ فان ١٠ العلة الاعتداد بالحمل، وهذه الشرطية تدل على اختصاص الحوامل من بين المعتدات اليوائن بوجوب الفقة .

و لما غيي سبحانه وجوب الإنفاق بالوضع ، وكانت [قد\_"] تريد إرضاع ولدها، وكان إشتغالها بارضاعه يفوت عليها كشيرا من مقاصدها و يكسرها، جبرها أ بأن قال حاثا على مكافأة الاخوان على الإحسان مشيرا 10 بأداة الشك إلى أنه لا يحيب عليها الإرضاع: ﴿ فَانَ ارضَعَنَ ﴾ و بين أن النسب للرجال بقوله تعالى: ﴿ لَكُمْ ﴾ أي بأجرة بعد انقطاع علقة النكاح ﴿ فَا تُوهَنَ اجْوَرُهُنَ ﴾ على ذاك الإرضاع . و لما كان ما يتعلق بالنساء (١) من ظوم ، و في الأصل ؛ باديا (م) من ظوم ، و في الأصل : اشهر . (٣) زيد من ظ و م (٤) من ظ و م ، و في الأصل : خسير .

(٤٠) من

من مثل ذلك موضع المشاجرة لاسيما أمر الرضاع ، و كان الخطر في أمره شديدا ، وكان الله تعالى قد رحم هذه الامة بأنه يحرك لكل متشاححين من يأمرهما بخير لاسيما في أمر الولد رحمة له قال مشيرا إلى ذلك : ﴿ و اتمروا ﴾ أى ليأمر بعضكم بعضا في الإرضاع و الاجر فيه و غير ذلك و ليقبل بعضكم أمر بعض ، و زادهم رغبة في ذلك بقوله : ه ﴿ يبنكم ﴾ أى إن هذا الخير لا يعدوكم ، و أكد ذلك بقوله : ﴿ بمعروف ع ﴾ و نكره سبحانه تحقيقا على الامة بالرضى بالمستطاع ، و هو يكون مع الحلق بالإنصاف ، و مع الخلق بالإنصاف ، و مع النفس بالخلاف ، و مع الحق بالاعتراف .

و لما كان ذلك موجبا للياسرة، وكان قد يوجد في الناس من الغالب عليه الشر، قال مشيرا بالتعبير بأداة الشك إلى أن دلك و إن وجد فهو م قليل عاطفا على ما تقديره: فان تياسرتم فهو حظكم و أنتم جدرون بسماع هذا الوعد بذلك: ﴿ و ان تعاسرتم ﴾ أى طلب [ كل \_ م ] منكم ما يعسر على الآخر بأن طلبت المرأة الآجرة و طلب الروج إرضاعها مجانا مليس له أن يكرهها و و لما كان سبحانه قد تكفل بارزاق عباده و قدرها قبل إيجادهم، قال مخترا جبرا للاب بما صلح عتابا للام: ﴿ فسترضع ﴾ 10

<sup>(</sup>١) زيد في الأصل: في ، و لم تبكن الزيادة في ظوم فحذفناها (٧) من ظوم و في الأصل: قد يوجد وهو . و في الأصل: قد يوجد وهو . (٤) زيد في الأصل ؛ و ان ، و لم تبكن الزيادة في ظوم فحذفناها (٥) زيد من ظ .

1898

[ أى - '] بوعد لاخلف فيه ، و صرف الخطاب إلى الغية إيذانا بأن الآب / ترك الاولى فيما هو جدير به من المياسرة لكونه حقيقا بأن يكون أوسع بطانا ، و أعظم شانا ، من أن يضيق عما ترضى به المرأة استناما به صلى الله عليه و سلم فى أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما هما لم يكن إمما أو قطيعة رحم فقال: ﴿ له َ ﴾ أى الآب ﴿ اخرى أَ ﴾ أى مرضعة غير الام و يغى الله عنها و ليس له إكراهها إلا إذا لم يقبل ثدى

غيرها، وهذا الحكم لاختص بالمطلقة بل المـكوحة كذلك .

و لما كانت المعاسرة فى الغالب فى ترك السياح، و كان ترك السياح من خوف الإعدام، نبه سبحانه على أن ذلك ليس بعذر بتقسيم الناس اللى موسع عليه وغيره، و لآن الآليق بالموسع عليه أن يوسع و لايسى الظن بربه و قد جرب رفده، و أن المقتر عليه لاينبغى أن يفعل فعل من يخاف أن يخلف وعده، فقال شارحا للياسرة: ﴿ لينفق ذو سعة ﴾ أى مال واسع و لم يكلفه سبحانه جميع وسعه بل قال: ﴿ من سعته \* ) التي أوسعها الله عليه . و لما كان الإعطاء من غير تقدير ملزوما للسعة ، و كان التقدير كناية عن الضيق فقال: ﴿ و من قدر ﴾ أى ضبق و سكنت عليه حركته و رقدت عنه معيشته ﴿ عليه رزقه ﴾ بأن جعله الله الذى لايقدر على التصييق و التوسيع غيره بقدر ضرورياته فقط من غير (ر) زيد من ظ و م (ب) من ظ و م ، و فى الأصل: طرف (ب) من ظ و م ، و فى الأصل: اوسع (ه) من ظ

وم، وفي الأصل: عنها (٦) من م، وفي الأصل وظ: هذا.

ma

وسع لشى، غيرها لأمر من الآمور التى يظهر الله بها عجز العباد رحمة لهم ليهذب به نفوسهم، و بناه للفعول تعليها للا دب معه سبحانه و تعالى: ( فلينفق ) أى وجوبا على المرضع و غيرها من كل ما أوجه الله عليه أو ندبه إليه، و بشر سبحانه و تعالى بأنه لايخلى أحدا من شى. يقوم به ما دام حيا بقوله مشيرا بالتبعيض إلى أن ما أوجه سبحانه لايستغرق ه ما وهبه: (عآ اتبه الله ) أى الملك الذي لا ينفد ما عنده و لا حد لجوده، و لو من رأس المال و متاع البيت و من ثمن الضيعة إن لم يكن له من الفلة لأنه سبحانه قد ضمن الإخلاف، و من ملك ما يكفيه للوقت ثم الفلة لأنه سبحانه قد ضمن الإخلاف، و من ملك ما يكفيه للوقت ثم اهتم للزيادة للفد فذلك اهتمام غير مرحوم، و صاحبه عني معان، و فى هذا إرشاد ؟ إلى الاقتداء به صلى الله عليه و سلم فى عدم التكلف و اليسر ١٠ فى آكل ـ أ ي أمر على حسب الأوقات .

و لما كان تعالى له التكليف بما [ لا - أ ] يطاق، أخبر بأنه رحم العباد بأنه لايفعله، فقال معللا أو مستأنفا جوابا لمن يقول: [فا - أ ] يفعل من لم يكن له موجود أصلا، محببا فى دينه صلى الله عليه و سلم بما فيه من اليسر: (لايكلف الله) أى الذى له الكال "بأوصاف الرحمة و الإنعام ١٥ علينا بالتخفيف" (نفسا) أى نفس كات (الامآ النهائ) و ربما / أفهم، من الاثاث الفاضل أن من كلف إنفاقا وجد من فضل ما عنده ما يسده من الاثاث الفاضل

 <sup>(</sup>١) من ظ و م ، و في الاصل : مع (٦) من ظ و م ، و في الأصل : صاحت .
 (٣) من ظ و م ، و في الأصل : اشار (٤) زيد من ظ و م (٥-٥) في ظ و م : كله .

عن سد جوعته و ستر عورته .

و لما كان التذكير بالإعـــدام ربما أوجع، قال تعالى جارا له و تطييباً لقلبه نادبا إلى الإمان بالغيب: ﴿ سيجعل الله ﴾ أى الملك الذي له المكال كله فلا خلف لوعده، و نزع الجار زيادة في الحنر فقال: ه ﴿ بعد عسر ﴾ أي من الأمور التي تعسرت لا أنه يجعل ذلك بعد كل عسر ﴿ يسراع ﴾ أي لابد من ذلك و لا يوجد [ أحد \_ ] يستمر القتر عليه طول عمره في جميع أحواله، قال القشيري: و انتظار اليسر من الله صفة المتوسطين في الأحوال الذين انحطوا عن درجة الرضى و استواء وجود السبب و فقده و ارتقوا عن حـد اليأس و القنوط و يعيشون في أفناء ١٠ الرجاء و يتعللون محسن المواعيد \_ انتهى . و لقد صدق الله [وعده \_] فيمن كانوا موجودين حين زول الآيـة، ففتح عليهم جميع جزرة العرب ثم فارس و الروم و انتثلوا كنوزها حتى صاروا أغنى الناس، و صدق الآية دائم غير أنه كان في الصحابة رضي الله تعالى عنهم أبين لأن إيمانهم أتم .

و لما كان الامر قد بلغ النهاية فى الاحكام والمواعظ و الترغيب لمن أطاع، فلم يبق إلا التهديد لمن عصى بما شوهد من المثلات و بالغ

178

 <sup>(</sup>١) من ظ و م ، و في الأصل : يقمل (ب) منظ و م ، و في الأصل ؛ لا يزيد.
 (٣) زيد من ظ و م (٤) من ظ و م ؛ و في الأصل : فيما (٥) من ظ و م : و في الأصل : من .

العقوبات، فإن من الناس البليد الذي لا يتعظ بما يرى، وكان التقدر: فكأى من ناس كانوا في غاية الضيق فأطاعوا أوامرنا فجملناهم في غاية السعة بل جعلناهم ملوكا، عطف عليه تزهيدا في الرفاهية بأنها تطغى في الاغلب، و تهديدا لاهل المعاصى قوله مفيدا لكثرة القرى الخارجة عن الحد: ﴿ وكاين من قرية ﴾ أى مدينة كبيرة جامعة، عبر عن أهلها ه بها مبالغة ﴿ عتت ﴾ أى استكبرت و جارزت الحد في عصيانها وطغيانها فأعرضت عنادا ﴿ عن امر ربها ﴾ أى الذي أحسن إليها و لا محسن فأعرضت عنادا ﴿ عن امر ربها ﴾ أى الذي أحسن و اللطف في التربة و الرحة بعد الإيجاد و الملك ﴿ و رسله ﴾ فلم يقبل منهم ما جاؤها و الرحة بعد فان طاعتهم من طاعة الله .

و لما كانت محاسبة مثل هؤلا. [ للاهلاك \_ ' ] لآن الحساب هو ذكر الأعمال و المجازاة عليها بما ' يحق لكل منها، قال ملتفتا إلى مقام التكلم في مظهر العظمة: (فحاسبتها) أي فتسبب عن عدم شكرهم للاحسان أن أحصينا أعمالها. و لما كان ذلك على وجه المناقشة على ' النقير و القطمير بالحجازاة على ' [ كل ـ ' ] فعل بما يليق به قال: (حسابا شديدالا) 10 بمعناه المطابق من ذكر الإعمال طها و المجازاة / عليها، و هذا هو محاه المحادة المحادة من ذكر الإعمال طها و المجازاة / عليها، و هذا هو المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحدد المحدد

و في الأصل: ﴿ وَ ﴿ (٨) مِن ظُـ وَ مِ ، وَ فِي الْأَصِلُ : المُطَايِقِ .

<sup>(</sup>١) من ظ وم ، و في الأصل : كاس (٢) من ظ وم ، و في الأصل : بانها .

<sup>(</sup>٣) من ظ وم ، و في الأصل: حاوز (٤) زيد من ظ و م (٥) من ظ و م .

و في الأصل : وقت (٦) من م ، و في الأصل و ظ : ١٤ (٧) من ظ و م ،

المناقشة و هي أن العامل إذا أثر أثرا بعمله هو كالنقش في الجامـ ه أثر المجازي له فيه أثرا حسب عمله على سبيل الاستقصاه ، و أما الحساب اليسير فهو عرض الأعمال فقط من غير جزاء على قبيحها " فهو دلالة تضمن، و إنما شدد على مده القرية لأن إعراضها كان كذلك بما نيه ه عليه تسميته عنوا ﴿ وعذبنها ﴾ أي في الدنيا جزاء على ما أحصبناه أمرة لانه لم ير مثله و لا قريبا منه ليعتبره به'، و أزال ذكر الكثرة شبهة أن يكون الإملاك وقع اتفاقا في وقت من الأوقات ﴿ فذاقت ﴾ سبب ذلك بعد ما كان لها من الكثرة والقوة ﴿ وبال ﴾ أى وخامة ١٠ و عقوبة و شدة 'و ثقل و فساد' ﴿ امرها ﴾ أى فى العتو و جميع ما كانت تأثمر فيه ^، مثله بالمرعى الوخم الذي يمرض و يهلك . و لما كان كل مقهور إنما يسلى نفسه بانتظار الفرج و رجاء العاقبة ، أيأس من ذلك مذكرًا للفعل إشارة إلى الشدة بقوله: ﴿ وَ كَانِ عَاقِبَهُ ﴾ أي آخر و منتهی و عقیب ﴿ امرِها ﴾ [ أي ـ ` ' ] في جميع عملها الذي ' كانت

 <sup>(</sup>١) من ظ و م ، و في الأصل : هو (٦) من ظ و م ، و في الأصل : في ٠

<sup>(</sup>م) من ظوم، وفي الأصل: قبحها (٤) من ظوم، وفي الأصل: ال.

<sup>(</sup>ه) زيد في الأصل: الهل ، و لم تكن الزيادة في ظ و م فحدنناها (٦) من ظ

وم، وقَ الأصل : بذلك (٧-٧) من ظ وم ، وق الأصل : فسادا و نقل وعافية .

 <sup>(</sup>A) من ظوم ، و في الأصل : قبله (٩) منظوم ، و في الأصل : ايسر .

<sup>(</sup>١٠) زيد من م (١١) من ظ وم ، و في الأصل: التي .

فيه (خسراه) اى نفس الحسر فى الدارين، فكلما امتد الآمر وجدوه أمامهم فان من زرع الشوك كما قال القشيرى لا يحنى الورد، [و-] من أضاع حق الله لايطاع فى خظ نفسه، و من احترق بمخالفة أمر الله تعالى فليصبر على مقاساة عقوبة الله تعالى، ثم فسر الحسر أوا استأنف الجواب لمن يقول: هل لها غير هذا فى هذه الدار، بقوله: ( اعد الله ) ه أى الملك الاعظم (لهم ) بعد الموت و بعد البعث (عذابا شديدالا) و لما تمت الاحكام و دلا ثلها، و أحــكمت الآيات و فواصلها، و التهديدات و غوائلها، كانت فذلكتها وثمرة سياقها و موعظتها ما تسبب عن ذلك من قوله تعالى تنبيها على ما يحبى الحياة الطية و ينجى فى الدارين: ( فاتقوا الله ) أى الذى له الامر كله بامتثال أوامره ١٠ و اجتناب نواهيه ه

و لما كان فى تخليص المواعظ من الاحكام و استثمارها من فواصل المخدا الكلام أمر عظيم هو من الرقة بمكان لا يبصره إلا ذوو الافهام قال تعالى: ﴿ يَاوِلَى الالبابِ مَنْ الْعَالِمُ أَى الْعَقُولُ الصَّافِيةُ النَّافَذَةُ مِنَ الظّواهِرِ إِلَى البواطن ﴿ الذِن المَوَاتِ مَنْ أَى خَلَصُوا مِنْ دَارُةُ الشّركُ و أُوجِدُوا 10 إِلَى البواطن ﴿ الذِن المَوَاتِ مُنْ أَى خَلَصُوا مِنْ دَارُةُ الشّركُ و أُوجِدُوا 10

<sup>(</sup>١) زيد في الأصل : جني تمرة ما زرع ، ولم تكن الزيادة في ظو م فحذفناها.

<sup>(</sup>٧) زيد في الأصل: من ذرع الشوك ، ولم تكن الزيادة في ظ وم فحذفناها .

<sup>(</sup>٣) زيد من ظ و م (٤-٤) من ظ و م ، و في الأصل ؛ الحسران و (ه) زيد في الأصل : وقبله ، و لم تكن الزيادة في ظ و م فذنناها (٦) من ظ و م ،

1797

الإيمان حقيقة ، ثم علل هذا الأمر بما ازال العذر فقال تنبيها على ما من علينا / به من المراسلة فان مراسلات الأكابر عجر فكيف بمراسلات الملوك فكيف بمراسلة ملك الملوك حثا بذلك على شكره: (قد ازل الله أي الذي له صفات الكمال (اليكم) 'خاصة (فكراع) أي كاملا مذكورا فيه غاية الشرف لكل من يقله بل تشرفت الارض كلها بعزوله و رفع عنها العذاب و عمها النور و الصواب لأن فيه تبيار...
'كل شيء'، فن استضاء بنوره اهتدى، ومن لجأ إلى رد أفنائه وصل من داء الجهل إلى شفائه .

و لما كان الرسول صلى الله عليه و سلم صورة سورة القرآن،

ا فالقرآن باطنه و هو ظاهره لآنه خلقه لاقول له و لا فعل إلا به، فكان
كأنه هو، أبدل منه قوله: ﴿ رسولا ﴾ على أن الآمر فيه غبى عن
نأويل ، فان الذكر بكسر الذال في اللغة كما في القاموس من الرجال القوى الشجاع الآبي، ثم بين كونه ذكرا بقوله: ﴿ يتلوا ﴾ أي يتابع أن يقص ﴿ عليكم 'اينت الله ﴾ أي دلائل الملك الأعظم ذي الجلال أن يقص ﴿ عليكم 'اينت الله ﴾ أي دلائل الملك الأعظم ذي الجلال

( EY ) e H

<sup>(</sup>١) زيد في الأصل ؛ اى ، و لم تكن الزيادة في ظ و م فحذناها (٢-٢) من ظ و م ، و في الأصل ؛ داله ، ظ و م ، و في الأصل ؛ داله ، (٤) من ظ و م ، و في الأصل ؛ لا (٤) من ظ و م ، و في الأصل ؛ لا (٦) من ظ و م ، و في الأصل ؛ لا (٦) زيد في الأصل ؛ الرجل ، و لم تكن الزيادة في ظ و م فحذنناها (٧) من ظ و م ، و في الأصل ؛ يانخ .

وم: وكة .

و لما تبين أن الذكر و الرسول صارا شيئا واحدا، و علم ما في هذه المراسلة من الشرف، أتبع ذلك بيان شرف آخر ببيان ثمرة إنزاله فقال: ﴿ لِيخرِجِ الذِينِ 'امنوا ﴾ أي أقروا بالشهادتين ﴿ وعملوا ﴾ تصديقًا لما قالوه و بألسنتهم و تحقيقًا لأنه من قلوبهم ﴿ الصَّلَحْت ﴾ كمن الاعمال؟ ﴿ مِن الظُّلُّمٰتِ ﴾ أي النفسانية و الآخلاق الرذيلة؛ المؤدية ه إلى ظلمة الجوارح بعملها الظلم و انتشارها في السبل الشيطانية ﴿ الى النور ٢ ﴾ الروحاني العقيلي الخالص الذي لا دنس فيه بسلوك صراط الله الذي هو [ واحد\_ " ] لا شتات فيه و بين لا لبس فيه " و أن هذا صراطي مستقبها فاتبعوه و لا تتبعوا السبل" كما بادروا "إلى إخراج" أنفسهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. و من فساد الاعمال الطالحة [إلى سداد الاعمال ١٠ الصالحة - ٢ ]، و ذلك بأن يصيرهم متخلقين بالقرآن ليكونوا خلهرا و لما كان التقدير: فمن امن بالله و عمل صالحا شاهد بركات ا ذلك في نفسه عاجلا ، عطف عليه بيانا لسعادة الآجيلة قوله تعالى: (١) من ظ وم ، و في الأصل : المراسلات (٢) من ظ وم ، و في الأصل : قالوا (ب-م) سقط ما بين الرقين من ظ و م (ع) من ظ و م ، و ف الأصل: الدميمة (ه) زيد في الأصل: في ، و لم تكن الزيادة في ظ و م فحذفناهــا . (٦) من ظوم ، و في الأصل : طريق (٧) زيد من ظوم (٨-٨) من ظ

وم ، وق الأصل : باخراج (٩) منظ وم ، و في الأصل : قدم (١٠) في ظ

<sup>179</sup> 

﴿ و من يؤمن بالله ﴾ أى يحدد فى كل وقت على الدوام الإيمان بالملك الاعلى بأن لابزال في ترق في معارج معارفه ' ﴿ و يعمل ﴾ على التجديد المستمر ﴿ صَلَّحًا ﴾ لله و في الله فله دوام النجاء، و هو معنى إدخاله الجنة ، و لما كان قد تقدم فريبا في آية التقوى أنه يكفر عنه سيئاته ، ٣٩٧/ ٥ قال/ شارحا لقوله " و يعظم له اجرا ": ﴿ يَدَخُلُهُ ﴾ أي عاجلا مجازا بما يتيح ً له من لذات العرفان و يفتح له من الانس آجلا حقيقة ﴿ جُنْت ﴾ أى بساتين هي في غاية ما يكون من [ جمع - " ] جميع الأشجار و حسن الدار، و بين دوام ربها بقوله: ﴿ تَجْرَى ﴾ و بين انكشاف كثير من أرضها بقوله: ﴿ من تحتها ﴾ أي تحت غرفها ١٠ ﴿ الانهر ﴾ أو [ مو \_ " ] كناية عن أن أرضها فى غاية الرى بحيث أن ساكنها يجرى فى أى موضع أراد [نهرا، و \_ " ] إلى زيادة عظمتها أشارت قراءة نافع و ابن عامر بنون العظمة ·

و لما أفرد الشرط و الجزاء إجراء على لفظ '' من'' إشارة إلى أنه لايشترط [ في - \* ] الإيمان و لا [في - \* ] جزائه مشاركة أحد، و أنه ١٥ لاتوقف للقبول معلى شيء غير الوصف المذكور ، جمع الحال بشارة

<sup>(</sup>١) من ظوم ، و في الأصل : منافعه (٧) من ظوم ، و في الأصل : قدمه (٣) من م ، و في الأصل وظ : ينتج (١) من م ، و في الأصل : ينتج ، و في ظ: يتيح (ه) زيد من ظ وم (٦) زيد في الأصل؛ من ، و لم تكن الزيادة في ظ وم غذفناها (٧) راجع نثر المرجان ٧/٩٩٧(٨) من ظ وم ، و فه الأصل ٤ المقبول.

بأن الداخلين كثير، و أن الداخل إلى دار الكرامة لا يحصل له موان بعد ذلك أصلا فقال: ﴿ لخلدن فيها ﴾ و أكد معنى الخلود ليفهم الدوام بلا انقضاً. فقال: ﴿ ابدا ١ ﴾ و لما أعلم أن الحلود لكل الداخلين إلى الجنة رجع إلى الأسلوب الأول تنصيصا على كل فرد إبلاغا قى عظمة هذا الجزاء بقوله نتيجة لذلك، منبها على أن هذه النتيجة من حقها أن يتوقع ٥ قولها [ من - ] كل من سمع هذه البشرى: ﴿ قد احسن الله ﴾ أى الملك الاعملي ذو الجلال و الإكرام ﴿ له ﴾ أي خاصة ﴿ رزقاء ﴾ أى عظما عجيبا، قال القشيرى: الرزق الحسن ما كان على حد الكفاية لا نقصان فيه يتعطل عن أموره بسببه و لا زيادة تشغله عن الاستمتاع مما رزق لحرصه، كذلك أرزاق القلوب أحسنها أن يكون له من الاحوال ١٠ ما يستقل بها من غير نقصان و لا يتعذب بتعطشه و لا يكون زيادة فيكون على خطر من مغاليط لا يخرج منها إلا بتأييد من الله سماوي . و لما تقدم [ أن \_ ] فائدة الذكر النقل من خلق إلى خلق، و كان من المعلوم أن تحويل جبل من مكانه أيسر من تحويل شخص عن خلقه و شأنه، و تقدم أن أجر المجاهدة في ذلك الجنات الموصوفة، ١٥ و كان ذلك يحتاج إلى قدرة تامة ، دل على قدرتـــه سبحانه عليه بقوله: ( الله ) أى الذي له جميع صفات الكمال التي القدرة الشاملة (١) من ظوم، وفي الأصل: الداخلين (١) من ظوم، وفي الأصل: لهم (م) زيد من ظ و م(ع) من ظ و م ، و في الأصل : من تعطشه (ه) من ظ وم، وفي الأصل: الذي به.

1891

إحداماً، [ مم - ] أخر عنه بما يدل على ذلك لأن الصنعة تدل على الصانع وعلى ما له من الصفات فقال: ﴿ الذي خلق ﴾ أي أوجد وحده من العدم بقدرته على وفق ما دبر بعلمه على هذا المنوال البديع القريب ﴿ سبع سموات ﴾ أي او إنهم يشاهدون عظمة ذلك و يشهدون ه أنه لايقدر عليه إلا تام العلم كامل القدرة، ثم زاد على ذلك ما أنتم أعرف به فقال: ﴿ و مر للارض مثلهن \* ) أي سبعا كما دل عليه حديث سعيد بن زيد و عبد الله / بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين عمر " من اخذ شبرا من الارض بفير حقه طوقه من سبع أرضين " [ و لفظ ابن عمر رضي الله عنهما: خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين ـ ] ، ١٠ و قد تقدم في سورة السجدة ما ينفع في ذلك، و ظاهره يدل على أنها كما هي مثلها في العدد فهي مثلها في الكرية <sup>٧</sup> و إحاطة كل و احدة منها بالتي تحتها، و أن التي نحز عليها هي السابعة العليــا كالسماه^ السابعة ٩ التي سقفها الكرسي لأن ولك أدل على [ ما - " ] السياق له من تمام العلم و شمول القدرة في الاستدلال عليه [ بقوله - \* ]: ﴿ يَنْزِلُ ﴾ أي ١٥ بالتدريج ﴿ الامر ﴾ [أى - "] الذي يجود به الرحمن من التدبير من

(۱) من ظوم، وفي الأصل: احدهما (۲) زيد من م (۲-۳) من م، وفي الأصل وظ: انتم تشاهدون (٤) راجع المظالم من صحيح البخاري و المساقة من صحيح مسلم (٥) زيد من ظوم (٦) زيد في الأصل: هنا، ولم تكن انزيادة في ظوم، وفي الأصل: الكوية (٨) من ظوم، وفي الأصل: الكوية (٨) من ظوم، وفي الأصل: كما ان الساء (٩) زيد في الأصل: هي، ولم تكن انزيادة في ظوم في الأصل: و م قذ فناها (١) من ظوم، وفي الأصل: و .

(٤٣) أمر

أمر الدين و التكوين من العرش و الـكرسي ﴿ يينهن ﴾ بالوحى من السهاه السابعة العليا إلى الارض السابعة السفلي وأنتم تروفهن بلافروج فأنفذ بينهن حتى نفذ فيهن، [ و - ١] ذالك ـ و الله اعلم ـ هو ما ريد من عظیم تدبیره بانزال الکتب و إرسال الرسل و إثبات شریعة و محو أخرى و توجيه الاسباب إلى المسبيات من المطر و النبات و الليل و النهار ٥ و الفصول و خلق الحيوانات و المعادن و سائر النباتات، و ترديد الملائكة بسائر المصنوعات، هذا ما دل عليه ظواهر الكتاب والسنة، وأولها بعضهم بأنها سبعة أقاليم، و هو مردود بعد القاعدة فى أن التأويل بفير دليل لعب بما يأتى من صريح الحديث النبوى و الكلام الضابط فما يؤول و ما لايؤول أن النقليات أربعة أقسام: قطعي السنا. و الدلالة، ١٠ ظنيهما"، ظنى السند قطعي الدلالة ، عكسه : قطعي السند ظني الدلالة ، فالأول يجب اعتقاد ظاهره، و من خالفه كفر، و البقية بجب اعتقاد ظواهرها ما لم تعارض، فإن عورضت بقطعي وجب العدول عن الظاهر إجماعاً ، فن اعتقده كفر ، ثم للناس بعد ذلك مذهبان : أما السلف فيفوضون المراد إلى الله تعالى، و أما الخلف فان كان لذلك محمل واحد ١٥ عينوه. و إن كان ثم محامل سردوها و لم يعينوا شيئا منها مع اعترافهم بأنهم ليسوا على قطع من أن المراد شيء مما ذكروه، و إنما هو شيء يليق بالمقام 'و العلم عند' الله و بأن طريق السلف 'أقرب و' أسلم و بانه

<sup>(1)</sup> زيد من م (7) من ظ و م ، و في الأصل : بانزانه (4) من ظ و م ، و في الأصل : طنيها (5 - 5) من ظ و م ، و في الأصل : ولا يعلمه الاالله . (6 - 6) سقط ما بين الرتمين من ظ و م .

ما حملهم على التأويل الا إنتشار المبتدعين و إشهارهم بدعتهم بين الناس، قال الإمام علاء الدين القونوي رحمه الله تعالى في باب السير من شرحه الحاوى: قال الإمام - يعنى إمام الحرمين: ولو بقي الناس على ما كانوا عليه من صفوة الإسلام لما أو جبنا التشاغل بعلم الكلام بل ربما نهينا ١٣٩٩ ٥ عنه، و أما الآن و قد ثارت / البدع فلا سبيل إلى تركها تلتطم امواجها فلابد من إعداد ما يدعى به إلى المسلك الحق و تحل به الشبه، فصار الاشتغال بأدلة المعقول و حلَّ الشبه من ووض الكفايات، و مر استراب في أصل من أصول الاعتقاد فعليه والسعى في إزاحنه إلى أن يستقيم عقده \_ انتهى . ثم إنك تجد العلماء يختلفون في بعض الأدلة ١٠ فبعضهم يجريها على الظاهر و بعضهم يؤول، و ذلك للاختلاف في الممارض هل هو قطعي الدلالة [ أم لا - <sup>٧</sup> ] ، <sup>٩</sup>و هذا <sup>٩</sup> الموضع منه ، فان ظواهر الكتاب [ و السنة - ٢ ] تدل على أن الارضين مثل السهاوات في العدد فى أن يينهما خلاء، و [ في \_ ^ ] أن فى كل واحدة مخلوقات لايعلمها إلا الله ، بل بعض الأخبار يكاد يقطع به فى ذلك ، و لكنه لم يخرج عن ١٥ أن يكون ظنيافاً كثر العلماء و محققوهم على أن المعارض - و هو ما قاله

<sup>(</sup>۱) من ظوم، وفي الأصل؛ انتبديل (۲) من ظوم، وفي الأصل: نينظم (۳) من ظوم، وفي الأصل: نينظم (۳) من ظوم، وفي الأصل: هو » (۵) من ظوم، وفي الأصل الأصل: الله لأصل الأصل: الله لا فعل وم، وفي الأصل: الله لا فعل وم، وفي الأصل: الله لا فعل وم) ويد من طوم .

أهل علم الهيئة من' الآدلة على كونها واحدة \_ ليس بقطعي، فأولوا كونها سبعة بالاقاليم السبعة ، و قد رأيت في التعدد [ حقيقة ـ " ] حديثا صريحا لكن لا أدرى حاله ، "ذكره ابن برجان" في اسمه تعالى الملك من شرحه للا سماء الحسني قال: إن النبي صلى الله عليه و سلم قال: أتدرون ما تحت هذه الأرض ، قالوا ٧: الله و رسوله أعلم ، قال : [ماهـ] ، أتدرون ما تحت ه ذلك، قالوا: الله و رسوله أعلم، [قال: هواء، أتدرون ما تحت ذلك: قالوا: الله و رسوله أعلم، قال: أرض، أتدرون ما تحت ذلك؟ قالوا: الله و رسوله أعلم\_" ] \_ حتى عد سبع ارضين ، شم رأيته \* في الترمذي \* عن أبي رزين العقبلي و لفظه : مل تدرون ما الذي تحتكم، قالوا: الله و رسوله أعلم، قال: إنها الأرض، ثم قال: هل تدرون ما تحت ذلك؟ ١٠ قالوا: الله و رسوله أعلم، قال: إن تحتها أرضا أخرى بينهما خسماتة سنة ــ حتى عد سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة خمسائة سنة، مم رأيت في الفردوس٬٬ عن ابن مسعود رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ما بين الساء إلى الساء [مسيرة \_ ] خسمائه عام، وعرض كل سماء و ثخانة كل سماء خسمائة عام ، و ما بين السهاء السابعة و بين الكرسي ١٥

و العرش مثل ذلك، و ما بين الساء إلى الأرض مسيرة خسائه عام، و الارضون و عرضهن و مخانتهن مثل ذلك .

وَ لما ذكر سبحانه الصنعة تنبيها على التفكر فيها و الاعتبار بها، ذكر أن ثمرتها العلم بصفاته بعد العجز عن إحاطة العلم عقب ذاته تعالى ه [ فقال - ' ]: ﴿ لَتَعْلُمُوا ۚ إِنَّى بَهَذَا ۚ الْعَالَمُ الَّذِي أُوجِدُهُ بَنْسُويَةً كُلِّ واحد من القسلين " سبعا كل واحده بينها وبين الأخرى مسافة بعيدة مع الكثافة الزائدة و أنتم تعلمون أنه لايفصل [ الجدم - ' ] و لاسيما الكثيف عن آخر مثله إلا فاصل قاهر ' بقوة باهرة ' و قدرة ظاهرة و علم شامل لما يحتاج إليه ذلك، فكيف إذا كان على هذا المنهاج البديع ١٤٠٠ / والوجه المنيع على مر الدهور و الاحقاب وتعاقب الشهور و الأعوام على حساب معلوم و نظام منظوم، لايدركه إلا أعلى الناس حسابا و أعظمهم صواباً ، مع المنافع التي تفضل عن سكانها <sup>٧</sup>، و المرافق التي تنزه الحالق بآثارها و أعيانها، و توقظ الغافل و تنبه الجاهل و تدمغ المعاند ببرهانها^، فانه لايسع أحدا المنازعة \* في خلقه لها، و من خلقها قدر على تدبيرها (١) زيد من على و م (٩) من ظ وم، و في الأصل: أن هذا (٩) من م،

<sup>(</sup>۱) زيد من ظاوم (۹) من ظاوم، وفي الأصل: أن هذا (۹) من م، وفي الأصل وظاء القبلتين (٤) من ظاوم، وفي الأصل: ظاهر (۵) من ظوم، وفي الأصل: عواقب (٧) من ظوم، وفي الأصل: عراقب (٧) من ظوم، وفي الأصل: يكانها (٨) من ظوم، وفي الأصل: بتراهتها وفي الأصل: بتراهتها (٩) من ظوم، وفي الأصل: لليسمم (١٠) مرب ظوم، وفي الأصل: المعازة.

على الوجه المذكور، و من كان كذلك كان منزها عن الشريك قطعا، و من كان كذلك قدر على كل شيء فلذا الله الله الله الله الله الله الله الملك الأعلى الذي له الإحاطة كلها ﴿على كل شيء ﴾ أي من غير هذا العالم ممكن أن يدخل تحت المشيئة فانه بمعنى مفدول من عالم آخر مثل هذا العالم، و أبدع منه و أبدع من ذلك الإبداع إلى ما لا نهاية له ه بالاستدلال بهذا العالم، فإن من قدر على إيجاد ذرة من العدم قدر على [بحاد ما هو دونها و مثلها و فوقها إلى ما لا نهاية له لانه [لا\_] فرق في ذلك بين قليل و لا كثير جليل أو حقير " ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت '' و إياك أن تلتفت إلى من قال: [ إنه-] ليس في الامكان أبدع؛ من هذا العالم، فانه مذهب فلسنى خيث، و الآية نص ١٠ في إبطاله و إن نسيه بعض الملحدن و إلى الغزالي ١ فاني لا أشك أنيه مدسوس عليه فانه مذهب فلسنى خبيث بشهادة الغزالي كما بينت ذلك في كتابي " تهديم الأركان "على من قال" ايس في الإمكان أبدع مما كان " وكتابي [ " دلالة البرهان على أن في الإمكان أبدع بما كان " و كتابي \_ ] " إطباق الاغلال في أعناق الضلال " و مع كونه مذهب ١٥ (١) منظ وم، و في الأصل: فلذلك (٧) منظ وم، و في الأصل: مفعل. (٣) زيد من ظ و م (٤) بهامش الأصل ؛ مطلب ما في الرد على من قال : ليس في الامكان أبدع من هذا العالم (٠) من ظ وم ، و في الأصل: المحدثين (١--١) من ظ وم، و في الأصل: فانه لا شك (٧-٧) في ظ وم: من .

18.1

الفلاسفة أخذه أكفر المارقين ابن عربى و أودعه فصوصه و غير ذلك من كتبه و استند [فيه\_] في بعضها إلى الغزالي إتقانا لمكره\_أعادنا الله من شره، و الغزالي برى منه بشهادة ما وجد من عقائده في الإحياء و غيره ﴿ قدر \* ﴾ أي بالغ القدرة •

و لما كانت إحاطة العلم دالة على تمام القدرة و إليهما رجع جميع الاسماء و الصفات قال: ﴿ و ان الله ﴾ أى الذى له جميع صفات الكمال ﴿ قد احاط ﴾ لتمام قدرته ﴿ بكل شيء ﴾ مطلقا، و لما أسند "الإحاطة اليه " سبحانه تعظيما لها، بين جهتها بتمييز محول عن الفاعل فقال: ﴿ علما عُلَم علم الخبرة النامة بما يأمر به من الاحكام فى العلم بمصالحه و مفاسده ، فعاملوه معاملة من يعلم إحاطة علمه فيعلم أنه رقيب علمه فاذا طلقتم افاهملوا ما أمركم به لتسلموا فى الدين و تسعدوا فى الآخرة و الأولى، و دروا فى جميع أموركم مثل ما دير به أمركم فى تربيتكم و مسكنكم أرضه و سقفه / فانه جعل فيه جميع ما تحتاجونه و بسطه نواله على من رضيه و من يسخطه و نشر حلمه و فضله و أخر باسه و عدله فقد عائق

٥٠ أخرها أولها و بين ^مجملها و مفصلها^ \*و الله يعلم بذات الصدور\* .

<sup>(</sup>۱) من ظوم ، و في الأصل: اكثره (۲) زيد في الأصل: في ، و لم تكن الزيادة في ظوم : اعاذ (۵-۵) من الزيادة في ظوم ، و في الأصل: اليه الاحاطة (۲) من م، و في الأصل و ظ: محو(۷) من ظوم ، و في الأصل: اطعتم ((x - x)) من ظوم ، و في الأصل: مفصلها و م ، و في الأصل: مقطما و م من ظوم .

سورة التحريم و تسمى سورة النبي صلى الله عليه و سلم

مقصودها الحث على تقدير التدبير فى الأدب مع الله و مدع رسوله صلى الله عليه و سلم و مع سائر العباد و الندب إلى التخلق بالأدب الشرعى و حسن المباشرة لا سيما [للنساء - ] اقتداء بالنبي صلى الله عليه و سلم فى حسن عشرته و كريم صحبته و بيان أن الأدب الشرعى تارة ه يكون باللين و الآناة ، و أخرى بالسوط و ما داناه و مرة بالسيف و ما والاه ، و كل من اسميها التحريم و النبي على الله عليه و سلم موضح لذلك ( بسم الله ) الذي له الكمال كله على الدوام ( الرحمن ) الذي عم عاده بعظيم الإنعام ( الرحمي ه ) الذي أنم على خواصه نعمه الإسلام ،

لما ختم سبحانه الطلاق باحاطة علمه و تنزل أمره بين الخافقين ١٠ في تدبيره، دل عليه أول هذه باعلاء أمور الخلق بأمر وقع بين خير خلقه و بين نسائه اللاتي من خير النساء و اجتهد كل في إخفاء ما تعلق به منه فأظهره سبحانه عتابا لازواج نبيه صلى الله عليه و سلم في صورة عقابه لانه أبلغ رفقا به لانه يكاد من شفقته أن ينجع نفسه الشريفة

<sup>(</sup>١) السادس و الستون من سور القرآن الكريم ، مدنية ، وعدد آيها (١٢).

<sup>(</sup> $\gamma$ ) من ظوم، وفي الأصل: والأدب ( $\gamma$ ) زيد من ظوم ( $\gamma$ ) من ظوم، وفي الأصل: على وم، وفي الأصل: التسمية بالنبي ( $\gamma$ ) من ظوم، وفي الأصل: على عباده خواص الانعام و( $\gamma$ ) من ظوم، وفي الأصل: علم ( $\gamma$ ) من ظوم، وفي الأصل: اجتهاد ( $\gamma$ ) من ظوم، وفي الأصل: عذابه ( $\gamma$ ) من ظوم، وفي الأصل: لا يكاد.

رحمة لامته تارة لطلب رضاهم و أخرى رغبة في هداهم، لأنه صلى الله عليه وسلم بالغ في تهذيب أخلاقه مع ما طهره الله به من نزاهتها عن كل دنس حتى ضيق [عليها \_ ا] بالامتناع عن بعض ما أبيح له حفظا لحاطر الغير، فقال تعالى مناديا له بأداة البعد و هو أقرب أهل ه الحضرة مع أنها معدة لما يكون ذا خطب جليل و معى جسم جليل، و فيها إيماء إلى تنبيه الغير و إسماعه إرادة لنأديبه و تزكيته و تهذيبه: ﴿ يَمَا يَهَا الَّذِي مُخَاطِّبِهِ "بِالوصف الذي يَعْلَمْ بِالعَصْمَةُ وَ يُلاَّمُهُ" أَشَدَ الْمُلاُّمُةُ \* خلو البال وسرور القلب و انشراح الصدر لأنه للنلق عن الله تعالى فيحث كل سأمع على البعد عن كل ما يشوش عليه صلى الله عليه و سلم ١٠ أدنى تشويش ﴿ لَمْ تَحْرُم ﴾ أي تفعل [ فعل المحرم \_ ' ] بمنع نفسك الشريفة ﴿ مَا احل الله ﴾ أي الملك الذي لا أمر لاحد /معه ﴿ لك ج ﴾ بالوعد 18.4 المعض أمهات المؤمنين رضى الله عنهن بالامتناع من شرب العسل الذي المعض أمهات المؤمنين رضى الله عنهن بالامتناع كان عند حفصة أو زينب رضي الله عنهما و الامتناع من ملامسة سريتك مارية رضى الله تعالى عنها فتضيق على نفسك لإحسان العشرة مع نسائك ١٥ رضي الله عنهن أجمعين ، فإن النبي صلى الله عليه و سلم كان يشرب عسلا عند حفصة بنت عمر أو زينب بنت جحش رضي الله عنهها على اختلاف

(٤٥) الررايتين

<sup>(1)</sup> زيد من ظ و م (٢-٢) تكرر ما بين الرقين في الأصل فقط (٣) من ظ و م ، و في الأصل : بملاء مة (٤) زيدت الواو في الأصل و لم تكن في ظ و م ، و في الأصل : لتاتي (٦) من ظ و م ، و في الأصل : لتاتي (٦) من ظ و م ، و في الأصل : لامهات .

الروايتين في ذلك في الصحيح'، وفي رواية أنه صلى الله عليه و سلم كان إذا صلى الغداة دخل على نسائه رضي الله عنهن امرأة امرأة، وكانت قد أهديت كخفصة بنت عمر ً رضى الله عنها عكم من العسل، فكانت إذا دخل [ عليها فسلم - ° ] حبسته' و سقته منها، و أن عائشة رضي الله عنها أنكرت احتباسه عندها فقالت لجورية عندما حبشية يقال لها خضرة: ٥ إذا دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم على حفصة فادخلي عليها ۖ فانظرى ماذا يصنع فأخرتها الخبر فوصت صواحباتها فنفرنه من شربه باخباره بأنه يوجد منه ربح كريهة لان نحله جرست العرفط، فقال: لن أعود له، و روى الطبري و ابن مردويه أنه صلى الله عليه و سلم خلا بمارية رضي الله عنها أم ولده إبراهيم عليه السلام في بيت حفصة رضي الله عنها ١٠ [ فتوجعت مر. ذلك حفصة رضى الله عنها ـ \* ] فقال هي [ على - " ] حرام و لا تذكري [ ذلك \_ " ] لأحد و أبشرك على ذلك بشارة، و هي أن أبا بكر يلي هذا الأمر من بعدى و أباك يليه من بعد أن بكر رضي الله عنهما. لا تخبري بذلك أحدا، فأخبرت عائشة رضي الله عنها، و روى أن حفصة رضي الله عنها قالت في يومها من النبي صلى الله ١٥ عليه و سلم: إن بي إلى أبي حاجة نفقه [ لى - ' ] عنده فأذن لي أن

<sup>(1)</sup> راجع أبواب الطلاق (7) من ظوم، وفي الأصل: اهدت (م) في الأصل بياض ملائاه من ظوم (1) من ظوم، وفي الأصل: فكان. (٥) زيد من ظوم (٦) من ظوم، وفي الأصل: احتبسته (٧) من ظوم، وفي الأصل: احتبسته (٧) من ظوم، وفي الأصل: عليه (٨) راجع التفسير ٢٨ / سورة التحريم. (٩) من ظوم، وفي الأصل: من طريق.

أزوره و آتى بها، فاذن لها فلما خرجت أرسل إلى جاريته مارية القبطية رضي الله عنها فوقع عليها فأتت حفصة فوجدت الباب مفلقا فجلست عنده فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم و وجهه يقطر عرقا و حفصة تبكي فقال لها: ما يبكيك؟ فقالت : إنما أذنت [ لى \_ " ] من أجل ه هذا وقعت عليها في يومي وعلى فراشي، أما رأيت [ لي - ' ] حرمة وحقا ما كنت تصنع هذا بامرأة منهن، فقال صلى الله عليه و سلم: أليس هي جاريتي قد أحلها الله لي اسكتي فهي على حرام التمس بذاك رضاك فلا تخبري بهذا أحداً، فلما خرج أخبرت عائشة رضي الله عنها فحلفته على ترك مارية رضي الله عنهن . مم علل ذلك سبحانه بقوله : ﴿ تَبْتَغَي ﴾ ١٠ [ أي \_ ' ] تريد إرادة عظيمة من مكارم أخلاقك و حسن صحبتك / ﴿ مرضات ازواجك ﴿ ﴾ أي الاحوال و المواضع و الأمور التي يرضين 18.4 بها و من أرلى بأن¹ تبتغين رضاك وكذا جميع الخلق لتفرغ لما يوحى إليك من ربك لكن ذلك للزوجات أكد .

و لما كان أعلى ما يقع به المنع من الأشياء من جهة العباد الايمان، او كان تعالى قد جعل من رحمته لعباده لايمانهم كفارة قال: (والله) أي تفعل فلك لرضاهن و الحال أن الله الملك الأعلى (غفور رحيم،) أي الأصل بياص ملأناه من ظوم (ع) من ظوم، وفي الأصل: فقال.

(م) زيد من م (ع) زيد من ظ و م (ه-ه) من ظ وم ، و في الأصل : حرام على (م) من ظ و م ، و في الأصل : الهيط بكل شيء على (م) من ظ و م ، و في الأصل : الهيط بكل شيء

علما و قدرة ، و لم تكن الزيادة في ظ و م فحذفناها .

أى محاه ستور لما يشق على خلص عباده مكرم لهم، ثم علل أو' بين بقوله: ﴿ قد فرض الله ﴾ أى قدر ذو الجلال و الإكرام الذى لا شريك له و لا أمر لاحد معه، و عبر بالفرض حثا على قبول الرخصة إشارة إلى [أن \_'] ذلك لا يقدح فى الورع و لا يخل بحرمة اسم الله لان أهل الهمم العوالى لا يحبون النقلة من عزيمة إلى رخصة بل من رخصة إلى هزيمة، أو عزيمة إلى مثلها .

و لما كان التخفيف على "هذه الامة" إلما هو كرما منه و تعظيما "لهذا النبي "صلى الله عليه و سلم قال: ( لكم ) [ أي \_ " ] أيتها الامة التي أنت رأسها، وغير بمصدر حلل المزيد مثل كرمه و تكرمه إظهارا لمزيد الغاية فقال: ( تحلة ) أى تحللة ( إيمانكم ) أى شيئا بحللكم بما أوثقتم بهه ١٠ أنفسكم منها تارة بالاستثناء و تارة بالكفارة تحليلا عظيما بحيث يعيد الحال إلى ما كان عليه قبل اليمين، وقد بين ذلك في سورة المائدة فحلل يمينك و اخرج من تضييقك على نفسك و اشرح من صدرك لتتلقى ما يأتيك من أنباء الله تعالى و أنت [ متفرغ - " ] له بطيب النفس وقرة العين، وهذا يدل على أن قوله د انت على حرام ، كالهين إذا لم يقصد به ١٥ طلاقا اللزوجة و لا إعتاقا للائمة ، و إذا كان الله قد فرض ذلك "لكافة الائمة " تيسيرا عليهم فرأسهم أولى بأن يجعل له دلك، قال مقاتل:

<sup>(</sup>۱) من ظوم، وفي الأصل: ايضاو (۲) زيد من ظوم (۳-۳) في ظوم المته (3-3) سقط ما بين الرقمين من ظوم (3-3) في ظوم: له (۲) في ظوم: اذا (۷) من ظوم، وفي الأصل: طلاق (3-3) من ظوم، وفي الأصل: للأمة.

فأعتق صلى الله عليه و سلم في هذه الواقعة رقبة، و [ قد ـ ' ] قيل: إن تحريمه صلى الله عليه و سلم هنا كان بيمين حلفها و حينئذ لا يكون فيه حجة لمن رأى أن وأنت على حرام و يمين ﴿ و الله \* ﴾ أي و الحال أن المختص بأوصاف الكمال ﴿ موالكم يَ أَي يَفْعُلُ مُعْكُمُ فَعُلَ القريب ه الصديق ﴿ وهو ﴾ أى وحده ﴿ العلم ﴾ [ أى- ' ] البالغ العلم بمصالحكم و غيرها إلى ما لا نهاية له ﴿ الحكم م ﴾ أى الذي يضع كل ما يصدر عنه لكم في أتقن محاله بحيث لاينسخه هو و لا يقدر غيره أن يغيره و لاشيأ منه، و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير : لا خفاء بشدة اتصال هذه السورة بسورة الطلاق لا تحاد مرماهما و تقارب معناهما، و قد ظن أن رسول الله صلى الله عليه و سلم طلق نساءه حين اعتزل في المشربة° حتى سأله عمر رضى الله عنه و القصة معروفة و تخييره صلى الله عليه و سلم إياهن أثر ذلك و بعد اعتزالهن / شهرا كاملا و عتب الله عليهن في قوله "و ان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه" و قوله "عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن " الآية ، فهذه السورة و سورة الطلاق أقرب شيء و أشبه بسورة ١٥ الا نفال و براءة لتقارب المعالى و التحام المقاصد \_ انتهى .

(1) زيد من ظوم (يم) ليس في الأصل (م) من ظوم، وفي الأصل المتصف (ع) زيد في الأصل: لاشريك نه، ولم تكن الزيادة في ظوم فحذفناها.
(٥) زيد في الأصل في، ولم تكن الزيادة في ظوم فحذفناها (٦) من ظوم، وفي الأصل بالمدينة.

(53) (1)

و لما كانت العادة فيمن رأى حبيه قد ضاق صدره أن يسعى أولا في شرح اصدره وطيب نفسه الشم يزيده بسطا بأن يقول للحاضرين: إن حبينا هذا الكريم علينا انفق له كذا، وقد كرهت [هذا- ] و ضمنت زواله، وكان تعالى قد طيب نفسه صلى الله عليه و سلم يأول السورة ، ثم أتبعه الامر الآخر ، فكان التقدير : اذكروا هذا الذي ذكرته ه من حسن عشرة نبيكم صلى الله عليه و سلم لنسائه رضى الله تعالى عنهن 'و كريم صحبته و شريف' أخلاقه و [ جميل - ' ] أفضاله و جليل حلمه و اذكروا ما خفف الله به عنكم في الأيمان التي لا مثنوية فيها [ و اذكروا فيها - ٢ ] اسمه المقدس، عضف عليه قوله تعالى تشريفًا لنبيه صلى الله عليه و سلم بالمعاتبة [ عليه . ' ] و باظهار ما هو حامل له من ثقل هذا السر ١٠ على أجمل وجه تخفيفا عنه و ترويحا له: ﴿ وَاذَ ﴾ أي [و-"] اذكروا كريم اخلاقه صلى الله عليه و سلم و طاهر شمائله في عشرتهن حين ﴿ اسر النبي ﴾ أي الذي شأنه أن رفعه الله دائمًا بأن يتلقى من فياض علمه ما يخبر به الناس فانه ما ينطق عن الهوى و أبهم الزوجة و لم يعينها سبحانه تشریفاً له صلی الله علیه و سلم و لها رضی الله عنهن فقال ١٥ تعالى: ﴿ الى بعض ارواجه ﴾ وهي حفصة رضي الله [عنها، كني- ] عنها صيانة لهن لان حرمتهن رضي الله عنهن من حرمته صلى الله عليه (١-١) من ظ و م ، و في الأصل ؛ نفسه وطيب صدره (٢) زيد من ظ و م (٧) سقط من ظ و م ( ٤ - ٤ ) من ظ و م ، و في الأصل: لطيف صحبته و كريم (ه) زيد من م . و سلم ﴿ حديثًا ٤ ﴾ ليس هو من شأن الرسالة و لوكان من شأنها لهم به وأعلنه ولم يخص به و لا أسره و ذلك هو تحريم مارية رضي الله عنهـــا و وعده بأن ايترك العسل و بشارته بولاية أبي بكر و عمر رضي الله عنهما ولم يبين الحديث ويفصله إكراما له صلى الله عليه و سلم و حفظا لسره ه لأن العادة جارية بأن الإنسان لا يحب تفصيل سره و إن كنا اطلعنا عليه بعد ذلك لنتاسى به فيها فيه من الأحكام، فإن أحواله صلى الله عليه وسلم كلها أحكام لنا إلا ما اختص به و أشار إلى قرب زمن إفشائه من زمن التحديث بالفاء في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَا نَبَاتٌ ﴾ أي أخبرت إخبارا عظما جمليلا لشرفه في نفسه و لانه من عندالله و بالفت في ذلك و أخبرت ١٠ ﴿ به ﴾ كله من جميع وجوهه، و جعل ذلك في " سيــاق حكاية لانه أستر لحرمه" صلى الله عليه و سلم حيث لم يقل: فبأت [ به - ١ ] و لا قال: أساءت بالإنباء به ، و تحو ذلك عما يفهم/أنه مقصود بالذات ﴿ و اظهره الله ﴾ أى أطلعه الملك الذي له الإحاطة بكل شيء ﴿ عليه ﴾ أي الحديث بأبه قد أفشى مناصحة له في إعلامه بما يقع في غيته ليحذره إن كان ١٥ شرا و يثيب عليه إن كان خيرا ﴿ عرف ﴾ أى النبي صلى الله عليه و سلم الني أسر إليهـا ﴿ بعضه ﴾ و هو أمر الخلافة عتابًا لها عليه لانه كان أوصاها أن لانظهره ، و الكف عن بعض العـــــــــ أبعث على حياء

(١) في ظوم: أن (٢) زيد في الأصل: حكم ، ولم تبكن الزيادة في ظ وم فحذنناها (٣) من ظوم ، و في الأصل: لحرمته (٤) زيد من ظوم . (ه) من ظوم ، و في الأصل: الفيب . 1 2.0

المعتوب وأعون على توبته وعــدم عدده إلى فعل مثله ﴿ و اعرض عن بعض ج ﴾ و هو أمر السرية و العسل تكرما منه أن يستقصى في العتاب و حيا. و حسن عشرة، قال الحسن: ما استقصى كريم قط، وقال سفيان الثورى: ما زال النفافل من فعل الكدراه' و إنما عاتب على أمر الحلافة خوفا [ من \_ ٢ ] أن ينتشر في الناس و يذيع، فربما أثار حسدا ه من بعض المنافقين و أورث الحسود للصديق و الفاروق كيدا أو جر إلى مفسدة " لا نعلها، وخفف الكسائئ: عرف أي أقر به و المعرفة سبب التعريف و التعريف عن المعرفة فاطلاق أحدهما على الآخر شائع و علاقته ذلك و أشار إلى مبادرته بتعريفها ذلك لئلا ينتشر ما يكه هه منه بقوله: ﴿ فَلَمَا نَبَاهًا ﴾ 'بما فعلت من إفشاء ما عرفها منه على وجه لم يغادر من ذلك ١٠ الذي عرفها ﴿ بِهِ ﴾ شيئًا منه و لا من عوارضه لبزداد بصيرة ، روى أنها قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها سرا و أنا أعلم أنها لا تظهره. قاله الملوى و هو معنى قوله: ﴿ قَالَتَ ﴾ أي ظا منها أن عائشة رضى الله عنها أفشت عليها ﴿ مِن انباكِ مَذَا \* ﴾ أي مطلق إخبار ، و استأنف قوله : ﴿ قال نباني ﴾ و حذف المتعلق اختصارا للفظ و تكثبرا للعني بالتعميم إشارة إلى أنه ١٥ أخبره بجميع ما دار بينها و بين عائشة رضى الله عنهما مما عرفها به و من غيره على أتم ما كان ﴿ العلم ﴾ أى المحيط بالعلم ﴿ الخبير ه ﴾ أى المطلع (1) من ظوم، وفي الأصل: االكرام (م) زيد من ظوم (م) في ظوم : فساده (٤) راجع نثر المرحان ٧ / ٤ . ٤ (ه) من ظ و م ، و في الأصل : عن . (٦) زيد في الأصل: أي ، و لم تمكن الزيادة في ظ و م فذنناها .

15.7

على الضائر' و الظواهر فهو أهل لأن يحذر فلا يتكلم سرا و لا جهرا إلاً ما رضيه .

و لما عرف من هذا أن المعاتب المنيئة و من نباته، و كان قد مكون عدداً أشار إلى أنه واحد فالمعاتب ثنتان، و كانتا قد اتسعت قلومها ه لما يأتى من قبل الله من الرغائب [بهذا العتاب على هذا الأس الخني جدا و الكرم عليهما فيه بعدم الاستقصاء فمالت قلوبهما إلى المعالى و غاصت على جليل المعارف فصاغت من جواهر ذلك دقيق المعاني، لفت إليهما الحنطاب بلطيف العباد \_ ٢ لشريف المتاب، فقال تشريفا آخر له صلى الله عليه و سلم بالإقبال على نسائه رضى الله تعالى عنهن بالعتاب لأجله قياما ١٠ عنه مما ربما أزعجه لو باشره حفظا لخاطره الشريف مما قد يغره ﴿ ان تتو آ ﴾ أى يا عائشة و ياحفصة بما صنعته حفصة بالافشاء وعائشة بالاحتيال على المنع من شرب العسل و التحليف / على ما رية ﴿ الى الله ﴾ أى الملك الذي أحاط علمه فجلت قدرته و لطف لهما لأجله صلى الله عليه و سلم غاية اللطف في قوله: ﴿ فقد صغت ﴾ أي مالت و غاضت بما صاغت ١٥ ﴿ قلوبِكَمَا ٤) وفي جمع القلوب جمع كَثرة تأكيد ما فهمته من ميل القلب بكثرة المعارف عا أفادهما إظهار هذا السر والعتاب عليه من الحياء، فصارتا جدرتين بالمبادرة إلى التوبة متأهلتين لذلك غاية التأهل. و لما أورد ما صارتا حقيقيتين به بأداة الشك إقامة للسمامع بين

(1) من م، وفي الأصل و ظ : ابواطن (1) من ظ وم ، و في الأصل : عدوا (4) زيد من ظ و م (ع) من ظ و م ، و في الأصل : جميع (۵) في م : تابيد (4) من ظ و م ، و في الأصل ؛ حقيقين .

<sup>(</sup>٤٧) الخوف

الحوف و الرجاء مر. ذلك و هو أعلم بما يكون أكمل ذلك بذكر شق الحوف، فقال معلما بأن الملك و أوليائه أنصار له ﴿ و ان تنظهرا ﴾ بالتشديد للادغام فى قراءة الجماعة لآن النظهر منا إن وقع كان على وجه الحفاء فى أعمال ألحيلة فى أمر مارية رضى الله عنها و العسل و ما يأتى من مثل ذلك بما ببحث عليه الغيرة ﴿ عليه ﴾ أى النبى صلى الله ه عليه و سلم المنبأ من قبل الله ايما يرفع قدره و يعلى ذكره، و قراءة الكوفيين بالتخفيف باسقاط إحدى النائين إشارة إلى سهولة أمر هذه المظاهرة و قلة أذاها له صلى الله عليه و سلم ه

و لما كان المعنى كأنه لا يبالى بمظاهرة كما عبر عنه بعلته ، فقال مؤكدا إعلاما بأن حال المتظاهرين عليه حال المنكر لمضمون الكلام: (فان الله) ١٠ أى الملك الاعظم الذى لا كفوه له (هو ) أى بنفسه الاقدس و حضرة غيب غيبه التي لا يقوم لما لها من العظمة شي. ( موالمه ) أى ناصره و المتولى من أمره ما يتولاه القريب الصديق القادر و كل من له وعى يعلم كفايته سبحانه فى ذلك فهو يعمل أبلغ ما يعمله مولا مع من هو متول لامره و فى مهاونسته لنبه صلى الله عليه و سلم إظهار ١٥ من من هو متول لامره و فى مهاونسته لنبيه صلى الله عليه و سلم إظهار ١٥

<sup>(1)</sup> في م: ان (7) من ظوم، وفي الأصل: انصارا (4) من م، وفي الأصل وظ: انتظاهر (3) من وم، وفي الأصل وظ: الأعمال (6) من ظوم، وفي الأصل وظ: الأعمال (6) من ظوم، وفي الأصل: يعلم (٧) من ظوم، وفي الأصل: يعلم (٨) من ظوم، وفي الأصل: ما (٩) من ظوم، وفي الأصل: ما (٩) من ظوم، وفي الأصل: معاتبته.

لشرفه و مراعاة الحفظ خاطره و شرح لصدره.

و لما كانت النفوس لمبنى هذه الدار على حكمة الاسباب مؤكلة الها ناظرة أتم نظر إليها، وكان نساء النبى صلى الله عليه و سلم لكثرة ما يتلى فى بيوتهن من آيات الله و الحكمة على لسان جبريل عليه الصلاة و السلام و كثرة تردده إلى النبى صلى الله عليه و سلم فى بيوتهن ويعلمهن قد صار عندهن بذلك من الاسباب الظاهرة المألوفة، وكان هو أعظم أنصار النبى صلى الله عليه و سلم قال : ﴿ و جبريل ﴾ لانه من أعظم الاسباب التي يقيمها الله سبحانه .

و لما كان الحامل على مظاهرته صلى الله عليه و سلم على [كل-"]
ما يريده الايمان [فكل \_"] ما كان الإنسان فيه أمكن [كان \_"]
له أشد مظاهرة و أعون قال: ﴿ و صالح المؤمنين ج ﴾ أى الراسخين فى
رتبة الإيمان و الصلاح من الإنس و الجن و أبواهما رضى الله عنها أعظم
مراد بهذا ، و قد روى أن عمر رضى الله عنه قال للني صلى الله عليه وسلم :
لو أمرتني الإضربن عنقها ، و الصالح و إن كان / فلاظه مفردا فعناه الجمع
المستغرق الآنه للجنس ، و دل على ذلك مع دلالة السياق إضافته للجمع
و لمله عبر بالإفراد مع أن هذا المراد للاشارة إلى قلة المتصف بهذا ا

(, -, ) من ظوم ; وفي الأصل: لخاطره (ع) من ظوم ، وفي الأصل: شرحا (م) من ظوم ، وفي الأصل: ويالمهن شرحا (م) من ظوم ، وفي الأصل: هو كلمة (ع) زيد في الأصل: ويالمهن ولم تكن الزيادة في ظوم مغذنناها (ه) زيد من ظوم (٦) من ظوم ، وفي الأصل: بمنا.

جدا لقلة الراسخين فى الإيمان و قلة الراسخين فى الصلاح من الراسخين فى الإيمان فهو قليل من قليل و [قد \_ ' ] جوز بعضهم أن يكون جما و أنه حذفت واؤه فى الرسم على خلاف القياس و هى محذوفة ' فى الوصل لا لتقام الساكنين، فظن لذلك مفردا و دخل فى ذلك جريل عليه السلام أيضا.

و لما كان الله سبحانه و تعالى قد أعطى الملائكة من القوى و التصرف في الظواهر و البواطن ما يجل عن الوصف، قال تعظيما للمقام بعد تعظيمه بما ذكر من رئيس الكروبيين عليهم الصلاة و السلام ﴿ و الملَّــٰتُكُهُ ۗ ﴾ أى كلهم و منهم جبريل عليهم الصلاة و السلام فهو مذكرر خصوصا وعموما ثلاث مرات إظهارا لشدة محبته وموالاته للنبي صلى الله عليه ١٠ عليه وسلم . و لما كان المراد التعميم في الزمان و المكان بعد التعميم في الصالحين من الملائكة و الانس و الجان، قال من غير جار معظما لنصرة الملائكة لما لهم من العظمة في القلوب لما تقرر لمن باشر منهم العذاب تارة بالرجفة و أخرى بالصعقة و تارة بالخسف و أخرى بغير ذلك، فكيف إذا تصور الآدمي المقيد بالحسوسات اجتماعهم على ما لهم من الاشكال ١٥ المهولة ﴿ بعد ذلك ﴾ أى الأمر العظيم الذي [ تقدم ـ ' ] ذكره و هو مظاهرة الله و من ذكر معه ﴿ ظهير ه ﴾ أخبر عن الجمع باسم الجنس

<sup>(</sup>١) زيد من ظ و م (٧-٧) من ظ و م ، و في الأصل ؛ الوصل عند التقاء .

 <sup>(</sup>٣) من ظ و م ، و ف الأصل : ذلك (٤) من ظ وم ، و ف الأصل : بالصعق .

إشارة إلى أنهم على كلمة واحدة فى المظاهرة، فخوف بهذا ' كله لأجل المتاب لطفا به صلى الله الله عليه و سلم و إظهارا لعظمته و فى قصة صاحب ياسين قال ''و ما ازلنا على قومه '' الآية ، تحقيرا لقومه و إهانة لهم ، و يجوز أن يكون' '' ظهير '' خبر جبريل عليه الصلاة و السلام ، و خبر ما بعده محذوف لدلالته عليه أى كذلك .

و لما حذر بما تقدم ، زاد في التحذير ما " يقطع القلوب لآن أشد ما على المرأة أن تطلق ثم إذا طلقت أن تستبدل بها ثم أن يكون البدل خيرا منها فقال مبينا لآدني أنواع المظاهرة سائقا الآمر مساق الرجاء إشارة إلى أنه يكفي العاقل في الحوف [ تجويز - " ] احتمال الضرر فكيف إذا كان الامر حتما لآن من المعلوم أن «عسى» من الله على طريق الكبراء لا سيما الملوك في اكتفائهم بالإشارات و الرموز فهن " هنا كانت واجبة لآنه ملك الملوك و هو ذو الكبرياء في الحقيقة لا غيره على ربه ) أي المحسن إليه بجميع "أنواع الإحسان" التي عرفتموها في ما لم تعرفوه م جدير و حقيق، و وسط بينها و بين خبرها اهتماما و تخويفا في ما في قوله: ﴿ إن طلقكن ﴾ أي بنهسه من / غير اعتراض عليه جمع أو بعضكن

(1) من ظوم، وفي الأصل: بذلك (ع) زيد في الأصل: لهم، ولم تكن الزيادة في ظوم وفي الأصل: بما (ع) من ظوم، وفي الأصل: بما (ع) من ظوم، وفي الأصل: لأنه (ه) زيد من ظوم (ه) من ظوم، وفي الأصل ومن ((v-v)) من ظوم، وفي الأصل: الاحسانات ((v-v)) من ظوم، وفي الأصل: الاحسانات ((v-v)) من ظوم، وفي الأصل: الأحسانات ((v-v)) من ظوم،

بايجاد الطلاق لمن لم يطلقها و ادامته من طلقها ﴿ ان يبدله َ ﴾ منكن بمجرد طلاقه لكن من غير أن تحوجه إلى التفتيش تبديلا مبالغا فيه ما أشارت إليه قراءة نافع و أبى جعفر و أبى عمرو بالتشديد ، فهى أبلغ من قراءة الباقين بالتخفيف الدال على مطلق الابدال الصالح للبالغ فيه و غيره ، و من التشريف أيضا إضافة الطلاق [ إليه - أ ] و الابدال هالى الله مع [التعبير - أ ] بصفة الإحسان و تخصيص الاضافة إبضميره .

و لما كان الاوجع لقب الحرة حرة مثلها لا سرية قال: (ازواجا) و لما كان علوها عليها في الرتبة هو النهاية في التأسيف قال: (خيرا) و دل على أنها للتفضيل بقوله: ( منكن ) و هذا على سبيل انفرض و عام في الدنيا و الآخرة فلا يقتضى وجود من هو خير منهن مطلقا ١٠ و إن قبل بوجوده في خديجة رضى الله عنها لما جرب من تحاملها على نفسها في حقه صلى الله عليه و سلم و بلوغها في حه و الادب معه ظاهرا و باطنا النهاية القصوى و مريم عليها السلام التي أحصنت فرجها حتى كانت من القانتين ، و ذلك في الآخرة ، و الكلام خارج مخرج الشرط بالطلاق و قد علم سبحانه أنه لو وقع ١٥ أبدله صلى أنه عليه و سلم من هو بالصفات المذكورة المقتضية للاخلاص أبدله صلى أنه عليه و سلم من هو بالصفات المذكورة المقتضية للاخلاص

<sup>(</sup>۱) من ظوم، وفي الأصل: ادامة (۲) من ظوم، وفي الأصل: تفتت و \_ كذا (۲) راجع نثر المرجان ۱/٤٠٤(٤) زيد من ظوم (۵) من ظوم، وفي الأصل: التاسف (۷) سقط من ظوم (۵) من ظوم، وفي الأصل: التاسف (۷) سقط من ظوم (۸) من ظوم، وفي الأصل: لكن .

فى طاعته كما أشار إليه " قانتات " ولا شك أن من لازم طاعته وقيد الاتصال به فى الدارين كان خيرا من غيره ، و تعليق تطليق الكل لا يدل على أنه لم يطلق حفصة رضى الله عنها فقد " روى أنه طلقها و لم يزدها ذلك إلا فضلا من الله تعالى لان الله تعالى أمره بآن " يراجعها لانها و صوامة قوامة ـ والله الموفق • و لما وعد بما ذكر ، و كان أول منظور إليه الظاهر ، فصل ذلك الوعد و فسر الخيرية بادئا بقوله ( مسلمت ) أى ملقيات لجميع قيادهن ظاهرا و باطنا قه و لرسوله " صلى الله عليه و سلم على وجه الخضوع .

و لما كان المشاهد من الاسلام إنما هو الظاهر قال: ﴿ مؤمنت ﴾ أى المخات في القوة العلمية بتصديق الباطن .

و لما كان ذلك قد يكون فيه نوع شوب قال: ﴿ قَسَنْتَ ﴾ اى مخلصات فى ذلك لا شائبة فى شىء منه فهن فى غابة ما يكون من ادامة الطاعة له من الذل و الانكسار و المبادرة إلى امتثال أمره صلى الله عليه و سلم فى المنشط و المكره .

اه و لما كان الإنسان مجبولا على النقصان، وكان الإخلاص يدل صاحبه على تقصيره فكان ربما فتره ذلك، قال تسهيلا لحدمته و تقريبا

<sup>(1)</sup> زيد في الأصل: بقوله ، و لم تهن الزيادة في ظوم فحذنناها (م) من ظوم ، و في الأصل و ظ: أن (ع) زيد في و م ، و في الأصل و ظ: أن (ع) زيد في كانت ، و لم تكن الزيادة في ظوم فحذنناها (ه) زيد في الأصل: في ، و لم تكن الزيادة في ظوم فحذنناها (م) من ظوم ، و في الأصل: رسوله . (٧) من ظوم ، و في الأصل: تعليمه .

لدوام طاعته معلما الأدب لمحتاجه ﴿ تَـكُّبُت ﴾ أي راجعات من الهفوات أو الزلات سريعا إن وقع منهن شيء من ذلك . و لما كان هذا مصححا للعبادة مسهلا لدوامها / قال: ﴿ عبدت ﴾ أى مديمات للعبادة بسبب إدامة 2.9/ تجديد التوبة . و لما كان دوام العبادة مسهلا للخروج عن الدنيا قال: ﴿ لَسُلْحَت ﴾ [أي - ] متصفات بصفات الملائك من التخلي عن الدنيا ه و الاستغراق في الآخرة بما ادناه الصيام ماضيات في ذلك غاية المضاء ليتم الانقياد لله و لرسوله ً صلى الله عليه و سلم. لأن من كان هـكذا لم يكن له مراد ، فكان تابعا لوبه [في أمره - أ] دائما و يصير اطيف الذات حلو الشمائل، قال الملوى: و المرأة إذا كانت كثيرة الصيام فليلة الأكل يقل عرقها ويصغر كرشها و تلطف ' راتحتها وتخف حركتها لما ١٠ سراد منها \_ انتهى . و سوق هذه الأوصاف هذا السياق في عتاب من هو متصف بها معرف أن المراد منها التمام لا سما وهي لا يوجـــد [ رصف - ا ] منها على سبيل الرسوخ إلا مكان مستلزما لسائرها ، فلذاك لم يحتج في تعدادها إلى العطف بالواو، و التجريد عنه أقعد في الدلالة على إرادة اجتماعها كلها. 10

و لما أكمل الصفات الدينية النافعة في أمر العشرة و لم يبق إلا الصفات

<sup>(1)</sup> من ظرام، و في الاصل: في (ع) زيدمن م (ع) في م: رسوله (ع) زيد من ظروم (ه) من ظروم، و في الأصل: خال من شهوات نفسه (٦) من ظروم، و في الاصل: خال من شهوات نفسه (٦) من ظروم، و في الاصل: تطيب (٧) زيد من ظرم) زيد في الأصل: ما، و لم تكن انزيادة في ظروم فحذفناها.

الكونية و كان التنويع إلى عارفة بالعشرة و باقية على أصل الفطرة، الذ و أشهى إلى النفس، قال مقسما للنساء المتصفات بالصفات الست عاطفا ثاني الوصفين بالواو للتضاد ( ثيبت ) قدمهن لانهن أخبر بالعشرة التي هذا سياقها ( او ابكارا الله ) .

ولما أبلغ سبحانه في عتاب أزواج النبي صلى الله عليه و سلم مع صيانتهن عن التسمية إكراما له صلى الله عليه و سلم و علم اتصافهن بهذه الصفات العظيمة على سبيل الرسوخ من دوام صحبته صلى الله عليه و سلم لهن ليكن من جملة ' أزواجه في الجنة و كان اتصافهن بذلك الذي أداهن إلى السعادة العظمي إنما هو يحسن تأديب أوليائهن لهن و إكال ذلك ١٠ الأدب بحسن عشرته صلى الله عليه و سلم و تأدبهن بكريم أخلاقه أثمر ذلك أمر' الامة بالتأسى به في هذه الاخلاق الكاملة و التأسى بأولياتهن في ذلك ليعرفن حق الله و حق الأزواج فيحصل <sup>٧</sup> بذلك صلاح ذات اليين الشمراة للخير كله فقال تعالى متبعا الهذه الموعظة الخاصة عوعظة عامة دالة على وجوب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر للا قرب ١٥ فالأقرب ﴿ يَايِها ﴾ مخاطبة لأدنى الأسنان إشارة إلى أن من فوقهم (,) من م، وفي الأصل: في، وفي ظ: ثانيا في (٧- ١) ورد في الأصل جد « ثيبات » و الترتيب من ظ و م (م) من ظ و م ، و في الأصل: أخير . (٤) سقط من ظ وم (٥) من ظ وم ، و في الأصل : لحسن (٩) من ظ و م ، و في الأصل : يامر (٧) منظ و م ، وفي الأصل : فيصلحن (٨) من

ظ و م ، و في الأصل : المنزة (٩) من ظ و م ، و في الأصل : مثبتا .

۱۹۳ تأسى

تأسى من حين دخوله فى الإسلام فهو غى عن أمر جديد ﴿ الذين ا منوا ﴾ أى أقروا بذلك ﴿ قرآ انفسكم ﴾ أى اجعلوا لها وقاية / بالتأسى به صلى الله عليه و سلم فى أدبه مع الخلق و الحالق فى لينه لمن يستحق اللين من الحلق تعظيما للخالق فعاملوه قبل كل شىء بما يعاملكم به من الادب، و كذا كونوا مع بقية الخلق .

و لما كان الإنسان راعيا لأهل بيته مسؤلا عن رعيته قال تعالى:

( و اهليكم ) من النساء و الأولاد وكل من يدخل فى هذا الاسم و قوهم ( نارا ) بالنصح و التأديب ليكونوا متخلقين بأخلاق اهل النبي صلى الله عليه و سلم كا روى أحد و التظهراني عن سفد بن العاص رضى الله عنه و سلم كا والد ولذا اقضل من أدب حسن و لما كانت ١٠ الاشياء لا تعظم فى نفسها [ و \_ \* ] عند المخبر بها إلا باخباره بما يشتمل عليه من الاوصاف قال: ( وقودها ) [ آى \_ \* ] الذى توقد بسه وقود " بطريق الاولى .

و لما وصفها بغاية الآدب في الاثنار اتبعه وصف القُوَام فقال ١٥ معبرا بأداة الاستعلاء [ دلالة على تمكنهم من التصرف فيها- ]:

<sup>(1)</sup> من ظوم، وفي الأصل: باس (7) زيد في الأصل: فقال، ولم تكن الزيادة في ظوم فحذفناها (م) راجع المسند ١٩/٣٤ (٤) زيد من ظوم. (٥-٥) من ظوم، وفي الأصل: وقودها (٦) زيد في الأصل: كان، ولم تكن الزيادة في ظوم فحذفناها.

( عليها ملّـنـك ) [أى يكون امرها على سيل الاستعلاه- ] فلا تعصيهم شيئا لتأديب الله لها ( غلاظ ) أى [ف - ] الأبدان و القلوب فظاظة على أهلها لاستحقاقهم لذلك بعصيانهم الملك الأعلى و القلوب فظاظة على أهلها لاستحقاقهم لذلك بعصيانهم الملك الأعلى و لما كان الغلظ قد يكون مع الرخاوة قال: (شداد) [أى- ] ه في كل شيء يحاولونه ، بالقول و الفعل حتى روى أن الواحد منهم يلتى بالدفعة الواحدة في النار من الكفار سبعين ألفا .

و لما كان المعنى أنهم يوقعون غلظتهم و شدتهم بأهل المعاصى على مقادير استحقاقهم، بين ذلك بما يخلع القلوب لكونه بأمر الله تعالى فقال: ﴿ لا يعصون الله ﴾ أى الملك الأعلى فى وقت من الأوقات ١٠ ﴿ ما أمرهم ﴾ أى أوقع الامر لهم يه فى زمن ما .

و لما كان المطبع منا قد يخل بيعض المأمور به في ذاته بنقص أركن أو شرطا أو وقت لنسيان، أو نوم و نحوه أو بترك مندوب و نحوه أو ما في معناه بوسوسة أو حديث نفس و م نحوه يقصر عن إيقاعه على أعلى الدرجات كما قال صلى الله عليه و سلم فيما أخرجه ابن ماجه على عد الله بن عمر و رضى الله عنه: الطيالسي عن ثوبان رضى الله عنه: استقيموا و لن محصوا، قال نافيا لــذلك عنهم: (و يفعلون) أى ما يقع محدد بن مع كل أمر على سبيل الاستمرار (ما يؤمرون ه) أى ما يقع

<sup>(</sup>۱-۱) وقع فى الأصل بعد ه لناديب الله لها » و البرتيب من ظ (۲) زيد من ظ وم (۳) وقع فى الأصل بعد ء الرخاوة قال » و البرتيب مرف ظ وم . (٤) من ظ وم ، وفى الأصل : متناولونه (٥) من ظ وم ، وفى الأصل : بالعقول ( ٣-٣ ) من ظ وم ، وفى الأصن : شرط اوركن (٧) سقط من ظ وم (٨) من ظ وم ، وفى الأسن : او (٩) راجع السنن ص ٢٤ .

لهم الأمر به فى اى وقت [كان من غير نقص - '] ما ، و بنى الفعل لما لم يسم فاعله كناية عن سهولة انقيادهم و إشارة إلى أن الذى أمهم معلوم أنه الله سبحانه و تعالى .

و لما كان النبي صلى الله عليه و سلم اعظم من أريد بأمر الآمة بالتأدب معه فكان تعمد الإخلال بالأدب معه كفرا ، علم أن هذه النار ه لاولئك فعلم أن التقدير: يقولون /: ﴿ يُــَّايِهَا الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي بالإخلال؟ 211/ بالآدب مع النبي صلى الله عليه و سلم فاداهم ذلك إلى الإخلال " بالأدب مع الله و بالآدب مع سائر خلقه ﴿ لا تعتذروا ﴾ أى تبالغوا فى إظهار العدر و هو إيساع الحيلة في وجه زيل ما ظهر من التقصر ﴿ اليوم ۗ ﴾ فانه يوم الجزاء لا يوم الاعتـذار، و قد فات زمان الاعتذار، و صار ١٠ الأمر إلى ما صار، و إذا نهى عن المبالعة في الاعتدار لعدم نفعها كان لباسهم ليعظم همهم و تنقطع قلوبهم لآن معناه ان الاعتذار لا ينفعكم و إن بالغتم فيه ، و لذلك استأنف قوله على سبيل الحصر : ﴿ الْمَا يَجْرُونَ ﴾ أى فى هـــذا اليوم ﴿ مَا كُنتُم ﴾ اى عما هو الكم كالجبلة و الطبع \* ١٥ ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ أَي - ' } على سببل الإصرار و لا بعد على الله في أن

<sup>(1)</sup> زيد من ظوم (٧) من ظوم ، و في الاصل: بالاحلاص (٧) من ظوم ، و في الأصل وظ: كدلك . ظوم ، و في الأصل وظ: كدلك . (٥) زيد في الأصل: فصرتم ، ولم تكن الزياده في ظوم فحذفناها (٦) مي ظوم ، و في الأصل: لا يبعد .

يصور لكل إنسان صورة عمله بحيث لا يشك أنها عمله، ثم يجعل تلك الصورة عذابه الذي يجد فيه من الآلم ما علم سبحانه أنه بمقدار استحقاقه! و لما أفهم الآمر بالوقاية و المدح لللائكة أن المأمورين بالوقاية مقصرون قال مرشدا إلى دواه التقصير: ﴿ يَايِهَا الذِينِ ا منوا ﴾ فاداهم ما هو أليق بهم من أداة البعد ﴿ توبوآ ﴾ أي ارجعوا رجوعا ناما ﴿ الى الله ﴾ أي الملك الذي لاكفوء له ه

و لما كان كل فعول بمعنى فاعل يستوى فيه المذكر و المؤنث قال: ﴿ تُوبَةُ نَصُوحًا ۗ ﴾ أي بالغة في كُونِها ناصحة " عن الإسناد الجازي أي منصوحاً فيها بالإخلاص في الأزمان الثلاثة، الماضي بالندم، و الحال ١٠ بالإقلاع. و المستقبل بالعزم على عدم العود إلى الذنب، فلا يقع فيها رجوع كما لا يعود الحليب إلى الضرع، فلا يؤذى أحـــد رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فان أذى رسوله من أذاه ، قال القرطى : النصوح جمعها اربعة أشياء: الاستغفار باللسان، و الإقلاع بالابدان، و إضمار ترك العود بالجنان، و مهاجرة سيء الإخوان، و قال رويم الراعي: ١٥ هي أن تـكون لله وجها بلا قفا كما كنت له عند المعصية قفاء بلا وجه. و لما أمر بالتوبة عللها بما يفيد الإطماع من الإقامة بين الرجاء و الخوف إعلاما بأن هذا المقام هو المنجى لأنه اعتقاد الكمال له سبحانه 

<sup>(</sup>١) من ظ و م ، و فى الأصل : استحقاقهــا (٧) من ظ و م ، و فى الأصل : صحة (٩) زيد من ظ و م .

(عسى ربكم) [أى- '] افعلوا ذلك ليكون المحسن إليكم بهذا البيان جديرا أو حقيقا (ان يكفر) أى ' يغطى تغطية عظيمة (عنكم) أى بالتوبة، وإذا كان التائب على خطر فا ظنك بالمصر على ذنوبه (سياتكم) أى [ما- '] بدا منكم ما يسوهه .

و لما ذكر نفع التوبة فى دفع المضار، ذكر نفعها فى جلب المسار ه فقال: ﴿ و يـدخلــكم ﴾ أى يوم الفصل ﴿ جُنْت ﴾ أى بساتـين / كثيرة الاشجار تستر داخلها لانها ﴿ تجرى ﴾ •

و لما كان ذلك الجرى فى بعض أرضها قال معبرا بأداة التبعيض: ﴿ مِن تَحْمُهَا ﴾ أى تحت غرفها و أشجارهـا ﴿ الانْهُرِهِ ﴾ \* فهى لا \* تزال ريا .

و لما ذكر الغفران و الإكرام، ذكر وقته فقال مبشرا لأهله \* معرضا لغيرهم \* مستحمدا لأهل وده لكونه وفقهم و لم يخذلهم كأعدائه: ﴿ يوم لا يخزى الله ﴾ أى الملك الأعظم " الذى له الإحاطــة بالكمال ( النبي ﴾ أى الرجل الذى ينبــه الله بما يوجب له الرفعة التامة من الأخبار التي [ هي ـ ' ] في غاية العظمة ﴿ و الذين ﴾ أى ١٥ التامة من الأخبار التي [ هي ـ ' ] في غاية العظمة ﴿ و الذين ﴾ أى ١٥

<sup>(1)</sup> زيد من م (٧) زيد في الأصل: ان ، ولم تكن الزيادة في ظ وم فحذهناها.

 $<sup>(\</sup>neg \neg \neg \neg)$  سقط ما بين الرهبن من ظوم (3) زيد من ظوم (6) من ظوم (6) من ظوم (6) الأصل: رفع (6) زيد في الأصل: في ، ولم تكن الزيادة في ظوم غذناها (6) من ظوم ، وفي الأصل: فلا (6) من ظوم ، وفي الأصل: عن غيرهم.

و لا يخزى الذين ﴿ ا منوا معه ع ﴾ و هم الصخابة رضي الله تعالى عنهم إن [كان المراد\_'] المعية في مطلق الزمان، وسابقوهم إن كان المراد في الوصف أو زمان مخصوص كبدر و بيعة الرضوان لآن النبي صلى الله عليه و سلم قال: لا يدخل البار أحد بايع تحت الشجرة - كما رواه مسلم عرب ٥ [ أم \_ ' ] مبشر رضي الله عنها و أبو داود و الترمذي عن جابر رضي الله عنه: و لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: « اعملوا ما شدّتم فقد غفرت لكم، وأيقال تعالى: " لا يستوى منكم من الفق من قبل الفتح "و قاتل اولنُّكُ أعظم درجة من الذين الفقوا؟ " إلى قوله " و كلا وعد الله الحسني " و نسؤه رضي الله عنهن أحق بأن يكن اول راغب في الكون معه في ١٠ الإنمان ليبعدن عن النيران، وإذا استحضرت قصص الأنبياء من سورة هود عليه الصلاة و السلام اتضح لك حسن هذا الوجه، و يجوز أن يَكُونَ ﴿ الذِّنِ ، مُبَدِّأً خَبْرُهُ ﴿ نُورَهُمْ ۚ أُو يُكُونَ الْخَبْرِ ﴿ مُعَهُ ، إَشَارَةً إلى أن جميع الأنبيــاء و صالحي المهم من أمته [ و ـ ' ] تحت لوائه، و ذلك في غاية ما يمكون من الشرف و الرفعة له صلى الله عليه و سلم ١٠ و الإيمان المقيد بمعيته، اى تأهله لمصاحبة إيمانه صلى الله عليه و سلم غير الإيمان المطلق، فلا مانع من أن يدخل غيرهم من المؤمنين النار ثم يخرج منها بشعاعة الشافدين فلا متمسك للعنزلة بها في أن مرتكب الكبائر مخلد في النار لأنه داخل النار فهو مخزى، فهو غير موصوف بالإبمان لأن من اتصف بالإيمان لا يخزى بدليل هذه الآية ، قال أبو حيان :

<sup>(</sup>۱) زید می ظ وم(۲) راجع صحیحه  $\gamma/\gamma - \gamma - \gamma - \gamma$  سقط ما بین الرقمین می ظ وم (۶) راجع البحر المحیط  $\chi/\gamma = \gamma - \gamma$ 

و فى الحديث أنه صلى الله عليه و سلم تضرع فى امر امنه فاوحى الله إليه! إن شئت جعلت حسابهم إليك، فقال: يا رب! أنت أرحم بهم مى، فقال تعالى: إذا لا أخزيك فيهم .

و لما نفى عنهم الخزى، فسره بقوله مقدما للنور لان السياق لتعظيم النبى صلى الله عليه و سلم بخلاف ما مضى فى الحديد: ﴿ نورهم يسمى ﴾ أى سعيا المستمر النجدد الوعلى التفسير الآخر تكون هذه الجملة حالية ، و يجوز أن تكون خبرا له الذين الذا جعلناه مبتداً ﴿ بين ايديهم ﴾ وحذف الجار السارة إلى أنه ملا تلك الجهة ﴿ و ﴾ كذا ﴿ با يمانهم ﴾ و أما ما يلى شائلهم فانهم لا يلتفتون إليه لانهم [ إما - ٧ ] من السابقين و إما من أهل اليمين، فهم يمسون [ فيا - ٧ ] بين الجهتين / و يؤتون ١٠ / ١٣٤ صحائف أعمالهم منها ، و أما أهل الشهال فيعطونها أمن وراء ظهورهم و من شمائلهم و هم بما لهم من النور إن قالوا سمع لهم و إن شفعوا شفعوا ،

و لما كانت إدامة النعبد للملك هي أشرف صفات العبد قال: ﴿ يقولون ﴾ أي مجددين لذلك دائما لعلمهم أن الله تعالى [ له أن- ' ] ١٥

<sup>(1)</sup> من م و البحر ، وفي الأصل وظ : عليه (م) من م والبحر ، وفي الأصل : عليك (م) زيد في الأصل : مفسرا ، ولم تبكي الزيادة في ظ وم فحدوناها ، ( ٤ - ٤ ) من ظ وم ، وفي الأصل : مستمرا يتجدد (ه) من ظ وم ، وفي الأصل : الحنة (٧) زيد من ظ وم ، وفي الأصل : الحنة (٧) زيد من ظ وم ، (٨) من ظ وم ، وفي الأصل : ويد من م ،

1713

يعدن ما يشاه ، لا حق لاحد عليه و لا سيا إذا ارأوا انطفاه فور المنافقين ، قال سهل: لا يسقط الافتقار إلى الله تعالى عن المؤمنين فى الدنيا و لا فى الآخرة بل هم فى الآخرة أشد افتقارا إليه و ان كانوا فى دار العز الشوقهم إلى لقائه: (رباآ) أى أيها المنفضل علينا بهذا النور و بكل خير كنا أو نكون فيه (اتمم) فاظهروا لأن المقام له . و بكل خير كنا أو نكون فيه (اتمم) فاظهروا لأن المقام له . و لما كان الإنسان ربما رزق شيئا فانتفع به غيره دونه قالوا: (انا فورنا) أى الدى منت به علينا حتى يكون فى غاية اليمام فتوصلنا به إلى المأمن فى دار السلام ، و لا تجعلنا كالمنافقين الذين أطفأت أنوارهم فكانت عاقبتهم إلى الظلام .

الوا على سيل الذلة و المسكنة و التواضع : ﴿ وا غفرلنا على المح عاكل نقص كان يميل بنا إلى أحوال المنافقين عنه و اثره، و هذا النور هو صورة أعمالهم في الدنيا لآن الآخرة نظهر فيها حقائق الآشياء و تتبع الصور معانيها، و هو شرع الله الذي شرعه و هو الصراط الذي و تتبع الصور معانيها، و هو شرع الله الذي شرعه و هو الصراط الذي الضرب بين ظهراني جهنم لآن الفضائل في الدنيا متوسطة بين الرذائل، فكل فضيلة تكتنفها رذيلتان: إفراط و تفريط، فالفضيلة هي الصراط المستقيم، و الرذيلتان ما كان من جهنم عن يمينه و شماله، فن كان

4.5

(۱۵) عشی

<sup>(1)</sup> من ظوم، وق الأصل: عليهم (7) من ظوم، وق الأصل: لما . (7) زيد في الأصل: له، ولم تسكن الزيادة في ظوم فلافناها (٤) من ظوم، وفي الأصل: ما ١٥-٥) سقط ما بين الرفين من ظوم .

يمشى فى الدنيا على ما أمر به سواه من غير إفراط و لا تفريط كان نوره تاما، و من أمالته الشهوات طفئ نوره \_ أعاذنا الله من ذلك و رزقنا حسن الثبات، و كان ذلك الطنيء فى بعض الاوقات و اختطفته كلاليب هى صور الشهوات فتميل به فى النار بقدر ميله إليها، و المنافق يظهر له نور إقراره بكلمة التوحيد، فاذا مشى طنى الآن إقراره الاحقيقة ه له \_ آ يا .

و لما كان ما ذكر لا يقدر عليه إلا الله تعالى، علله بقوله مؤكدا لإنكار الكفار البعث و ما تفرع عنه : ﴿ الله ﴾ أى وحدك ﴿ على كل شى٠ ﴾ أى يمكن دخول المشيئة فيه ﴿ قدرِه ﴾ أى بالغ القدرة ٠

و لما ذكر ما تقدم من لينه صلى الله عليه وسلم لاضعف الناس ١٠ الله النساه و حسن أدبه و كريم عشرته لانه مجبول على الشفقة على عبادا الله و الرحمة لهم، و ختم بما لمؤمنين من الشرف و لله من تمام القدرة. أنتج ذلك القطع باذلال أعدائهم و إخزائهم فقال مداريا لهم من خطر فلك اليوم بيد أنصح الحلق [ليكون - ٦] صلى الله عليه و سلم جامعا في طاعته سبحانه و تعالى بين المتضادات من الملين و الشدة و الرضى و الغضب ١٥ و الحلم و الانتقام و غيرها من فيكون ذلك أدل على التعبد لله بما أمر به سبحانه و تعالى و التخلق بأوامره و كل ما يرضيه : ﴿ يَابِهَا النبي ﴾ سبحانه و تعالى و التخلق بأوامره و كل ما يرضيه : ﴿ يَابِهَا النبي ﴾

(1-1) سقط ما بين اار فين من ظوم (٢) زيد من م (٦) من ظوم ، وفي الأصل: خلق (٤) من ظوم ، وفي الأصل: اعدائه (٥) من ظوم ، وفي الأصل: حعل (٦) زيد من ظره) من ظوم ، وفي الأصل: غيره .

مناديا بأداة التوسط إسماعا للائمة الوسطى تنبيها على أنهم المنادون \* في الحقيقة، و لاجل دلالتها على التوسط و الله أعلم كان لا يتعقبها إلا ما له شأن عظم، معدرًا بالوصف الدال عـلى الرفعة بالإعلام بالأخبار الإلهية المبني على الإحكام والعظمة المثمرة٬ للغلبـة، وأما وصف الرسالة ه فيغلب فيه الرحمة فيكثر إقباله على اللين والمسايسة نظرا إلى وصف الربوية: ﴿ جاهد الكفار ﴾ أي المجاهرين بكل ما يجهدهم فيكفهم من السيف و مادونه ليعرف أن الاسود إنما اكتسبت من صولتك، فيعرف ان ذلك اللين لأهل الله إنما هو من تمام عقلك وغزىر علمك و فضلك، و كبير حلمك و خوفك من الله و نبلك : ﴿ وَ الْمُنْفَقِينَ ﴾ [ أي - ٢ ] ١٠ المساترين بما يليق بهم من الحجة إن استمروا على المساترة، و السيف إن احتيج إليه إن أبدوا نوع مظاهرة ﴿ وِ اغْلِظَ ﴾ اى كن غليظا بالفعل و القول بالتوبيخ و الزجر و الإبعاد ٬ و الهجر ﴿ عليهــــم ﴾ فان الغلظة عليهم من اللين لله كما أن اللين لأهل الله من حشية الله، وقد امره سبحانه باللين [ لهم - ^ ] في أول الأمر لإزالة أعذارهم و بيان ١٥ إصرارهم، فلما بلغ الرفق أقصى مداه جازه إلى الغلظة و تعداه، و قد بان بهذه الآية أن أفعل التفضيل في قول النسوة لعمر رضي الله عنه:

<sup>(</sup>١) منظ وم ، وفي الأصل: المبادرون (٢) منظ وم ، وفي الأصل: المثمر . (٢) في م : الى (٤) من ظ و م ، و في الاصل: المساهلة (٥) من ظ و م ، وفي الأصل: المجاهدين (٦) زيد من ظ و م (٧) زيد في الأصل: و الزجر ، ولم تكن الزيادة في ظ و م فحذ فناها (٨) زيد من م (٩) من ظ و م ، وفي الأصل: اعذار .

ه أنت أفظ و أغلظ من رسول الله صلى الله عليه و سلم ، على بابه ... و لا محدور .

و لما كان انتقام الولى من العدو إنما هو لله سبحانه و تعالى، لاحظ له فيه، فكان موجبا لعدم اكتفاء الله به فى حق الولى، فكان التقدير: فانهم ليس لهم عصمة و لا حرمة فى الدنيا و لا قوة و إن لاح فى ه أمرهم خلاف ذلك، عطف عليه قوله ': ﴿ و ماولهم ﴾ أى فى الآخرة ' ﴿ جهنم \* ﴾ [ آى - " ] الدركة النارية الستى تلقى داخلها بالعبوسة و الكراهة .

و لما كان أمر الاستئصال في الإنجاء و الإهلاك أشبه شيء بحال أهل الآخرة في الدينونة بالعدل و الفضل، و كان المفتتح به السورة عتاب النساء، ثم أتبع بالأمر بالتأديب بلجيع الآمة إلى / أن ختم بهلاك / ١٥٤ المخالف في الدارين، و كان للكفار قرابات بالمسلمين و كانوا يظنون ١٥ أنها ربما تنفعهم، و للسلمين قرابات بالكفار و كانوا ربما توهموا انها تضرهم، قال مجيبا لما يتخيل من ذلك تأديبا لمن ينكر عليه مسلى الله

<sup>(</sup>۱) زيد في الأصل وظ: مصيرهم، ولم تكن الزيادة في م فحذفناها ( $\gamma$ ) زيد في الاصل: من كل بد، ولم تكن الزيادة في ظ وم فحذفاها ( $\gamma$ ) زيد من ظ وم (٤) من م، وفي الأصل وظ: للتاديب ( $\sigma$ ) سقط ما بين الرقين من ظ وم ( $\sigma$ ) في م: توهم ( $\sigma$ ) من ظ وم، وفي الأصل: تكذيبا ( $\sigma$ ) من ظ وم، وفي الأصل: به .

عليمه و سلم من النساء و غيرهن : ﴿ ضرب الله ﴾ [اى- ا ] الملك الذي أحاط بكل شيء ' قدرة و علما ' ﴿ مثلا ﴾ يعلم به من فيه قابلية العلم و يتعظ [ به \_ ' ] من له أهلية الاتعاظ ﴿ للذِن كَفُرُوا ﴾ أي غطوا الحق على أنفسهم و على غيرهم سواء كانوا مشاققين أو منافقين في ه عدم انتفاعهم مع كفرهم ما بينهم و بين المؤمنين من الوصل و العلائق فيغلظ عليهم في الدارين معاملة بما يستحقون من غير محاباة لاحد و إن جل مقامه، و علا منصبه و مرامه، لأنَّ الكفـــر قاطع للعلائق بين الكافر و المسلم: ﴿ امرات نوح ﴾ الذي أهلك أ الله من كذبه بالغرق و نصره و آواه عليه الصلاة و السلام و كان اسمها فيما يقال واعلة ١٠ ﴿ وَ أَمْرَاتُ لُوطًا ﴾ الذي أهلك الله أيضا \* من كذبه بالحصب و الخسف ﴿ كَانْتًا ﴾ أي مع كونهما كافرتين . و لم يقل: تحتهما ، بل أظهر بالوصف العبودية المضافة إليه سبحانه و تعالى والوصف بالصلاح لآن ذلك أفخم، فيـكون أشد تأثيرا للوعوظ<sup>٧</sup> و أعظم<sup>٠</sup>، ودفعا لآن يتوهم <sup>١</sup> أحد بشي. ٩ ١٥ لا يليق بمقامهما ' عليهما الصلاة و السلام فقال: ﴿ تحت عبدين ﴾ أي

<sup>(1)</sup> زيد من ظ و م (٢-٢) في ظ وم: علما وقدرة (٣) من ظ وم، وفي الأصل: لكن العبودية (٤) من ظ و م، و في الأصل: اهل (٥) سقط من ظ و م (٢) من ظ و م، و في الأصل: الوصف (٧) من ظ و م، و الأصل: للوعظة (٨) زيد في الأصل: فعالا، ولم تكرب الزيادة في ظ وم فحذفناها. (٩-١) في ظ و م: شيّ (١) من ظ و م، و في الأصل: مجقاماتهم.

كل واحدة منهما تحت عبد ، و عبر بذلك لآن أثر الناس عند الماك كا تقدم عبيده ، ودل على كثرة عبيده تنيها عسلى غناه بقوله : ( من عبادنا ) .

و لما كانت طبقات القرب متفاوتة بحسب الصلاح قال: ﴿ صَالَّحُينَ ﴾ و هما ً نوح و لوط عليهما الصلاة و السلام ﴿ فَخَانَتُهما ﴾ بعدم المتابعة ٥ في الدين نفاقا منهما لا بالخيانة في الفرش، فقد صان الله جميع الأنبياء من ذلك فلم تقل واحدة منهما لآجل كفرهما: رب اجعلني مع نبيك في الجنة ، و آذن بعدم قبول الشفاعة فيمن أساء إلى الحبيب و بعذابه حتما للتشني بقوله: ﴿ فَلَم ﴾ أي قسبب عن ذلك أن العبدين الصالحين لم ﴿ يغنيـا عنهما ﴾ أي المرأت بين بحق الزواج ﴿ من الله ﴾ أي من ١٠ عذاب الملك الذي له الأمر كله فلا أمر لغيره ﴿ شيئًا ﴾ أي من إغناء لاجل خيانتهما بالمخالفة في الدن ، و دل على كمال قدرته تعالى بالتعبير بالمجهول \* فقال: ﴿ و قيل ﴾ أى للرأتين عن أذن له فى القول النافذ الذي لا مرد له: ﴿ ادخلا النار ﴾ أي مقدماتها من الإصرار على الكفرشم الإهلاك بعذاب الانتقام في الدنيا / وحقيقتها في الآخرة لأن الله ١٥ /٤١٦ أبغضهما لأنهما عدو الأوليائه، و ذلك كما قيل: عدو صديقي ليس لى بصديق ٥٠

<sup>(</sup>١) من ظ و م ، و فى الأصل : واحد (٧) فى ظ وم : واحد (٣) من ظ و م ، و فى الأصل : هم (٤) من م ، و فى الأصل و ظ : تتشقى (٥) زيد فى الأصل : المذين هامن ، و لم تكن الزيادة فى ظ وم فحذ فناها (٦) من ظ و م ، و فى الأصل : الدارس (٧) من ظ و م ، و فى الأصل : الجهول (٨) من ظ و م ، و فى الأصل : المحمول (٨) من ظ و م ، و فى الأصل : صديقى .

و لما فعلتا فعل الرجال في استقلالهما و عدم عدهما لأنفسهما تبعا، غلظ عذابهما بالكون مع الرجال في عذابهم فقال دالا على نفوذ الحكم فيمن هو أقوى منهما بعد نفوذه فيهما : ﴿مع الدُّخلين م الدُّ اللهِ عَلَى اللَّهُ اللّ الذين هم أعظم منهما عن لهم وصلة بأهل الله و عن لا وصلة لهم بهم ، ه فليتأدب كل أحد مع النبي صلى الله عليه و سلم غاية الادب خوفا من مثل ذلك ، و هذا خالع لقلوب من ابتدأ بتأديبهن ً- رضي الله تعالى عنهن. و لما أتم مثل النذارة بأن طاعة المطيع لاتنفع العاصي و إن كان أقرب الناس إلى المطيع إلا إن كان له أساس يصح البناء عليه، و يجوز الاعتداد به و النظر إليه، أتبعه مثل البشارة بأن عصيان العاصي لا يضر ١٠ المطبع فقال: ﴿ وضرب الله ﴾ أي الملك الأعلى الذي له صفات الكمال ﴿ مثلًا للذين 'امنوا ﴾ و لو كان في أدنى درجات الإيمان مبينا لآن وصلة الكفار إذا كانت على وجه الإكراه و الإجبار لا تضر ﴿ امرات فرعون؟ ﴾ و اسمها آسية بنت مزاحم ، آمنت و عملت صالحا فلم تضرها الوصلة بالـكافر بالزوجية التي هي من أعظم الوصل و لانفعه ١٥ إيمانها "كل امرى بما كسب رهين" و أثابها ربها سبحانه أن جعلها زوجة خبر خلقه محمد صلى الله عليه و سلم في دار كرامته بصبرها على عبادة الله و هي [ في - الله عدوه ، و أسقط وصفه بالعبودية دليلا على تحقيره و عدم رحمته لأنه أعدى أعدائه، وأشار إلى وجه الشبه في المثل و هو

 <sup>(</sup>١) زيد في الأصل: فقال، ولم تمكن الزيادة في ظ وم فحذنناها (١) زيد من م.
 (٩) من ظ و م ، و في الأصل: بتأسيسهن (٤) زيد من ظ و م .

التحيز إلى حزب الله بقدر الوسع [ فقال - ' ] : ﴿ الله ) أى مثلهم مثلها حين ﴿ قالت ﴾ تصديقا بالبعث منادية نداه الحواص باسقاط الاداة لاجل أنها مؤمنة و إن كانت تحت كافر بنا فلم تضر صحته شيئا لاجل إيمانها : ﴿ رب ﴾ أى أيها الحسن إلى بالهداية و أنا فى حبالة هذا الكافر الحبار ولم تفرنى بعز الدنيا وسعتها ﴿ ابن لى ﴾ •

و لما كان الجار مطلوبا - كما قالوا - قبل الدار ، طلبت خير جار و قدمت الظرف اهتماما به لنصه على المجاورة و لدلالته على الزلني فقالت: ﴿ فَي الْجَنَّةَ ﴾ لآنها المندية فقالت: ﴿ فَي الْجَنَّةَ ﴾ لآنها ادار المقربين فظهر من أول كلامها و آخره أن مطلوبها أخص داره، و قد أجابها سبحانه بأن جعلها زوجة لحاتم رسله الذي هو خير خلقه ١٠ و أقربهم منه، فكانت معه في منزله الذي هو الحلي المنازل .

و لما سألت ما حريزها إلى جناب الله سألت ما يباعدها فى الدارين من أعدائه فقالت: ﴿ وَنجَى ﴾ أى تنجية عظيمة ﴿ من فرعون ﴾ أى فلا أكون عنده و لا تسلطه على بما / يضرنى عندك ﴿ وعمله ﴾ أى ان الحمل بشىء منه ﴿ و بجنى ﴾ أعادت العامل تا كبيدا ﴿ من القوم الظلمين لا ﴾ اى الناس الأقوياء العريقين فى أن يضعوا أعمالهم فى غير مواضعها التى أمروا بوضعها فيها فعل من يمشى فى انظلام عامة ، و هم القبط ، لا تخالطنى بأحد منهم ، فاستجاب الله تعالى دعاءها و أحسن إليها لاجل محبتها

<sup>(1)</sup> زيد من ظوم (7) من ظوم ، و في الأصل : الحبار (م) في ظوم : اى ( ٤ - ٤ ) من ظوم ، و في الأصل : اعظم المنازل و اعلاهم .

للحبوب و هو موسى عليه الصلاة و السلام كما يقال: صديق وصديق داخل في صداقتي، و ذلك [ أن \_ ٢ ] موسى عليه الصلاة و السلام لما غلب السحرة آمنت به فعذبها فرعون فاتت بعد أن أراها الله بيتها في الجنة ولم يضرها كونها تحت فرعون شيئا لانها كانت معذورة في ذلك، ه فالآية من الاحتباك : حذف أولا " فلم تسألا " الجنة " لدلالة " رب ان لى " ثانيا عليه ، و حذف ثانيا «كانت تحت كافر ، لدلالة الأول عليه . و لما أتم المثل عن أساءتا الآدب فلم تنفعها الوصلة بالأولياء بل زادتهما ضررا للاعراض عن الخير مع قربه و تيسره، و بمن أحسنت الادب فلم تضرها الوصلة بأعدى الاعدا. [بل\_] زادتها خيرا لإحسانها ١٠ مع قيام المغتر بها عن الإحسان ضرب مثلاً بقرينتها في قوله صلى الله عليه و سلم كما رواه الشيخان عن أبي موسى رضى الله عنه: كمل من الرجال كثير و لم يكمل من النساء إلا مريم [ بنت عمران - ٢ ] و أسية بنت مزاحم، و فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. و مع مقارنتها لها في الكمال، فبين° حاليهما في الثيوبة و البكورة طباق، فلم يبتلها سبحانه ١٥ بخلطة زوج جمعًا بين ما تقدم من صنفي الثيبات و الأبكار اللاتي يعطيهما ٦ لنبيه صلى الله عليه و سلم فأحسفت الأدب 'في نفسها ' مع الله و مع سار من لزمها الآدب [معه ] من عباده فأحسن إليها رعاية لها

<sup>(1)</sup> من ظوم ، و في الأصل: صديقي (٧) زيد من ظوم (٧) من ظوم وم) من ظوم وفي الأصل: لم تسال (٤) راجع صحيح البخاري - كتاب الأنبياء وغيرها وصحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة (٥) من ظوم، وفي الأصل ٤ و بين (٦) من ظوم، وفي الأصل ٤ لاحيال .

على ما وفقها إليه من الإحسان، و ذلك [رعاية - ٢] لاسلافها إذ كانوا من أعظم الاحباب فقال: ﴿ و مريم ﴾ أى و ضرب الله مثلا لاهراه و العولة من الذين آمنوا مريم ﴿ ابنت عرن ﴾ أى كاحد الاحباب، و ذكر وجه الشبه فقال: ﴿ التَى احصنت فرجها ﴾ أى عفت عن السوء و جميع مقدماته عفة كانت كالحصن العظيم المانع من هالهدو و فاستمرت [على - ٢] بكريتها إلى المهات فنزوجها في الجنة حزاء لها بخير عبادنا محمد صلى الله عليه و سلم خاتم الانبياء و إمام المرسلين و لما اغتنت بأسها و روح الله الذي بثه في قلبها من مجة الذكر و العبادة عن الانس بأرواح الناس، كان ذلك سببا لان وهبها روحا منه جسده في أكمل الصور المقدرة في ذلك الحين مقال مخبرا عن ١٠ منه جسده في أكمل الصور المقدرة في ذلك الحين مقال مخبرا عن ١٠ ذلك : ﴿ فنفخنا ﴾ أى بعظمتنا بواسطة ملكنا روح القدس .

EIN

و لما كانت هذه السورة لتشريف النبي صلى الله / عليه و سلم و تكبيل نسائه في الدنيا و الآخرة ، نص على المقصود بتذكير الضمير و لم يؤنثه [قطعا - ] للسان من يقول تعنتا: إن المراد نفخ روحها في جسدها: ﴿ فيه ﴾ أي فرجها الحقيقي و هو جيبها و كل جيب يسمى فرجا ، و يدل ١٥ على الأول قراءة " فيها " شاذة (من روحا) أي روح هو أهل لشرفه بما عظمنا من خلقه [ و لطف - ] تكوينه أن يضاف إلينا لكونه خارجا

<sup>(</sup>١) من م ، وفي الأصل وظ : مع (٧) زيد من ظ وم (٧) سقط من ظوم.

<sup>(</sup>٤) من ظ وم ، وفي الأصل : العدل (٠) من ظ وم ، وفي الأصل : عباده.

<sup>(</sup>٦)من ظ وم ، وفي في الأصل : باسه (٧) من م ، وفي الأصل وظ : الصورة.

<sup>(</sup>٨) من ظ وم ، وق الأصل : الحيز (٩) من م ، وفي الأصل وظ : عظمتنا .

عن التسيب المعتاد و هو جبريل عليه الصلاة و السلام أو روح الحياة و لل كان التقدير: فكان ما أردنا ، فحملت من غير ذكر [و-أ] ولدت عيسى عليه الصلاة و السلام الذي كان من كلمتنا و هي « احملي » ثم كلمتنا «كن يا حمل من غير مساعد » ثم كلمتنا «كن يا حمل من غير مساعد » ثم كلمتنا «تكلم يا عيسى في المهد بالحكة » عطف عليه قوله: (وصدقت) فاستحقت لذلك أن تسمى صديقة ( بكلمت ربها ) اى المحسن إليها علم تقدم وغيره مما كان من كلام جبريل عليه الصلاة و السلام بسيه و من عيسى عليه الصلاة و السلام إلى الله و من عيسى عليه الصلاة و السلام [و-أ] مما تكلم به عن الله سبحانه و تعالى (وكتابه ) أى وكتابه الضابط الجامع لكلامه الذي أنزل و حفص بالجمع .

و لما كان المصدق ربما كان تصديمة في الظاهر أو مشوبا بشيء من الضائر قال: ﴿ و كانت ﴾ أي جبلة و طبعاً، و شرفها بأن جعلها في رتبة الأكمل و هم الرجال فقال ": ﴿ من القنتين ع ﴾ أي المخلصين ١٥ الذين هم في غايه فوة و الكمال لأنها كانت من بنات الاحباب المصطفين على العالمين، فلم تكن عادتها تقصر عن عادة الأقوياء [ الكملة - ا]، و قصد انم سبحانه الأمثال في الآداب بالثيبات و الابكار الاخيار و قدد انم سبحانه الأمثال في الآداب بالثيبات و الابكار الاخيار و الاشرار، فانعطف آخر السورة على أولها في المعالى بالآداب، و زاد

<sup>(</sup>١) زيد من ظ وم (٢) من ظ وم ، وفي الأصل . في (م) زيد في الأصل : وكانت ، ولم تمكن الزيادة في ظ وم فحذفناها .

ذلك حسنا كونها فى النساء و فى الدوات و الاعيان بزواج النبى صلى الله عليه و سلم لآسية المرأة فرعون و مريم ابنة عمران فى الجنة دار القرار السالمة عن الاكدار [الزواج الابدى - ] فصار أول السورة و آخرها فى أزواجه صلى الله عليه و سلم و فى ختامها القنوت الذى هو خلاصة الاوصاف الماضية فى الابدال المذكورات أعظم مناسبة ه و الله الهادى . .

## سورة الملك °

و تسعى تبارك و المانعة و الواقية و المنجية ، قال الولى الملوى:
هذه السورة كان النبى صلى الله عليه و سلم / يجبها لكثرة / ١٩٤
علومها، و قال: وددت لو كانت فى صدر كل مسم ، مقصودها ١٠ الخضوع لله لاتصافه أبكال الملك الدال عليه [ تمام القدرة الدال عليه عليه - ٢ ] قطعا أحكام المكونات الدال عليه تمام العلم الدال عليه مع إحكام المصنوعات علم ما فى الصدور الينج ذلك العلم بتحتم مع إحكام المصنوعات علم ما فى الصدور الينج ذلك العلم بتحتم البعث لدينونة العباد على ما هم عليه من الصلاح و العناد كما هى عادة المللوك فى دينونة رعاياهم لتكم ل الحكمة و تتم النعمة و تظهر سورة ١٥ الملك، و اسمها الملك واضح فى ذلك لأن الملك محل الحضوع من كل

<sup>(1)</sup> من ظوم ، وفي الأصل: بآسية (٢) زيد من ظوم (٣) من م ، وفي الأصل وظ: ختامه (٤) زيد في ظ؛ المنعم (٥) السابعة والستون من دو القرآن الكريم، مكية و عددآيها (٣٠٠٠) أية (٣٠٠٠) من ظوم ، وفي الأصل: بكل كال. (٧) من ظوم ، وفي الأصل وظ؛ على • (٧) من ظوم ، وفي الأصل وظ؛ على • (٩) زيدت الواوفي الأصل وظ، ولم تكن في م فحذ فناها .

من ' رى الملك وكذا تبارك لأن من كان كذلك كان له تمام الثبات و البقاء، و كان له من كل شيء كمالًا الحضوع و الإنقاء، وكذا اسمها المانعة و الواقية و المنجية لأن الخضوع حامل على لزوم طريق السعادة، و من لزمها نجا بما يخاف و منع من كل هول ووقى "كل محذور ، أو ترد ه السؤال عمن لازم عليها و هذا من أهم الأمور ؛ ﴿ بسم الله ﴾ الذي خضمت لكمال عظمته الملوك ﴿ الرحمر ﴾ الذي عم بنعمة الإيجاد و تبيان محل السلوك ﴿ الرحيم هـ الذي خص اولياءه بتمام الهداية و زوال الشكوك.

لما ختمت تلك بأن من أعرض عنه سبحانه أهلكته و لم يغن ١٥ عنه أحد، و من أقبل عليه رفعه واستخلصه و لم يضره أحـد، و ختم بأنه قوى مريم عليها السلام حتى كانت في درجة الكملة " و رزقهـا الرسوخ في الإخلاص ، وكان مثل هذا لا يقدر على فعله إلا من لا كفوء له ، وكان من لا كفوء له أهلا لأن ^ يخلص له الأعمال و لا يلتفت إلى سواه بحال، لأنه الملك الذي علمك الملك \* قال مثيرا للهمم إلى

<sup>(</sup>١) من ظوم، وفي الأصل: ما (١) من ظوم، وفي الأصل: تمام. (م) زيد في الأصل و ظ : من ، و لم تكن الزيادة في م فذفناها ( ١- ١) سقط ما بين الرقين من ظ و م (ه) زيد في الأصل: و خلفهم اصطفاهم اصنفاهم و اختصهم ، و لم تكن الزيادة في ظ وم فحدثناها (٦) من ظ وم ، وفي الأصل : الكاسة (٧) زيد في الأصل: كان ، ولم تكن الزيادة في ظ و م فدنناها . (A) من ظ و م ؟ و ف الأصل : بان (٩) من ظ و م ، و ف الأصل : المالك . الاستصار (05)

الاستبصار المثير للارادة إلى رياضة تثمر جيسع أبواب السعادة: ( تبارك ) أى تكبر و تقدس و تعالى [ و تعاظم - " ] و ثبت ثباتا لا مثل له مع اليمن و البركة و تواتر الإحسان و العلى .

و لما كان من له الملك قد لا يكون متمكنا من إبقائه فى يده أو إعطاء ما يريد منه لفيره و بزعه منه متى أراد قال: ﴿ الذى ييده ﴾ ه أى بقدرته و تصرفه لا بقدرة غيره ﴿ الملك نَ ﴾ أى أمر ظاهر العالم فالية كل تدبير له و تدبير فيه و بقدرته إظهار ما يريد، لا مانع له من شىء و لا كفوء له بوجه، وهو كناية عن الإحاطة و القهر، و ذكر اليد إنما هو تصوير للاحاطة و لهام القدرة لانها [ محاها \_ "] مع اليد إنما هو تصوير للاحاطة و لهام القدرة لانها [ محاها \_ "] مع التنزه عن الجارحة و عن كل ما يفهم حاجة أو شبها بالخلق .

و قال [ الإمام - "] أبو جعفر ابن الزبير: ورود ما افتحت به هذه السورة من النزيه و صفات التعالى إنما يكون عقيب تفصيل و إيراد عجائب من صنعه سبحانه كورود قوله تعالى « فتبارك الله أحسن الخالقين » عقيب تفصيل التقلب الإنساني من لدن خلقه من سلالة من طين إلى إنشائه خلقا آخر وكذا كل " ما ورد" من هذا ما لم يرد أثناء ١٥ أي قد جردت للتنزيه و الإعلام بصفات " التعالى [ و - "] الجلال .

<sup>(1)</sup> من ظوم ، وفي الاصل: الذارع ارباب (7) زيد من ظ (م) زيد من ظوم ، وفي الأصل: ظوم (٤) من ظوم ، وفي الأصل: الحاجة (٥) من ظوم ، وفي الأصل: ورود (٧) من ظوم ، وفي الأصل: صفات .

154.

و لما كان قد ' / أوقع في آخر سورة التحريم ما فيه اعظم عبرة لمن تذكر ، و اعلى آية لمن استبصر ، من ذكر امرأتين كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين قد بعثهما الله [ تعالى رحمة لعباده \_ ] و اجتهدا في دعاء الخلق، فحرم الاستنارة بنورهما والعياذ بهداهما من لم يكن أحد من جنسها أقرب إليها منه و لا أكثر مشاهدة لما مدا به من الآيات و عظم المعجزات، و مع ذلك فلم يغنيا عنها من الله شيئا، ثم أعقبت مده العظة بما جعل في طرف منها و نقيض من حالها "، و هو ذكر امرأة فرعون التي لم يغرها مرتكب صاحبها وعظم جرأته مع شعة الوصلة و استمرار الألفة لما سبق لها في العلم القديم من ' السمادة و عظيم الرحمة ١٠ فقالت " رب ان لي عندك بيتا في الجنة " وحصل في هاتين القصتين تقديم سبب رحمة حرم التمسك به أولى الناس في ظاهر الأمر و تقديم سبب امتحان عصم منه أقرب الناس إلى التورط [فيه- ]، ثم أعقب ذلك بقصة عريت عن مثل هذين [ السبين ـ ١] و انفصلت في مقدماتها عن تينك القصتين، و هو ذكر مريم ابنة عمران ليعلم ١٥ العاقل حيث يضع الأسباب، و أن القلوب بيد العزيز الوهاب، أعقب تعالى ذلك بقوله الحق " تبارك الذي بيده الملك و هو على كل شيء

و في الأصل: عن .

<sup>(</sup>١) سقط من ظ وم (٢) ريد من ظ (٦) من ظ وم ، وفي الأصل: اعقب .

<sup>(</sup>٤) من ظوم ، وفي الأصل: حالها (م) من ظوم ، وفي الأصل: الامتحان.

 <sup>(</sup>٦) من ظوم ، وفي الاصل : قصة (٧) زيد من ظوم (٨) من ظوم ،

قدير و إذا كان الملك سبحانه و تعالى بيده الملك فهو الذي يؤتى الملك و الفضل من يشاء و يعز من يشاء و يذل من يشاء كا صرحت به الآية الآخرى فى آل عمران، فقد اتضح اتصال سورة الملك بما قبلها ثم بنيت سورة الملك على التنبيه و الاعتبار ببسط الدلائل و نصب العراهين حسبها يبسطه التفسير ـ انتهى و

و لما كان المتصرف في الملك قد لا يكون قدرته نامة و لا عامة قال تعالى: ﴿ و هو ﴾ أى وحده له عظمة تستولى على القلوب و سياسة تعم كل جلب نفع ' و دفع ضرر ' لأنه ﴿ على كل شي، ﴾ أى يمكن يشاؤه من الملك و غيره من باطنه و 'هو الملكوت و غيره ' مما وجد و ما لم يوجد ﴿ قدر دلا ﴾ أى تام القدرة، و دل على ذلك بقوله: ١٠ ﴿ الله على ذلك بقوله: ١٠ ﴿ الله على ذلك بقوله: ١٠ ﴿ الله على خلق ﴾ أى قدر و أوجد .

و لما كان الحوف من إيقاع المؤلم أدعى إلى الحضوع لآنه أدل على الملك مع أن الآصل أفي الآشياء العدم أ، قدم قوله: ﴿ الموت ﴾ أى هذا الجنس و هو زوال الحياة عن الحبي الذي هو في غاية الاقتدار على التقلب بجعله جمادا كأن لم يكن به حركة اصلا ، أول ما يفعل ١٥ في تلك الدار بعد / استقرار أ كل فريق في داره و أن يعدم هـذا (٢١١ الجنس فيذبح بعد أن يصور في صورة كبش ﴿ و الحيوة ﴾ أي هذا

<sup>(1-1)</sup> من ظوم، وفي الأصل: بالاعتبار (م) سقط من ظوم (سهم) من ظوم، وفي الأصل: ظوم، وفي الأصل: شيئا الالعدم (م) من ظوم، وفي الأصل: استغراق (م) من ظوم، وفي الأصل: استغراق (م) من ظوم، وفي الأصل: المتغراق (م) من ظوم، وفي الأصل: بأن .

الجنس و هو المعنى الذي يقدر الجماديه على التقلب بنفسه و بالإرادة '، و قال ابن عباس رضي الله عنها: الموت خلقه الله على صورة كبش أملح لا بمر بشيء و لا يجمد ريحه إلا مات، و الحياة عـــــــلي صورة فرس بلقاء و هي التي كان جبريل و الانبياء بركبونها فلا يجد ريحها ه شيء إلا حيى، وهي التي أخذ السامري قبضة من أثرها و ألقاه على الحلى الذي ألقاء بنو إسراءيل و نوى أن يكون عجلا [ فصار عجلا \_ ] . و لما ذكر الدال على القدرة أتبعه غايته، و هو الحكم الذي هو خاصة الملوك فقال تعالى: ﴿ لِيبلوكم ﴾ أى يعاملكم و هو ' أعلم بكم ' من أنفسكم معاملة المختبر لإظهار ما عندكم من العمل بالاختيار ﴿ اللَّم احسن عملا \* ﴾ أي من جهة العمل أي عمله أحسن من عمل غيره، و عبارُةُ القرآن في إسناد الحشن إلى الإنسانُ تبيل على أن من كان عمله أحسن كان هو أحسن و لو أنه أبشع الناس منظراً ، و من كان عمله أسوأ كان بخلاف ذلك، و الحسن إنما يدرك بالشرع، فما حسنه الشرع فهو الحسن° و ما قبحه فهو القبيح، وكان ذلك ١٥ مفيدا للقيام بالطاعة لأن من تفكر في حاله علم أنه مباين لبقية الحيوانات بعقله و للنباتات يحياته، و للجهادات بنموه، و أن ذلك ليس 'له من ' ذاته بدليل موته، فما كان له \* ذلك إلا بفاعل مختار، له الحياة من ذاته ، فيجتهد في رضاه باتباع رسله إن كان عاقلا ، (١) من ظ وم ، و في الأصل : الارادة (ع) زيد من ظ (٩-٣) من ظ وم ، وفي الأصل : لــكم (ع) من ظ وم ، وفي الأصل : سناد (ه) من ظ و م ، وفي الأصل : حسن (٦) من ظ وم ، و في الأصل : ساء (٧-٧) من ظ وم ، وفي الأصل: بعض (٨) زيد في الأصل: من ، ولم تكن الزيادة في ظ وم فذنناها. فشکره (00)

فيشكره إذا أنعم، و يصبر إن المتحن و انتقم، و يخدمه بما أمر و ينزجر عما عنه زجره، فهذه الآية مشتملة على وجود المقتضى للسمادة و انتفاء المانع منها و وجود المقتضى إعداد و إرشاد، فالإعداد إعانته سبحانه للعبد باعداده لقبول السعادة كالحداد يلين الحديد " بالنار ليقبل أن يمكون سكنا، و الإرشاد أخذه مالناصة إلى ما أعد له كالضرب عبالسكين ه و إصلاحها للقطع بها، و انتفاء المانع هو الموقف \* عن ذلك و هو دفـــع آ المشوشات و المفسدات کششم السکین و هو یجری مجری السبب و سبب السبب، و هو ما اشتمل [عليه - ٢] قوله صلى الله عليه و سلم « اللهم أعنى و لا تعن على ، الحديث ، فذكره لتمام القدرة و العزة مع ذكر الأحسن دال على توفيقه بما ذكر، و من تأمل الآية ١٠ عرف أنه ما خلق إلا ليتمنز جوهره من صدق غيره أو صدقه من جوهر غيره، و أن الدنيا مزروعة، و [ أن \_ ' ] الآخرة محصدة، فيصير من نفسه على بصيرة، و ثارت ` إرادته لما خلق له تارة بالنظر إلى جمال ربـــه من حسن و إحسان ، | و أخرى إلى جلاله من قدرة £ 44 / و إمكان''، و تارة بالنظر لنفسه بالشفقة عليها من خزى الحرمان، ١٥. فيجتهد في رضا ربه و صلاح نفسه خوفا من عاقبة هذه البلوي .

<sup>(1)</sup> من م ، و فى الأصل و ظ : اذا (م) من ظ وم ، و فى الأصل : الموافع ، (م) من ظ وم ، و فى الأصل : بالضرب. (م) من ظ وم ، و فى الاصل : بالضرب. (ه) من ظ و م ، و فى الاصل : المتوقف (p - p) من ظ و م ، و فى الاصل ، المتوقف (p - p) من ظ و م ، و فى الاصل ، المفسدات المشوشات (p) زيد من ظ و م ، و فى الأصل : تأثرت (p) من ظ و م ، و فى الأصل : تأثرت (p) من ظ و م ، و فى الأصل : تأثرت (p) من ظ و م ،

و لما كان لا يغفل الابتلاء منا إلا جاهل بالعواقب و عاجز عن رد المسىء عن إساءته و جعله محسنا من أول نشاءته، قال نافيا لذلك عن منيع جنابه بعد أن نفاه بلطيف تدبيره و عظيم أمره في [خلق - ] الموت و الحياة، و مزيلا بوصف العزة لما قد يقوله من يكون قوى الهمة: أنا لا أحتاج إلى تعب كبير في الوصول إليه سبحانه بل أصل إليه أى وقت [شتت - ] بأيسر سعى (وهو) أى و الحال أنه وحده ( العزيز ) [أى - ] الذي يصعب الوصول إليه جدا، من العزاز وهو المكان الوعر [و - أ] الذي يغلب كل شيء و لا يغلبه شيء، فلو أراد جعل الكل محسنين، و لا يكون كذلك والوجود أذلا و أمدا .

و لما كان العزيز منا يهلك كل من خالفه إذا علم مخالفه "، قال مبينا سبب إمهاله للعصاة مرغبا للسيء في التوبة، بعد ترهيه من الإصرار على الحوبة، لأنه قد يكون مزدرث النفسه قائلا: إن مثلي لا يصلح المخدمة لما لى من الذنوب القاطعة و أين التراب من [رب-] الأرباب ( الغفور في ) أي [أنه-] مع ذلك يفعل في محو الذنوب عينا و أثرا فعل المبالغ في ذلك و يتلق من أقبل إليه أحسن تلق كا عينا و أثرا فعل المبالغ في ذلك و يتلق من أقبل إليه أحسن تلق كا

 <sup>(1)</sup> من ظوم، والاصل: الى (٢) ريد من ظوم (٩) زيد في الاصل:
 اى، ولم تكن الزيادة في ظوم فحدفناها (٤) زيد من م (٥) من ظوم،
 و في الأصل: ذلك (٦) من ظوم، وفي الأصل: تام (٧) من ظوم،
 و في الأصل: بمخافته (٨) من ظوم، وفي الأصل: الذنوبة.

£44 /

قال تعالى في الحديث القدسي و و من أنابي يمشي أتيته هرولة " ' • و لما أثبت له سبحانه صفتى العز و الغفر' على أبلغ ما يكون ، دل على ذلك بقوله دالا على كال تفرده بعد آيات الانفس بآيات الآفاق إرشادا إلى معالى الاخلاق: ﴿ الذي خلق ﴾ أي أبدع [ على - " ] هذا التقدير من غير مثال سبق ﴿ سبع سموات ﴾ حال كونها ﴿ طباقا ا ﴾ جمع طبق ه كل واحدة منها كأنها لشدة مطابقتها للاخرى طالبة مطابقتها بحيث يكون كل جزء منها مطابقا لجزء من الآخرى، و لا يكون جزء منها خارجا عن ذلك أو هي لا تكون كذلك إلا بأن تكون الأرض كرة و السماء الدنيا محيطة بها إحاطة قشر البيضة بالبيضة من جميع الجوانب والثنانية محيطة بالدنيا و ° مكذا إلى ان يكون العرش ١٠ محيطا بالكل، والكرسي الذي هو اقربها إليه بالنسة إليه كحلقة ملقاة في فلاة ، فما ظنك بما تحته ، وكل سماء فى التى فوقها بهذه النسبة ، و قد قرر أهل الهيئة أنها كذلك، و ليس في الشرع ما يخالفه بل ظواهره توافقه و لاسيها التشبيه بالحلقة [ الملقاة - ٢ ] في فلاة كما مضى بسط ذلك في سورة السجدة، و أحاط سبحانه بالارض منافعها من جميع الجوانب، و جعل ١٥ المركز بحيث يجذب إليه الأسفل فكيفما مشى الحيوان في وجوانبها اقتضى المركز أن تـكون رجلاه الى الارض و رأسه الى السهاء لتـكون السهاء في رأيه دائماً / أعـــلي ، و الأرض أسفل في أي جانب كان

<sup>(1)</sup> الحديث مستفيض (7) منظ وم، و في الأصل: العفو (4) زيد منظ وم. (3) زيد في الأصل: لا ، ولم تكن الزيادة في ظوم فحذفناها (6) زيد في الأصل: بسيائها و، ولم تكن الزيادة في ظوم فحذفناها (٦) من م، وفي الأصل وظ، من.

هو عليها، فسبحان اللطيف الحبير، و لا شك ان من تفكر في هذه العظمة مع ما لطف بنا فيما هيأه ' فيها لنا ' من المنافع، آثره سبحانه بالحب و أفرده عن كل ضد، فانقطع اللجاء إليه و لم يعول الاعليه في كل ادفع و نفع '، و سارع في مراضيه " و محاب في كل خفض و رفع .

و لما كان [ ذلك - ' ] في حد ذاته خارجا عن طوق المخلوق، و كان سمك كل سماء مسيرة خسمائة عام، و [ ما \_ ' ] بين كل سمائين كذلك مع عدم الفروج و العمد و الاطناب، ' فكان ذلك' النهاية في الحروج عن العادة في حد ذاته و لانه قبل: إن القبة إذا بنيت بلا فروج و لا شيء يسدخل الهواء منه تفسد و تسقط، دل على عزته بعظيم صنعه في ذلك بقوله واصفا لها: ( ما ترى في ) و كان الاصل: حلقها. و لكنه ' دل على عزته و عموم عظمته بقوله: ( خلق الرحمن ) كل لها و لغيرها و لولا ' رحمته و عموم عظمته '' التي اقتضت إكرامه لخلقه بعد غفرانه لما لهم من النقائص ما أحسن إليهم [ بها - ' ] في انساعها '' و زينتها و ما فيها من النقائص ما أحسن إليهم [ بها - ' ] في النبي بقوله:

(10)

<sup>(1-1)</sup> من ظوم، و في الأصل : فيه  $(\gamma)$  من ظوم، وفي الأصل : فاتضم.  $(\gamma)$  من ظوم، و في الأصل : أم في كل أموره  $(\gamma)$  من ظوم، و في الأصل : من ظوم، و في الأصل : مرضاته  $(\gamma)$  زيد من ظوم  $(\gamma)$  من ظوم ، و في الأصل : من ظوم ، و في الأصل : فذلك  $(\gamma)$  من ظوم ، و في الأصل : لا يدخل  $(\gamma)$  من ظوم ، و في الأصل : لـكن  $(\gamma)$  من ظوم ، و في الأصل : لـكن  $(\gamma)$  من ظوم ، و في الأصل : الأصل : الأصل : الأصل : الأصل : المتداعها .

﴿ مَن تَفُوت ﴾ بين صفير ` ذلك الخلق وكبيره بالنسبة إلى الحالق في إيجاده له على حد سواه ، إنما قوله [له \_ ' ] إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا فرق في ذلك بين الذرة مثلا و الفرس و لا بالنسبة إلى الخالق من عجز صغيرهم وكبيرهم عن إيجاد شيء من المدم صغیرا کان أو كبيرا جليلا كان أو حقيرا، و لا زى تفاوتا في ه الحلق بأن 'يكون شيء منه' فاتسا للآخر ' بالمخالفة و الاضطراب و التناقض في الخلقة غير مناسب له بأن يكون خارجًا عنه أو منافرًا له في مقتضى الحكمة، وآثـار الإحسان في الصنعة، و النزول عن الإتقان و الاتساق، و الحروج عن الإحكام و الاتفاق، و الدلالة للخالق على كمال القدرة و للخلوق على الحدوث بنوع من ضعف البنية بحيث يكون ١٠ [ كل - ] واحد كالطالب لأن يخالف الآخر، أو تعمد لأن يفوت الآخر و يخالفه ـ على قراءة حذف الآلف و التشديد محيث يكون التفاضل أ في المزدوجات و عدم المساواة كأنه مقصود بالذات و بالقصد الأول، بل لا توجد المخالفة إلا نادرا بحيث يعلم أن المشاكلة هي المقصود بالذات و بالقصد الأول، فاذا وقع في شيء منه مخالفة كان على وجه الندور ١٥ ليملم أنه ليس مقصودا بالذات ، و إنما أريد به الدلالة على الاختيار و أن الفاعل هو القـادر المختار لا الطبيعة ، قال الرازى: كأن التفاوت الشيء (١) من ظ وم ، وفي الأصل: صغر (٦) زيد من ظ وم (٦) من ظ وم ، و في الأصل : فرقة (٤-٤) من ظ و م : و في الأصل : منه شيُّ (ه) من م ، و في الأصل و ظ: بالآخر (٩) من ظ و م ، و في الأصل: التفاوت. (٧ - ٧) سقط ما بين الرقين منظ.

1 278

المختلف لأعلى النظام، و قال ' البغوى : مر. اعوجاج و اختلاف و تناقض، و قال غيره: [عدم \_ ] التناسب كأن بعض الشيء يفوت بعضا و لا يلائمه، و هو من الفوت / و هو أن يفوت بعضها بعضا لقلة استوائها، و قال أبو حيان ": و التفاوت ، تجاوز الحد ' الذي يجب له ه زيادة أو نقصان - انتهى · يظهر ذلك بأن أغلب الخلق أجوف، و الاجوف يعمل مبسوطا ثم يضم و يوصل أحد جانبيه بالآخر فيكون ثم نوع فطر' يعرفه أهل الحذق و إن اجتهد صانعه في إخفائه و إن كان فيه أشياء متقابلة كان فيها تفاوت و لو قل و إن اجتهد الصانع في المساواة، و خلق الله لا تفاوت فيه بوجه، فالسماوات كرية و لا زى 10 ٪ في جانب منها ٪ شقا و لا فــطرا ظاهرا و لاخفيا، و الحيوان أجوف ^ و لا ترى في شيء من جسده فصها يكون الضم و التجويف وقع به. و كل من متقابليـه مساو للآخر كالعينين و الاذنـين و المنخرين و الســاقين و تحوها بما يقصد فيه التساوى لا تفاوت فيه أصلا - إلى غير ذلك مما يطول شرحه ، و لا يمكن ضبطه ، فسبحان مر لا تـ تناهى قدرتــه ١٥ فلا تتناهي مقدوراته ، و لا تحصي بوجه معلوماته ، و كل ذلك عليه هين ، و الأمر في ذلك واضح بين، هذا ^ مع الاتساع الذي لا يدرك مقداره بأ كثر

<sup>(1)</sup> في المعالم بهامش اللباب 1.8/4 (ع) زيد من ظ (ع) في البحر المحيط 1.8/4 (ع) من ظ و م و البحر ، و في الأصل ، التجاوز (ه) من ظ و م ، و في الأصل : غلب (٦) من ظ و م ، و في الأصل : نظر (٧-٧) من ظ و م ، و في الأصل : نظر (٧-٧) من ظ و م ، و في الأصل : منها في جانب (٨) من ظ و م ، و في الأصل : جوف (٩) زيد في الأصل : ان ، و لم تكن الزيادة في ظ و م فحذ فناها .

من [أن- ا] كل سماه بالنسبة إلى التى فوقها كحلقه ملقاة فى فلاة إلى أن يوصل إلى الكرسى شم العرش العظيم، و من سركونها كذلك حصول النفع بكل ما فيها من كواكب مرطبة أو ميبسة أو منورة و اتضالات بمطرة و منبتة يحرى كل ذلك منها على ترتيب مطرد، و نظام غير منخرم مقدر جريب بالقسط مرتب على منافع الوجود ه و مصالح الكائنات كلها مكفوفة على هواه لطيف بتدبير شريف لا يتعدى شيء منها طوره و لا يتخطى حدة، و لا يرسب فها تحته من الحواء فيهوى، و لا يرتفع عن محله بمقدار ذرة فيطفو، قد أحاط بكلها الأمر ، و ضبطها صاغرة القهر و

و لما كان العلم الناشيء عن الحس أجل العلوم، دل عـــلى بديع ١٠ ما ذكره بمشاهدة الحس له كذلك، فسبب عنه قوله منبها بالرجع الذي هو تـكرير الرجوع عـلى أن كل أحد يشاهد ذلك كذلك من حين يعقل إلى أن يلغ حـد التكليف المقتضى للخاطبة بهذا الكلام ٢: ﴿ فارجع البصرلا ﴾ أى بعد ترديدك له قبل ذلك، و دل بتوجيه الخطاب نحو أكل الخلق صلى الله عليه و سلم فى السمع و البصر و البصيرة ١٥ وكل معنى إلى أن ذلك لا شبهة فيه .

<sup>(1)</sup> زيد من ظوم (7) من ظوم، و في الأصل: كوكب (4) من ظوم، و في الأصل: الشريف (6) من ظوم، و في الأصل: الشريف (6) من ظوم، و في الأصل: الشريف (9) زيد في الأصل: الأصل: الأرض (7) من ظوم، و في الأصل: ابل (٧) زيد في الأصل: توجيه.

1 240

و لما كان السؤال عن الشيء يدل على شدة الاهتمام بالبحث عنه، نبه على أن هذا [ ما \_"] اشتدت عناية الأولين به فقال: ( هل ترى ) أى فى شيء منها .

و لما كان هذا الاستفهام مفيدا للنني ، أعرق [في النني - ] بقوله:

ه ( من فطور ه ) أى خلل بشقوق و صدوع أو غيرها لنفار ما [هي- ]
عليه و أخبرت به من تناسبها و استجاعها و استقامتها ما يحق لها
عما يدل على عزة ما فيها و بليغ غفرانه ، و هذا أيضا يدل على إحاطة كل منها بما درنه فانه لو كان لها فروج لفاتت / المنافع التي رتبت لها النجوم المفرقة في طبقاتها او بعضها أو كالها ، فالهواه و جميع المنافع منحبسة فيها المفرقة في طبقاتها الهواء و الحيوان المفرقة في المواه كالسمك في الماه ، لو الحبس الهواه عنه لمات كا أنه لو انكشف في الماه عن السمك لمات الهواء عنه لمات كا أنه لو انكشف الماه عن السمك لمات الهواء عنه لمات كا أنه لو انكشف الماه عن السمك لمات الهواء عنه لمات كا أنه لو انكشف

و لما كان في سياق المجازاة بالإعمال الصالحة و الطالحة التي دل" عدم الانتصاف من الظالمين في هذه الدار على أنها تكون بعد البعث

(۱) من ظوم، وفي الأصل: على (۲) من ظوم، وفي الأصل: معه. (۲) زيد من ظوم، وفي الأصل: معه. (۳) زيد من ظوم (٤-٤) في ظوم: استقامتها والمتجماعها (۵) زيد في الأصل: شيء، ولم تكن الزيادة في ظوم فذنناها (۱) من ظوم، وفي الأصل: فيها. (۷) من ظوم، وفي الأصل: محسبه (۷) من ظوم، وفي الأصل: معسبه (۷) من ظوم، وفي الأصل: أو لفات، ولم تكن الزيادة في ظوم، وفي الأصل: أو لفات، ولم تكن الزيادة في ظوم فذنناها.

وكانت

و كانت العزة مفتضية لذلك، و كان خلقه سبحانه و تعالى لهذا الوجود على هذا النظام مثبتا لها، وكانت أعمالهم أعمال المنكر لها، و لاسما تصريحهم بأنه لا بعث ، دل على عظمة عزته عا أبدعه من هذا السقف الرفيع البديع، ثم بحمله محفوظا هذا الحفظ المنيع، على تعاقب الاحقاب؟ و تكرر " السنين، فقال معبراً بأداة التراخي دالا عـلى جلاله بادامة ه التَكرير طول الزمان: ﴿ ثُم ارجع البصر ﴾ و أكد ما \* أفهمته الآية من طلب التكرير بقوله تعالى: ﴿ كُرِتَين ﴾ أي مرتين أخريين ـ هذا مدلولها لغة ، و بالنظر إلى السياق علم أن المراد مرة بعد مرة لا تزال " تكرر ذلك لارتياد الخلل لا إلى نهاية، كما أن ولبيك ، مراد به إجابة إلى غير غاية ، و على ذلك دل قوله سبحانه و تعالى : ﴿ ينقلب اليك ﴾ أى من غير ١٠ اختیار بل غلبة و إعیاء و انکسار ﴿ البصر خاستًا ﴾ أی صاغرا مطرودا [ ذليلا - ٢ ] بعيدا عن إصابة المطلوب ﴿ وهو ﴾ أى و الحال أنه ﴿ حسيره ﴾ أى كليل تعب مهيى من طول المماودة و تدقيق النظر و بعد المسرح، وإذا كان هذا الحال في بعض المصنوع فكيف يطلب العلم بالصانع في كماله مر حلاله و جماله، فكيف بمن يتفوه بالحلول ٥١ أو الاتحاد حسبه جهم و بئس المهاد .

و لما أخبر سبحانه و تعالى عن بديع هذا الخلق، و نبه على بعض

<sup>(</sup>١) من ظوم ، وفي الأصل: عزة (١) من ظوم ، وفي الأصل: الاحكام.

<sup>(</sup>٣) من م ، و في الأصل وظ: تكرير (٤) من ظ و م ، و في الأصل: بما .

<sup>(</sup>a) منظ وم، وفي الأصل: لارك (٦) زيد من ظ وم (٧) في م: عند طلب.

1847

دقائقه و أمر بالإبصار ' و تكريره، و كان السامع اول ما يصوب نظره إلى السماء لشرفها و غريب صنعها و بديع وضعها و منيع رفعها، فكان بحيث يتوقع الإخبار عن هذه الزينة التي رصعت بها، قال في جواب [من- ] توقعه مؤكدا بالقسم إعلاما بأنه ينبغي أن يبعد العاقل عن ه إنكار شيء ما ينسب إلى صاحب هذا الخلق من الكمال، [عاطفا \_] على ما تقدره: لقد كني هذا القدر في الدلالة على عظمة أمبدع هذا الصنع و تمام قدرته: ﴿ و لقد ﴾ و استجلب الشكر بحلب المسار فقال ناظرا إلى مقام العظمة صرفا للعقول عما اقتضاه والرجمن، من عموم الرحمة تذكيرًا بما في الآية الماضية، و تنبيها على ما في الزينة بالنجوم من مزجها ١٠ بالرجوم الذي هو عذاب "الجن المنمردين الطاغين": ﴿ زينا ﴾ دلالة أخرى °تدل على العظمة° بعد تلك الدلالة الأولى / ﴿ (السمآء الدنيا ﴾ ١٠)ى أدنى السهاوات إلى الارض و هي التي " تشهد و أنتم دائمًا " تشاهدونها وهي سقف الدار التي اجتمعتم فيها في هذه الحياة الدنيا " ( بمصابيح ) أي بجوم متقدة عظيمــة جدا، كثرتها تفوت الحصر، ظاهرة سائرة مضيئة ١٥ زاهرة. و هي الكواكب التي تنور الارض بالليل إنارة السرج التي تزينون بها سقوف دوركم، فتفيد شعبة من ضوء الصباح، و التزيين بها لا يمنع أن تكون مركوزة فما فوقها [ من الساوات ] وهي تتراى لنا بحسب الشفوف

(۱) من ظوم، وفي الأصل: بالاستبصار (۲) زيد من ظوم (۱-۳) في ظوم: مبدعه (۶) زيد في الأصل: تقال اي ، ولم تكن الزيادة في ظوم فحذناها (۵-۵) زيد في الأصل: نقال ، في الزيادة في ظوم (۲) زيد في الأصل: نقال ، ولم تكن الزيادة في ظوم فحذناها (۷) سقط من ظوم ،

يما للاجرام السماوية من الصفاء، و لتنك المصابيح من شدة الإضاءة.

و لما أخير \_'جلت قدرته'\_ بعظيم قدرته فيها منبها على ما فيها من جلب المسار بتلك الأنوار و الهداية في الدين و الدنيا التي لولا هي لما اتتفع أحد في ليل انتفاعا تاما، أخبر بما فيها مع الزينة من دفع المضار بعبارة عامة و إن كان المراد البعض الأغلب فان ما للرجوم منها غير ٥ ما للاهتداء و الرسوم فقال: ﴿ و جعلنها ﴾ أى النجوم مر. حيث [ هي - " ] بعظمتنا مع كونها زينة و أعلاما للهداية ﴿ رجوما ﴾ جمع رجم و هو مصدر و اسم لما ترجم به ﴿ للشَّيْطِينَ ﴾ الذِّين يستحقون ؛ الطرد 'و البعد و الحرق' من الجن لما لهم من الاحتراق، 'و ذلك بيانا لعظمتنا ' وحراسة للسهاء الدنيا التي هي محل تنزل أمرنا بالقضاء و القدر، ١٠ و إنزال هذا الذكر \* الحكيم لئلا يفسدوا باستراق السمع منها على الناس دينهم الحق، و يلبسوا عليهم أمرهم بخلط الحق الذي ختمنا به الأديان بالباطل، فيخرجوهم - لأنهم أعداؤهم - من النور إلى الظلمات [كا -] كانوا في الجاهلية مع ما فيها بما خلق سبحانه في أمرجتها من ترطيب و تجفيف و حر و رد و اعتدال ينشأ عنه الفصول الاربعة و قهرها به ٥١ من شروق و غروب و حركة و سكون يعرف بها ما إليـــه المـــآل، مما أخبرت به الرسل من الزوال، مـع ما يدل من الليل و النهار و العشي (١-١) سقط ما بين الرقين من ظ وم (م) زيد في الأصل: اعم ، و لم تكن الزيادة في ظ وم فحذنناها (م) زيد من ظ وم (٤) في ظ وم: يحق لها . (ه) زيد في الأصل: حراسة ، و لم تبكن الزيادة في ظ وم فحذفناها .

و الأبكار و أشياء يكل عنها الوصف في ذواتها وعن إحصاء منافعها حتى لو عدم ' شيء عا في الساوات عا دره الحكم لصلاح مذا العالم بهلك كل حيوان و نبات على وجه الارض، و الشهاب المرجوم به منفصل من نار ً الكواكب و هو قار ُ في فلكه على حالة كقبس النار يؤخذ ه منها و هي باقية "على حالما" لا تنقص، و ذلك مسوغ لتسميتها بالرجوم، فن لحقه الشهاب منهم قتله أو ضعضع أمره و خبله ، و يحتمل مع ذلك أن يكون المراد: ظنونا لشياطين الإنس وهم المنجمون يتكلمون بها رجما بالغيب في أشياه هي ١ من عظيم ١ الابتلاء ليتين الموقن من المزلزل و العالم من الجاهل؛ و في البخاري ٢: قال قتادة: خلقت النجوم لثلاث: زينة ١٠ للساء، و رجوما للشياطين، و علامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير^ ذلك أخطأ و أضاع نصيبه و تكلف عما لا علم له به ٠ / و لما كان التقدر: / ETV و رجمناهم بها بالفعل عند استراقهم السمع إبعادا لهم عن مسكن المكرمين و محل النزامة و الآنس و مهبط القضاء و التقدر ، و نكالا لغيرهم من أمثالهم عذابا لهم في الدنيا، عطف عليه قوله ترهيبا من جلاله بعد ١٥ ما رغب في عظيم جماله' : ﴿و اعتدنا ﴾ أي ' هيأنا في الآخرة مع هذا

(۵۸) الذي

<sup>(</sup>١) من ظ وم ، وفي الأصل: أن (٢) من ظ وم ، وفي الأصل: من صلاح.

 <sup>(</sup>م) زيد في الأصل: اى مرب الر، و لم تكن الزيادة في ظ و م فحذفناها .

<sup>(</sup>٤) من ظوم ، و في الأصل : مادر (٥-٥) سقط مابين الرقين من ظوم .

<sup>(</sup>٢-٦) من ظ وم ، و ف الأصل : عظيمة (٧) راجع ١/٤٥٤ (٨) من ظ وم ،

وفي البخاري: بغير، وفي الأصل: خلاف (و) من ظوم، وفي الأصل: جلاله.

<sup>(</sup>١٠) زيد في الأصل : عما ، ولم تكن الزياد، في ظ و م فدنناها .

الذي في الدنيا بما لنا من العظمة ﴿ لهم ﴾ أي الشياطين ' الذين يسترقون' السمع ﴿ عذاب السعيره ﴾ أي [ النار- ] التي هي في غاية الا تقاد ، " فني الآية " بشارة لأهل السمع و البصر و العقل 'و فيها من التنبيه ما لا يخني '. و لما أخر سبحانه عن تهيئته العذاب لهم بالخصوص، أخر أيضا " 'عن تهيئته' لكل عامل باعمالهم على وجه اندرجوا هم فيه فقال حاثباً ٥ على التفكر في عظم انتقامه الخارج عن العادة ' في عدم الانطفاه'. لكونه [ ليس ــ " ـ بسف و لا عصا، و لا بسوط و نحوه مل النار الخارجة عن العادة في^ عدم الانطفاء. و لا للمذب من الحلاص منها ' مسلك و لا رجاه '. [ بل - ٢ ] كلما طال الزمار \_ تلقنه بالشدة و الامتداد، بئس الجامعة للذام ` في كل انتقام مع الإهانة و الاحتقار ١٠ ﴿ وَلَلَّذَىٰ كَفُرُوا ﴾ [ أي أوقعوا \_ " التفطية لما [ من \_ " ] حقه أن يظهر ويشهر من الإذعان للاله، فقال صارفا القول عن مقام العظمة إلى صفة الإحسان الخاصة بالتربية تنبيها على ما في إنكاره من عظم الكفران: ﴿ بربهم ﴾ أي الذي تفرد بايجادهم و الإحسان اليهم فالكروا إيجاده لهم بعد الموت و ذلك كفرا منهم عما شاهدوا من اختراعه لهم ٥٠ من الصدم ﴿ عَدَابَ جَهُمْ ا ﴾ أي الدركة الناريـة التي تلقاهم بالنجهم

<sup>(</sup>۱-۱) سقط ما بين الرقين من ظوم (۲) زيد من ظوم (۱-۳) في ظوم: فلآية (۱-۴) سقط ما بين الرقين من م (۵) سقط من ظوم (۱-۴) من ظوم، وفي الأصل: بنهئته (۷) زيد من م (۸) من ظوم، وفي الأصل: عن (۹) من ظوم، وفي الأصل: بل، ولم تكن (۹) من ظوم، وفي الأصل: بل، ولم تكن الزيادة في ظوم غوم غذفناها.

و العبوسة و الفضب .

و لما كان التقدير: هي مصيرهم، قال دالا على عدم خلاصهم منها أصلا أزلا و أبدا: ﴿ و بئس المصير م ﴾ أي هي ١٠

و لما عبر 'عرفي في المدام ، اتبعه الوصف لبض تجهيها على وجه التعليل، فقال دالا بالإلقاء على خساستهم و حقارتهم معبرا باداة التحقيق دلالة على أنه أمر لابد منه ، و بالبناء للفعول على أن إلقاءهم فى غاية السهولة على كل من يؤمر به: ﴿ أَذَا القوا ﴾ أى طرح الذين كفروا [ و \_ " ] الاخساء من أى " طارح امرناه بطرحهم ﴿ فيها ﴾ حين تعتلهم " الملائكة فتطرحهم كما تطرح الحطب " فى النار " فيها ﴾ حين تعتلهم " الملائكة فتطرحهم كما تطرح الحطب " فى النار أشعوا لها ﴾ أى جهنم نفسها ﴿ شهيقا ﴾ أى صوتا هائسلا أشد نكارة من أول صوت الحار لشدة توقدها و غليانها ، أو لاهلها \_ على حدف مضاف ﴿ وهي تفور لا ﴾ أى تغلى بهم كفلي المرجل بما فيه حدف مضاف ﴿ وهي تفور لا ﴾ أى تغلى بهم كفلي المرجل بما فيه [ من \_ " ] شدة التلهب و التسعر ، فهم لا يزالون فيها صاعدين هابطين كالحب إذا كان [ الماه \_ " يغلى به ، لا قرار لهم أصلا .

بعض

<sup>(</sup>۱) زيد في الأصل: النار، ولم تكى الزيادة في ظ وم فحذفناها (۲-۲) من ظ وم، و في الأصل: ظ وم، و في الأصل: ظ وم، و في الأصل: كل (٥) من ظ وم، و في الأصل: تعلم (٢-٦) سقط ما بين الرقمين من ظ وم. (٧) زيد من ظ وم فذفناها .

AYE

/ بعض كما يقال: يـكاد فلان ينشق من غيظه و فلان غضب فطارت شقه منه في الأرض و شقه في السهاء - كناية عن شدة الغضب ﴿ من الغيظ الله عن منه العنظ الله عن أى عليهم، وكأنه حذف إحدى التاثين إشارة إلى أنه يحصل [ منها- ' ] افتراق و اتصال على وجه من السرعة لا يكاد يدرك حق الإدراك، و ذلك كله لغضب سيدها ، و تأتى يوم القيامة تقاد إلى المحشر بألف ه زمام لكل زمام سبعون الف ملك يقودونها به ، و هي شدة الفيظ تقوى على الملائكة و تحمل على الناس فتقطع الازمة ' جميعا و تحطم أهل المحشر فلا ردها عنهم إلا النبي صلى الله عليه و سلم يقابلها بنوره فترجع مع أن لكل ملك من القوة ما لو أمر [به- ا] أن يقتلم الأرض و ما عليها من الجبال و " يصعد بها في الجو فعل من غير ١٠ كُلفة ، و هذا كما أطفأها في الدنيا بنفخة كما رواه الجماعة إلا الترمذي و هذا لفظ أبي داود " عن عبد الله من عمرو رضي الله عنهما قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم \_ فذكر صلاته الى أن قال: ثم نفخ في آخر مجوده فقال: أف أم تعدني أن لاتعذبهم ﴿ وَ أَنَا فَيُهِم ۚ وَ هُمْ يَسْتَغَفُّرُونَ ، وَ فَي رَوَايَةُ النَّسَائِي أَنَّهُ قَالَ : قَالَ صلى الله ١٥ عليه و سلم: لقد أدنيت منى النار حتى جعلت ألفتها خشية أن تغشاكم. و لما ذكر سبحانه حالها، اتبعه حالهم في تعذيب القلب باعتقادهم

<sup>(</sup>۱) زيد من ظ وم (۷) من ظ وم ، و في الأصل : الامته (۳) من ظ وم ، و في الأصل : الامته (۳) من ظ وم ، و في الأصل الى (٥) راجع السنن ١ / ١٧٦٠ . (٣-٦) سقط ما بين الرقين من ظ وم .

أنهم ظلمة على وجه. بين السبب في عذابهم زجرا عنه فقال: ﴿ كُلُّماۤ ﴾ و لما ا كان المنكي. مجرد الإلقاء بني للفعول دلالة عسلي ذلك و على حقارتهم بسهولة إلقائهم قوله ' : ﴿ التي فيها ﴾ أي " جهنم بدفع الزبانية بهم الذين هم أغيظ عليهم من النار ﴿ فُوجٍ ﴾ أي جماعه هم في غاية ه الإسراع موجفين مضطربي الأجواف من شدة السوق ( سألهم ﴾ أى ذلك الفوج ﴿ خزنتها ﴾ أى النار سؤال توبيخ و تقريع و إرجاف . و لما كان دأنه قيل: ما كان سؤالهم؟ قال: قالوا موعين لهم مبكتين محتجين عليهم فى استحقاقهم العذاب زيادة فى عذاءهم بتعذيب أرواحهم بعد تعذيب اشباحهم: ﴿ الم ياتكم ﴾ اى فى الدنيا ﴿ فَدَرِهُ ﴾ أى يخوفكم ١٠ هذا العقار و يسدُّ لركم بما حل بكم وبما حل بن قبلكم من المثلات، لتكديمهم بالآيات، و يقرأ عليكم الكتب المنزلات ﴿ فَالُوا بَلِّي ﴾ و لما طابق هذا الجواب فتوفع السامع إيضاحه. افصحوا بما أفهمه و شرحوه تأسفًا على أنفسهم مما حل بهم و تحسرًا فقالوا : ﴿ قَدْ جَآَّهُ فَا ﴾ وأظهروا موضع الإضمار تا كيدا و تنصيصا فقالوا ": ﴿ ندر ﴿ ﴾ أَي مَحُوف بليغ ١٥ التحدير ﴿ فَكَذَبُنَا ﴾ اى فتسبب عن مجينه أننا أوقعنا التكذيب بكل

<sup>(</sup>١) من ظوم، وفي الأصل: كلما (١) من ظوم، وفي الأصل: فيها. (١) زيد في الأصل: في ، ولم تدخي الزيادة في ظوم فحديناها (١) من ظوم وفي الأصل: الأسواق (٥) ريد في الأصل: حزبة، ولم تدخي الزيادة في ظوم فحديناها (٦) ريد في الأصل: اطلق و، ولم تكن الزيادة في ظوم فحديناها.

ما قاله الندر ﴿ و قلنا ﴾ اى زيادة فى التكذيب او النكاية له و العناد الذى حل شؤمه بنا ا: ﴿ ما زل الله ﴾ أى الذى له الكمال كله عليكم و [ لا \_ ] على غيركم ، و لعل التعبير بالتفعيل إشارة إلى إنكارهم الفعل بالاختيار الملازم للتدريج \_ تعالى الله عن / ذلك علوا كبيرا ، و أعرقنا من النفي فقلنا : ﴿ من شيء مِ له ﴾ لا وحيا و لاغيره، وما كفانا هذا الفجور ه حتى قلنا مؤكدين : ﴿ ان ﴾ أى ما .

و لما كان تكذيبهم برسول واحد تكذيبا لجميع الرسل قالوا عاداً: (انتم) أى أبها النذر المذكورون فى «نذير» المراد به الجنس، وفى خطاب الجمع إشارة أيضا إلى أن جواب الكل للكل كان متحدا مع افتراقهم فى الزمان حتى كأنهم كانوا [عدلي - أ] ميماد ١٠ ( الا فى ضلل ) أى بعد عن الطريق و خطأ و عمى محيط بكر ( كبيره ) فبالغنا فى التكذيب و السفه بالاستجهال و الاستخفاف .

و لما حكى سبحانة ما قالوه للخزنة تحسرا على انفسهم حكى ما قالوه بعد ذلك فيها بينهم زيادة فى التحزن و مقتا لأتفسهم بأنفسهم فقال تعالى: ﴿ و قالوا ﴾ أى الكفرة زيادة فى توبيخ أنفسهم: ﴿ لو كنا ﴾ أى ١٥ ما هو لنا كالفرزة .

و لما كان السمع أعظم مدارك العقل الذي هو مدار التكليف قالوا: ﴿ نسمع ﴾ أى سماعا ينفع بالقبول للحق و الرد للباطــــل ﴿ او نعقل ﴾ أى بما أدته إلينا حاسة السمع و غيرها عقلا ينجى و إن

<sup>(</sup>١-١) سقط ما بين الرقين من ظ وم (٧) زيد من م (٧) سقط من ظ وم. (٤) زيد من ظ وم .

لم يكن سمع ، و إنما قصروا الفعلين إشارة إلى إن ما كان لهم من السمع ذكروهم به من نصائح ربهم و شهادة الشواهد من الآيات البينات ﴿ مَا كُنَّا ﴾ أي كُونًا دائمًا ﴿ فَي اصحاب السعيرِه ﴾ أي في عداد من ه أعدت له النار التي هي في غاية الاتقاد و الحر و التلهب ' و التوقد ' المذاب بكونهم الجئوا إلى أن باشروا \* توبيخ أنسهم و مقتها بأنفسهم انه لا يقبل منهم خروجًا عن العادة في الدنيا " من أن الانسان إذا اظهر الخضوع باعترافه و لومه نفسه و إنصافه رحم و قبل، و في الآيــة ١٠ أعظم فضيلة للمقل ، روى ابن المخـر في كتاب المقل و الحارث عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال و لكل شيء دعامة و دعامة المؤمن عقله فبقدر عقله تـكون عبادته، اما " سمعتم قول الفجار لو كنا انسمع او نعقل ما كنا في أصحب السمير، •

و لما كان هذا الإقرار زائدا فى ضررهم، و إنما كان يكون نافعا المم لو قالوه فى دار العمل و ندموا عليه و أقلعوا عنه ، سبب عنه قوله ضاما ـ إلى ما تقدم من تعذيب أرواحهم بمقت الملائكة لهم ثم مقتهم

<sup>(</sup>۱-۱) سقط ما بين الرفين من ظوم (۲) من ظوم ، وى الأصل: يباشروا. (۴) من ظوم ، وفى الاصل: الدين (٤) زيد فى الاصل: انتهى ، ولم تكن الزيادة فى ظوم فحذفناها (٥) من ظوم ، وفى الأصل: لحا (٦-٦) فى ظوم: الآية .

لانفسهم - مقت الله لهم: ﴿ فَاعْتَرَفُوا ﴾ اى بالغوا جامعين إلى مقت الله و ملائكته لهم مقتهم لانفسهم فى الاعتراف و هو الإقرار عن معرفه " .

و لما كان الذى أوردهم المهالك هو الكفر الذى تفرعت عنه جميع المعاصى، أفرد فقال تعالى: ﴿ بذنبهم ﴾ أى فى دار الجزاء كما كانوا يبالغون فى التكذيب فى دار العمل فلم [يكن \_ ] ينفعهم لفوات محله، ه أو أنه لم يجمع الذنب إشارة إلى أنهم كانوا كلهم فى المبالغة فى التكذيب على حد واحد، كما قال تعالى «كذلك ما أى الذين / من قبلهم من رسول الاقالوا ساحر أر مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون، أو أن الإفراد الشد فى التحذير من كثير الذنوب و قلبلها حقيرها و جليلها .

و لما كانوا قد أبلغوا فى كلتى الدارين فى إبعاد انفسهم عن مواطن ١٠ الرحمة و تسفيلها إلى محال النقمة أنتج ذلك و سبب قوله: ﴿ فسحقا ﴾ أى بعدا فى جهة السفل و هو دعاء عليهم مستجاب ﴿ (الصحب ) و أظهر تنيها على عظم توقدها و تغيظها و تهددها فقال: ﴿ السعيره ﴾ أى الذين قضت عليهم أعمالهم بملازمتها ،

<sup>(</sup>۱) زيد في الأصل: ثم، ولم تكن الزيادة في ظوم فحذفناها (۲) في الاصل بياض ملأناه من ظوم (۳) زيد من ظوم (٤) من ظوم، وفي الأصل: الانفراد (۵) زيد في الأصل: من، ولم تبكن الزيادة في ظوم فحذفناها (۲) فيدت الواو في الأصل ولم تبكن في ظوم فحذفناها (۷) من ظ، وفي الأصل وم: تلك (۸) من ظوم، وفي الأصل: عانة (۹) زيد في الأصل: وذلك، ولم تكن الزيادة في ظوم فحذفناها .

و لما ذكر سبحانه أهل المماملة بصفة المزة لما حصل لهم من العزة، أتبعهم أضدادهم المطوعين أنفسهم ' لإشارة العقل المنأهلين لتعت المعرفة ، فقال مؤكداً لما للا صداد من التكذيب: ﴿ أَنَ الدُّن يَخْسُونَ ﴾ أى يخافون [خوفا \_ ] أرق " قلوبهم و أرق " غيرهم بحيث كانوا كالحب ه على المقلى لا يقرلهم قرار من توقعهـــم العقوبة ، كلما الزدادوا طاعة ازادوا خشية، يؤتون ما آتوا و قلوبهـم وجلة فوقوا أنفسهـم فوران النار بهم ، و عدل عن سياق الجلالة الجامع إلى صفة الإحسان تنبيها على أنهم غلب عليهم النظر إلى الإحسان فقادهم إلى الشكر مع ما نبهت " عليه الحشية من اتصافهم بالفرق الذي أداهم إلى الذعر فقال: ﴿ ربهم ﴾ ١٠٠ الذي أحسن إليهم يتطويرهم بما جعل لهم من الأسباب في أطوار الخير و إذا كانوا يخشونه مع نظرهم الى صفة إحسانه فما ظنك بهم عند النظر إلى صفات انتقامه ﴿ بِالغيبِ ﴾ أى حال كونهم غائبين عنه سبحانه و وعيده غاثبًا عنهم وهم غاثبون عن أعين الناس و قد ملا الحوف ما غاب عنهم عن الناس و هي قلوبهم فهم مع الناس يتكلمون و قلوبهم تنلظي ١٥ بنيران الخوف و تكلم بسيوف الهيبة ، فيتركون المعصية حيث لا يراهم أحد من الناس! و لا يكون لهم هذا إلا برياضة عظيمة لما عند

<sup>(1-1)</sup> منظ وم ، و في الاصل: اشارة لعقل (٢) زيد منظ وم (٣) منظ و ق (١-١) منظ وم ، و في الأصل: وم ، رقة (٤) منظ وم ، وفي الأصل: فكلما (٥) منظ وم ، وفي الأصل: في الأصل: ريد نبهنا ، ولم تكن الزيادة في ظ وم (٦) من ظ وم ، وفي الأصل: فطرهم (٧) من ظ وم ، وفي الأصل: نبار.

الناس من القيبي الموجية الطفيبان ، قال يعض العارفين: في الإنسان [خواص\_ ا] تستدعى العملم بما يشوبها من الحظوظ فتنشأ منها \_ و العاد بالله \_ المنازعة في الكبرياء و العظية و الحِلال و الجال، فالقلب يستدعى التفرد بالوجود و الأمِر و النهى، فما من احد إلا و هو مستبطن ما قال فرعون، و لكن لا يجد له مجالا كما وجد " فرعون، و العقل ه يستدعى فى تدييره و تأثيره اعتقاد أنه لو مكن من الوجود لديره، و رى أن تدبيره هو التدبير و إن كان أفسد الفاسد، وكذلك لا تزال يقول: لو' كان كذا \* لكان كذا ، و النفس لا تتخيل أنها مر. القوة و الاقتدار بحيث لوارادت أن تخرب مدنا و تبنيها / فعلت، فليحذر الإنسان 1773 فان أعدى عدوه أنفـه التي هي بين جنيه ، فهما تركها انتشرت، ١٥ "قال تعالى" • كلا ان الإنسان ليطغى ان را'ه استغنى، و ينسى ما بعدها ان إلى ربك الرجعي، ولهذا كان بعض الأكاسرة \_ وكانوا أعقل الملوك \_ يرتب واحدا يكون و راءه بالقرب منه ، [ يقول له - ] إذا اجتمعت جنوده بعد كل قليل^: أنت عبد، لا يزال ` يكرر ذلك'، و الملك يقول له كلما قاله ' : نعم، فعلى العاقل أن يطوع نفسه لأن ترجع مطمئنة بان ١٥

<sup>(</sup>١) زيد من ظوم (٢) من ظوم ، وفي الأصل: قال (٣) من ظوم ، وفي الأصل: قال (٣) من ظوم ، وفي الأصل: لولا (٥) تكرر في الأصل نقط . (٣) في ظوم : عدوله (٧-٧) سقط ما بين الرقين من ظوم (٨) زيد في الأصل: يقول ، ولم تكن الزيادة في ظوم غذهناها (١-١) من ظوم ، وفي الأصل: يكررها (١٠) من ظوم ، وفي الأصل: تالما .

رضى بالله ربا ليدخل في رق العبودية ، و بالإسلام دينا ليصير عريضا فيها، فلا ينازع الملك في ردائه الكبريا و إزاره العظمة و تاجه الجلال و حلته الجمال، و لا ينازعه فيها يدبره من الشرائع ، و يظهره مر. المعارف، و يحكم به على عبيده من قضائه و قدره .

و لما كانت الحشية مشيرة إلى الذنوب، فكان و أهم ما إليهم 'الإراحـة منها' قال تعالى: ﴿ لهم مففرة ﴾ أى سترة ' عظيمة تأنى على جميع ذنوبهم .

و لما كان السرور إنما يتم بالإعطاء قال : ﴿ وَاجْرُ ﴾ أي من فضل الله ﴿ كبيره ﴾ بكون لهم به من الإكرام ما ينسيهم ما قاسوه ١٠ في الدنيا من شدائد الآلام، و تصغر في جنبه لذائــذ الدنيا العظام ٥٠

و لما كانت الحشية من الأفعال الباطنة، وكان كل أحد يدعى أنه يخشى الله ، قال مخوفًا لهم بعلمه نادبًا إلى مراقبته لثلا يفتروا بحلمه ، عاطفا على ما تقدره لإيحاب المراقبة: فأبطنوا أفعالهم وأظهروها: ﴿ و اسروا ﴾ أى أيها الحلائق •

و لما كان إفراد الجنس دالا على قليله و تشيره قال: ﴿ قُولُكُمْ ﴾

ای

<sup>(1)</sup> من ظ وم ، وفي الأصل : دير (ج) من م ، وفي الأصل وظ : البدائع . (م) زيد في الأصل : عبد من ، و لم تكن الزيادة في ظ و م فحذ فناها (ع) زيد في الأصل : قرك ، ولم تكل الزيادة في ظ و م فَذَناها (ه) من ظ و م ، و في الأصل : فكانت (٦ – ٦) من ظ و م ، و في الأصل : الزحة (٧) سقط من ظ وم (٨) زيد في الأصل: انتهى ، ولم تكري الزيادة في ظ وم فحذفناها . (٩) من ظ وم ، وفي الأصل: أعمالهم.

1773

أى خيرا كان او شرا ﴿ او اجهروا به ۖ ﴾ فانه يعلمه و يجازيكم به لان علمه لا يحتاج إلى سبب، و ذلك أن المشركين كانوا يقولون: أسروا و إلا يسمع إله محد: ثم علل ذلك مؤكدا لآجل ما للناس من استبعاد ذلك بقوله: ﴿ انه ﴾ أى ربكم ﴿ علم ﴾ أى بالغ العلم ﴿ بذات الصدوره ﴾ أى محقيقتها وكنهها وحالها و جبلتها و ما يحدث عنها سواء كانت قد ه تخيلته و لم ' تعبر عنه ، أو كان بما لم تتخيله بعد بدليل ما يخبر به سبحانه و تعالى عنهم مما رقع و هم يخفونه ، أو لم يقع بعد شم يقع كما أخر به سبحانه ؟ مم دل على ذلك بقوله معجا بمن يتوقف فيه" أدنى توقف و منكرا عليهم باثبات العلم و نني ضده على أبلغ وجه: ﴿ الا يعلم ﴾ أى و كل ما تمكن ان يعلم، وحذف المفعول للتعميم ، ثم ذكر الفاعل واصفا له بما يقرب ١٠ المخبر [ به \_ ' ] للافهام فقال: ﴿ من خلق ﴾ أى الذي أوجد الخلق من القلوب الحاوية للاسرار و الابدان و غير ذلك، و طبع في كل شيء من ذلك ما طبع بما قدره بعلمه و أتقنه بحكمته ، فان كل صانع أدرى عا صنعه ، و يجوز \_ و هو احسن \_ أن يكون « من ، مفعولا و الفاعل مستتراً ، أي "ألا يعلم" الله محلوقه إعلى الإطلاق و له صفتاً اللطف و الحير ١٥ اللنان شأنهما إدراك البواطن إدراكا لا يمكون مثله لأن الغرض إثبات العلم لما أخفوه لظنهم انهم إذا أسروا يخنى ، لا إثبات مطلق العلم فانهم

<sup>(</sup>١) من ظوم ، وفي الأصل : ما (٢) من ظوم ، وفي الأصل : منه (٣) من ظوم ، وفي الأصل : لتفهيم (٤) زيد من ظوم ، وفي الأصل : لا يعلمه (٦) في الأصول : صفة .

لم يسكروم ﴿ و هو ﴾ أى و الحال أنه هو ﴿ اللطيف ) [ اى - " ]
الذى يعلم ما بثه " في القلوب " لآنه يصل إلى الآشياء بأضدادها فبكيف
بغير ذلك " ﴿ الجهير عُ ﴾ أى بالغ العلم بالظواهر و البواطن فبكيف يخني
عليه شيء من الآشيام، و هو أعظم تهديد بكون ، فإن من علم " أن
من يعصيه عالما به و هو قادر عليه لا يعصيه أبدا .

و لما كان ذلك أمرا غامضا، دل عليه بأمر مشاهد أبدعه بلطفه و أتقنه بخبرته لاستدعاء الشكر من عباده على ما أبدع لهم و من عليهم به من النعم الباهرة التي بها قوامهم ، و لولاه لما كان لهم بقاه فقال مستأنفا: (هو) أى وحده (الذي جعل لكم) لتوصلوا إلى ما ينفعكم الارض) على سعتها و عظمها و جزونة كثير منها (ذلولا) منخرة لا تمتنع، قابلة للانقياد لما تريدون منها من مشي و إنباط مياه و زرع حبوب و غرس اشجار و غير ذلك غاية الانقياد، بما تفهمه صيغة المبالمة مع أن فيها أماكن خوارة تسوخ فيها الارجل و يغوص فيها ما خالطها، ومواضع مشتبكه بالاشجار يتعذر أو يتعسر سلوكها، وأماكن

<sup>(1)</sup> من ظوم، وى الأصل: الحبير (٧) زيد من ظوم (٧- ٣) في الأصل بياض ملاً ناه من ظوم (٤) زيد في الأصل: وانه تعالى هو، ولم تكن الزيادة في ظوم فحذفناها (٥) من ظوم، وفي الأصل: يعلم (٦) من ظوم، وفي الأصل: علم (٨) زيد من الأصل من الأصل عليه (٧) من ظوم، وفي الأصل: قواهم (٨) زيد من الأصل من ، وفي ولم تكن الزيادة في ظوم فذفناها (٩) من ظوم، وفي الاصل: عظمتها .

املآی سباعا و حیات و غیر ذلك من الموانع، و اما كن هی جبال شاهقة إما یتمذر سلوكها كجبل السد بیننا و بسین یاجوج و ماجوج ، ورد فی الحدیث آنه تراتی علیه الارجل و لا تثبت، أو یشق سلوكها، و مواطن هی بخور عذبة أو ملحة فلو شاء لجعلها كلها كذلك ایكون بحیث لا يمكن الانتفاع بها، فیا قسمها إلی سهول و جبال و برور ه و بحور و أنهار و عیون و ملح و عذب و زرع و شجر و تراب و حجر و رمال و مدر و غیر ذلك إلا لحكمة بالغة و قدرة باهرة، لتكون قابلة بهیم ما تریدون منها، صالحة لسائر ما ینهمكم فیها .

<sup>(</sup>١-١) من ظوم، وفي الأصل: قدملت من الحيات و السباع (م) زيد في الأصل: لانه، ولم تكن الزيادة في ظوم فحذفناها (م) من ظوم، وفي الاصل: مواضع (ع) من ظوم، وفي الاصل: مواضع (ع) من ظوم، وفي الأصل: مناه (ه) من ظوم (م) راجع المعالم الأصل: ادق (م) زيد من ظوم (م) سقط مر ظوم (م) راجع المعالم بهامش اللباب  $\sqrt{(a)}$  (م) من ظوم، وفي الاصل: هي.

1888

على تذليل غسيرها، وليكن مشيتكم فيها و تصرفكم بذل و إخبات و سكون استصفارا لانفسكم و شكرا لمن سخر لكم ذلك \_ اوانه الهادئ . و لما ذكر سبحانه انه يسرها للشي، ذكرهم بأنه سهلها لإخراج الحيرات و البركات / فقال: (وكلوا) و دل على أن الرزق فوق الكفاية بقوله: (من رزقه من أى الذي أودعه لكم فيها و أمكنكم من إخراجه بضد ما تعرفون من أحوالكم فان الدفن في الارض بما يفسد المدفون و يحيله إلى جوهرها كما يمكون لمن قبرتموه فيها، و مع ذلك فأنتم تدفون الحب و غسيره بما ينفعكم فيخرجه لكم سبحانه على أحسن ما تريدون و يخرج لكم من الاقوات والفواكه والادهان و الملابس ما تعلمون، و كذلك الفوس هي صعبة كالجبال و إن قدتها للخير انقادت لك كا قبل ه هي النفس ما تعوده .

و لما كان التقدر للبعث على الشكر و التحذير <sup>4</sup> من الكفر:
و اعبدوه جزاه على إحسانه إليكم و تربيته لكم. فنه مبدأ <sup>1</sup> جميع ذلك،
عطف عليه ما يدعو إلى الحياه من السيد و الحجل من توبيخه عند
ه لقائه فقال: ﴿ و اليه ﴾ أى وحده ﴿ النشور ه ﴾ و هو إخراج جميع
الحيوانات التي أكلتها الارض و أفسدتها، يخرجها في الوقت الذي يريده

<sup>(1)</sup> زيد في الاصل: ذلك ، ولم تكن الزيادة في ظ وم غذفناها : ٢-٦) سقط ما بين الرهين من ظ وم (٤) من ظ وم ، وفي الأصل: السكفاف (٤) من ظ وم . وفي الأصل: التحديد وفي الأصل: التحديد . من ظ وم ، وفي الأصل: التحديد . من ظ وم ، وفي الأصل: التحديد . (٤) من ظ وم ، وفي الأصل: التحديد . (٤) من ظ وم ، وفي الأصل: مبتدأ .

على ما كان كل منها [عليه \_ ' ] عند الموت كما أحرج تلك الارزاق، لا فرق بين هذا و ذاك، غير أنكم لا تتأملون [ فيسألكم \_ ' ] عما كنتم تعملون، فيا فوز من شكر و يا هلاك من كفر، فان هذا أبعث شيء على الشكر، و أشد شيء إبعادا عن العصيان لا سيما الكفر، لما قرر من حاجة الإنسان، [و \_ ' ] الإحسان [ إليه \_ ' ] بأنواع الإحسان.

و لما لم يكن بعد الاستعطاف إلا الإندار على الخلاف، قال مهددا للكذبين بعذب دون عذاب جهم، مشكرا عليهم الآمات بعد إقامة الدليل على أن بيده الملك، و أنه قادر على ما ريد منه بأسباب جنوده و بغير سبب، مقررا المعد تقرير حاجة الإنسان و عجزه أنه [ لا حصن له و - ا الا مانع له بوجه من عذاب الله، فهو دائم الافتقار ملازم ١٠ للصفار: ﴿ وَامْنَمُ ﴾ أي أيها المكذبون، و خاطبهم بما كانوا يعتقدون مع أنه [ إذا - ا ] حمل على الرتبة و أول السياء بالعلو أو جعل كناية عن التصرف لان العادة جرت غالبا أن من كان في شيء كان متصرفا فيه صح من غير تأويل فقال: ﴿ من في السمآء ﴾ أي على زعمكم العالية قاهرة صح من غير تأويل فقال: ﴿ من في السمآء ﴾ أي على زعمكم العالية قاهرة لكم، أو المعنى: في غاية العلو رتبة، أو أن ذلك إشارة إلى أن في السياء أعظم أمره لانها ترفع إليها أعمال عباده و هي مهبط الوحي السياء أعظم أمره لانها ترفع إليها أعمال عباده و هي مهبط الوحي

<sup>(</sup>١) زيد من ظوم (٢-٢) من ظوم ، وفي الأصل: مقررا بغير سبب تقريرا. (٣) زيد في الأصل: من، ولم تكن الزيادة في ظوم فحذفناها(٤-٤) من ظوم، وفي الأصل: المصالح.

و منزل القطر و محل القدس و السلطان و السكترياء و جهة العرش و معدن المطهرين و المقربين من الملائكة الذين أقامهم الله في تصريف أوامره و نواهيه، و الذي دعا إلى مثل هذا التأويل السائغ الماشي على لسان العربب [قيام - '] الدليل / القطعي على أنه سبحانه ليس بمتحيز في جهة لآنه محيط فلا يحاط به، لآن ذلك لا يكون إلا لمحتاج ؟ ثم أبدل من دمنه بدل اشتمال فقال: ( ان ) .

و لما كانت قدرته على ما ريد بلا واسطة كقدرته بالواسطة ، و قدرته إذا كان الواسطة جما كقدرته إذا كان واحدا، لأن الفاعل على كل تقدير حقيقة هو لا غيره، وحد بما يقتضيه لفظ "من" إشارة إلى و هذا المعنى سواه أريد به "من" هو سبحانه او ملائدكته أو واحدا منهم [ فقال - ا]: ( يخسف ) أى أ أمنتم خسفه، و يجوز أن يراد به "من" الله سبحانه و تمالى كما مضى خطابا على زعمهم و ظنهم أنه فى الساء و إلزاما لهم بأنه كما قدر على الإمطار و الإنبات و غيرهما من التصرفات فى الارض فهو يقدر على غيره ( بكم الارض ) كما حسف بقارون و غيره ،

و لما كان الذي يخسف به من الارض يصير كالساقط في الهواه [ وكان الساقط في الهواه - الي يصير يضطرب ، سبب عن ذلك قوله: ( فاذا هي ) أي الارض التي أنتم بها ( تمور لا ) أي تضرب و هي تهوي بكم و بحرى هابطة في الهواه و تشكفاً إلى حيث شاه سبحانه ،

قال

<sup>(</sup>١) زيد من ظ و م (٩) من م ، في الأصل و ظ : و احدا (٩) من ظ و م ، وفي الأصل : يغيط .

قال فى القاموس: المور الاضطراب و الجريان على وجه الارض والتحرك.

و لما كانوا ربما استبعدوا الحسفة، وكانوا يعهدون ما ينزل من السهاء من الندى و الامطار و الصواعق، عادل بذلك قوله: ﴿ ام امنتم ﴾ أى أيها المكذبون، وكرر لهم ذكر ما يخشونه زيادة فى الترهيب فقال: ه ﴿ من فى السمآه ﴾ على التقدرير ﴿ أَنْ رَسَلُ عَلَيْكُم ﴾ 'أى من السهاء الماساع) أى [حجارة -] يحصبكم - أى رميكم - بها مع ربح عاصف بقوتها كما وقع لقوم لوط و اصحاب الفيل .

و لما كان عده الكلام إندارا عظماً و وعظا بليغا شديدا ، وكان حالهم عنده مترددا بين إقبال و إدبار ، سبب عنه على تقدير ١٠ إدبارهم بتماديهم بما للانسان من النقصان قوله متوعدا بما يقطع القلوب ؛ و لفت القول إلى مقام التكلم إيذانا بشديد العضب: ﴿ فستعملون ﴾ أى عن قريب بوعد لا حلف فيه فى الدنيا ثم م فى الآخرة .

و لما كان العلم بكيفية الشيء أعظم من العلم بمطلق ذلك الشيء لأنه يلزم من العلم بها العلم "بمطلق ذلك الشيء"، و كان ما هو ١٥

<sup>(1)</sup> زيد في الأصل: اى مر الساء ان يسلط ، ولم تكن الزيادة في ظوم فلا فناها ( $\gamma - \gamma$ ) من ظوم ، وفي الأصل: بقدرته ( $\gamma$ ) زيد من ظوم ، وفي الأصل: في ، ولم تكن الزيادة في ظوم فلافناها (ه) سقط من ظوم ( $\gamma$ ) من ظ ، وفي الأصل وم: عندهم ( $\gamma$ ) في ظوم : بوعيد ( $\gamma$ ) من ظوم ، وفي الأصل و و : عندهم ( $\gamma$ ) في ظوم ، وفي الأصل: ولا ( $\gamma$ - $\gamma$ ) في ظوم : به .

بحيث يسأل عنه لا يمكون إلا عظيما قال: ﴿ كيف نـذيره ﴾ اى إنذارى البليغ إذا شاهدتم العذاب و هو بحيث لا يستطاع ، و لا تتعلق الاطاع بكشف له و لا دفاع ، و حذف الياه منه [ و \_ ا ] من «نكير ، إشارة إلى أنه و إن كان خارجا عن الطرق ليس منتهى مقدوره بل هديه من يد ، لا غايه له بوجه و لا تحديد .

1 540

<sup>(</sup>١) زيد منظ وم (٣-٢) سقط ما بين الرقين منظ وم (٣) زيد في الأصل: هو الرسول ، و لم تكل الزيادة في ظ وم فلانناها (٤) زيد في الأصل: كان ، و لم تكن الزيادة في ظ وم فحذ فناها (٥) زيد في الأصل: الشفقة و، و لم تكن الزيادة في ظ وم فحذ فناها (٦) زيد من م .

او قلبه ا ﴿ الَّذِينَ ﴾ .

و لما كان سبحانه قد المملى لهم ثم أخذهم بعد طول الحلم أخذا بقيت أخباره، و لم تندرس إلى الآن على تمادى الزمان آثاره، فكان ه بحيث يسأل عنه لعظم أحواله، و شدة زلازله و فظاعة أهواله، سبب عن ذلك قوله منبها على استحضار ذلك العذاب و لو بالسؤال عنه: ( فكيف كان نكيره ) أى إنكارى عليهم بما أصبتهم به من العذاب في تمكن كونه و هول أمره، فقد جمع إلى القسلية غاية التهديد .

و لما ذكر بمصارع الاولين، و كان التدكير بالحاصب تذكيرا ١٠ لقريش بما حصب به على قرب الزمان عدوهم أصحاب الفيل بما أرسل عليهم من الطير الابابيل تحذيرا لهم من ذلك إن تمادوا على كفره، و لم ينقادوا إلى شكره، فكان التقدير تقريرا لزيادة قدرته و حسن تدبيره و لطف تربيته حيث جبر الطير لصعفها لا بالطيران ليكمل بعموم رحمانيته أمر معاشها تقررا لان بيده الملك و ترهيبا من أن ينازعه

<sup>(1-1)</sup> سقط ما بين الرقمين من ظوم (٢) سقط من ظوم (٣) من ظوم، وقى الأصل: قدم (٤) زيد فى الأصل: انتهى، ولم تكل الزيادة فى ظوم فذنناها. (٥) زيد فى الأصل: به ، ولم تكن الزيادة فى ظوم فذنناها (٦) من م، وفى الأصل وظ: كفرهم (٧) من ظوم ، وفى الأصل: الى اضعفها. (٨) من ظوم ، وفى الأصل: رحمته.

1 544

احد فى تدبيره مع تبقية القول مصروفا عن خطابهم، إيذانا بشدة حسابهم و سوء منقلبهم و مآبهم؛ ألم روا إلى قدرتنا على مصارع الاولين و إمحاء المؤمنين، عطف عليه قوله معرضا عنهم زيادة فى الإنذار بالحصب من الطير و غيرها: ﴿ او لم روا ﴾ و أجمع القراء على القراءة هنا بالغيب لأن السياق للرد على المكذبين بخلاف ما فى النحل، و أشار إلى بعد الغاية بحرف النهاية فقال: ﴿ الى الطير ﴾ و هو جمع طاثر .

و لما كان الجو كله مباحاً للطيران نزع الجار فقال: ﴿ فَوَقَهُم ﴾ و بين حال الطير في الفوقية بقوله واصفاً لها بالتانيث إشارة إلى ضعفها ١٠ في أنفسها الولا تقويته الها ﴿ صَلَقْت ﴾ أي باسطات أجنحتها تمدها غاية ألمد بحيث تصير مستوية / لا اعوجاج فيها مع أنه إذا كان جماعة

منها كانت صفوفا أو صفا واحدا في غاية الانتظام تابعة لإمام منها.

و لما عبر عن الصف بالاسم لأنه الأصل الثابت، عبر عن التحريك بالفعل لآن الطيران في ساحة الهواء كالسباحة في باحة الماء، و الاصل افي السباحة مد الاطراف و بسطها، و القبض طارئ على البسط فقال: [ ( و يقبض ) أي يوقعن قبض الاجنحة و بسطها وقتا بعد وقت للاستراحة و الاستظهار به على السبح في الهواء، و لما تم هذا النقدير على هذا الوجه الراثع للقلوب ترجمه بقوله \_ ]: ( ما يمسكهن ) أي في

(٦٢) الجو

<sup>(</sup>۱) من ظوم، وفي الاصل: نفسهم (۲) زيد في الأصل: بقوله، و لم تدكى انزيادة في ظوم فحذفناها (۲) زيد من ظوم •

الجو فى حال القبض و البسط عن السقوط على خلاف ما يقتضيه الطبع و لما كان هذا من التدبير المحكم الناظر إلى عموم الرحمة قال:

﴿ الا الرحمن ﴾ أى الملك الذى رحمته عامة لكل شيء بأن هيأهن وبعد أن أفاض عليهن رحمة الإيجاد على أشكال مختلفة و خصائص مفترقة للجرى فى الهواء بما أوجد لها من القوادم و الحوافى و غير ذلك ، من الهيئات المقابلة لذلك ، وكذا جميع العالم لو المسك عنه حفظة طرقة عين لفسد بتهافت الأفلاك و تداعى الجبال و غيرها ، و عبر فى النحل بالاسم الاعظم لان سياقها للرد على أهل الطبائع و هم الفلاسفة بالاسم الاعظم لان سياقها للرد على أهل الطبائع و هم الفلاسفة عمرفة جميع معانى الاسماء الحسى و الصفات العلى التي جمعها اسم الذات . ١٠

و لما كان هذا أمرا رائما للعقل، و لكنه لشدة الإلف صار لا يتنبه له إلا بانتنبه، وكان الجاهل ربما ظن أن التقدير على الطيران خاص بالطير، نبه سبحانه على عظمة ما هيأ الطير له و على أنه يقدر أن يجعل ذلك لغيره بقوله مؤكدا لاجل قصور بعض العقول عن التصديق بذلك و تضمن الإشراك للطعن في تمام الاقتدار المتضمن للطعن في تمام ١٥ العلم: ﴿ إِنّهُ ﴾ أي الرحن سبحانه ﴿ بِكُلّ شيء ﴾ أقل أوكثر جليل وحقير ظاهر و باطن ( بصيره ) بالغ البصر و العلم بظواهر الاشياء

<sup>(1)</sup> زيد في الأصل : في ، ولم تكن الزيادة في ظ وم فحذفناها (م) من ظ وم، وفي الأصل : الطباع (ع) من ظ وم، وفي الأصل : الطباع (ع) من ظ وم، وفي الأصل : الذي (٦-٦) سقط مابين الرقين من ظ وم .

و بواطنها، فمها أراد كان و هو يخلق العجائب و يوجد الفرائب، فيهيى من أراد من الآدميين و غيرهم لمثل ا ذلك .

و لما كان التقدير تقريراً لذلك: فمن يدير مصالحكم ظاهرا و باطنا، و فعل هذه الأنواع من العذاب بالمكذبين من قبلكم ، عطف عليه ه قوله عائدًا إلى الخطاب لانه " أقعد في التَّكبيت " و التوبيخ ، و أدل على أن المخاطب ليس بأهل لآن يهاب مقررا لآنه عنص بالملك: ﴿ أَمْنَ ﴾ و نبه على أن المدر للا شياء لابد أن يكون في غاية القرب و الشهادة لها ليكون بصيرا برعيها، و يكون مع مزيد قربه عالى الرتبة بحيث يشار إليه، فقال مقررا لعجز العباد؛ ﴿ هذا ﴾ باشارة الحاضر ﴿ الذي ﴾ و أبرز ١٠ العائد لأنه لا بله من إبرازه مع الاسم بعدم صلاحه لتحمل الضمير فقال: ﴿ هُو جَنْدٌ ﴾ أَى عُسكروعُونَ، وصرف القول عن الغيبة إلى الخطاب لانه أبلغ في التقريع فقال: ﴿ لَكُمْ يَنْصُرُكُ ﴾ أي على من يقصدكم / بالخسف و الحصب و غيرهما، و يجوز أن يكون التقدير: ألكم إله يدير مصالحكم غيرنا ام كان الذي عذب من كذب الرسل سوانا أم لكم ١٥ جند يصار إليه ينصركم دوننا كما قال تعالى وأم لهم المه تمنعهم من دوننا؟ ، وكنه أخرجه مخرج الاستفهام عن تعيين الجند تعريفا بأنهم لغايه جهلهم اعتقدوا أن لهم من أجناد الارض أو السماء مرب ينصرهم و إلا لما كانوا آمنين .

(١) من طوم في الاصل: مثل (٦-٦) من طوم، وفي الأصل: بالتبكيث. (٣) من ظوم، وفي الأصل: دونها (٤) زيدت الواو في الأصل ولم تكن في ظوم فحذفناها (٥) من ظوم، وفي الأصل: جند. 1847

و لما كانت المراتب متضائلة عن جنابه متكثرة جدا، قال تعالى مشيرا بالحرف و الظرف إلى ذلك منبها على ظهوره سبحانه فوق كل شيء، لم يقدر أحد و لا يقدر أن ينازعه في ذلك و لا في أنه مستغرق لكل ما دونه من المراتب: (من دون الرحم في إن أرسل عليكم عذابه، و أظهر و لم يضمر بعثا على استحضار ما له من شحول الرحمة، و تلويحا ه إلى التهديد في بأنه لوقطعها [عن - "] أحد بمن أوجده عمه الغضب كله، و لذلك قال مستنتجا عنه تنبيها على أن "رفع المضار و جمع المسار" ليس إلابيده لانه المختص [بالملك - "]: ( أن ) أى ما، و أرز الضمير تعميا و تعليقا للحكم بالوصف و مواجهة بذلك لانه أقعد من يموت عليه ( الا في غرورغ ) أى قد أحاط بهم فلا خلاص لهم من يموت عليه ( الا في غرورغ ) أى قد أحاط بهم فلا خلاص لهم منه و هو أنهم يعتمدون على غير معتمد .

و لما قدم أعظم الرحمة بالحياطة و النصرة الموجبة للبقاء، أتبعه ما يتم به البقاء فقال: ﴿ امن ﴾ و أشار إلى القرب بالعلم و البعد بالعلم و العظمة بقوله: ﴿ هذا ﴾ و أشار إلى معرفة كل أحد له بصفاته العلمية التي ١٥

<sup>(1)</sup> من ظ و م ، و فى الأصل : اى (٧) من ظ و م ، و فى الأصل : عليهم . (٩) من ظ و م ، و فى الأصل : التشديد . (٩) من ظ و م ، و فى الأصل : التشديد . (٥) زيد من ظ و م ( ( - - 7 ) من ظ و م ، و فى الأصل : جميع المسار والمضاد ليس لشىء منها (٧) من ظ و م ، و فى الأصل : للوصف ( ( - - 7 ) من ظ و م ، و فى الأصل : للوصف ( ( - 7 ) من ظ و م ، و فى الأصل : للتوبيخ .

تندأ عنها أفعاله المحكمة السنية ، فقال: ﴿ الذى ﴾ [ و أسقط العائد لتحمل الفعل له فقال: ﴿ بِرِزْقُكُم ﴾ [ ] أى على سيل النجدد و الاستمرار، لا ينقطع معروفه أبدا كمع أنه كل وسع كل شيء و لا غفلة له عن شي، ﴿ إن المسك رزقه ع ) بالمساك الاسباب التي تنشأ عنها و يكون و صوله إليكم منها كالمطر ، و لو كان الرزق موجودا أو كثيرا وسهل التناول فوضع الاكلة في فيه فأمسك الله عنه قوة الازدراد هجز ألمل السماوات و الارض عن أن يسوغوه على الملقمة .

و لما قامت بهدا دلائل قدرته و شمول علمه على سبيل العموم فالحصوص، فكان ذلك مظنة أن يرجع الجاحد و يخجل المعاند، و يعلم الجاهل و يتفه الفافل، فكان موضع أن يقال: هل رجعوا عن تكذيبهم، عطف عليه قوله لافتا الكلام إلى الفية المحراضا عنهم تنيها على سقوط منزلتهم و سوء أفهامهم و قوة غفلتهم: ﴿ بل لجوا ﴾ أى تمادوا سفاهة لا احتياطا و شجاعة، قال الرازى في اللوامع: و اللجاج تقحم الامر مع كثرة الصوارف عنده ﴿ في عتو ﴾ أى مظروفين لهناد الامر مع كثرة الصوارف عنده ﴿ في عتو ﴾ أى مظروفين لهناد

<sup>(1)</sup> زيد من ظوم (7) من ظوم ، و في الأصل: في (٣-٣) من ظوم ، و في الأصل: لانه (ع) زيد في الأصل و في الأصل: يسوغوا (٥) زيد في الأصل لعجزوا عن اساغتها ، ولم تكن الزيادة في ظوم غذاناها (٦) من ظوم ، وفي الأصل: الغيب (٨) من ظوم ، وفي الأصل: الغيب (٨) من ظوم ، وفي الأصل: العبد .

شراد عن حسن النظر / و الاستماع، دعا إليه الطباع، و استولى ذلك عليهم حتى أحاط بهم مع أنه لا قوة الاحد منهم فى جلب سار و لا دفع ضار، و الداعى إلى ذلك الشهوة و الغضب.

و لما كان هذا فعل من لا بصر له و لا بصيرة، سبب عنه قوله مثلا للوحد و المشرك بسالكين و لدينيهما بمسلكين: ﴿ الْهَن يمشى ﴾ أى ٥ على وجه الاستمرار ﴿ مكبا ﴾ أى داخلا بنفسه فى الكب و صارا إليه، و هو السقوط ﴿ على وجهه َ ﴾ و هو كناية عن السير على رسم مجهول و أثر [معوج - ] معلول، على غير عادة العقلاء لخلل فى أعضائه، و اضطراب فى عقله و رأيه، فهو كل حين يعثر فيخر على وجهه، لانه لعدم نظره يمشى فى أصعب الاماكن لإمالة الهوى له عن المنهج المسلوك ، ١٠ و غلبة الجهل عليه فهو بحيث لا يكون تكرار المشاق عليه زاجرا اله - ا عن السبب الموقع له فيه ، و لم يسم سبحانه و تعالى عشاه طريقا لانه لا يستحق ذلك ،

و لما كان ربما صادف السهل لا عرب بصيرة بل اتفاقا قال:

(اهدّى) أى أشد هداية ( امن يمشى ) دائما مستمرا ( سويا ) قائما ١٥
رافعا رأسه ناصبا وجهه سالما من العثار لانه لانتصابه يبصر ما أمامه
و ما عن يمينه و ما عن شماله ( على صراط ) أى طريق موطأ واسع الله و ما عن يمينه و ما عن شماله ( على صراط ) أى طريق موطأ واسع الله و م (١) فى ظ و م : مديل (١) زيد من ظ و م (٣) من ظ و م ، و فى الأصدل:
فيخرج (٤) من ظ و م ، و فى الأصدل: المسالك (٥) فى ظ و م : تكرر .

(٦) من ظوم، وفي الأصل: زجرا (٧) من ظوم، وفي الأصل: واسعا.

مسلوك اسهل قويم (مستقيم ه) اي هو في غاية القوم ، هذا مثل من رضى بالله ربا و بالإسلام دينا فانه يتبع الفطرة الأولى السليمة عن شهوة أو غضب أو شائبة حظ ، و الأول مثل الكافر ، حاله في سيره إلى الله حال المكب أي الذي كب نفسه بغاية الشهوة على وجهه ، لا يرى ما حوله و لا يشعر بما أحاط به ، و لا ينظر في الآيات و لا يعتبر بالمسموعات ، فهو اليوم شيء باطن لظهر يوم القيامة فيحشر على وجهه إلى النار جزاء لرضاه بحالته هذه في هذه الدار فيظهر له سبحانه ما أبطن [له - اليوم ، و المؤمن بخلاف ذلك فيها ، و الآية من الاحتباك : ذكر الكب أولا دليلا على ضده ثانيا و المستقيم ثانيا دليلا على المعوج أولا ، و سره اله ذكر أنكاً ما للجرم و أسر ما للسلم ه

و لما كان العرب الموعوظون بهذا الذكر ° يتفالون في التفاخر بالهداية ° في الطرق المحسوسة و عدم الإخلال بشكر المعروف لمسديه و لو قل، فنني عنهم الأول بقيام الأدلة على خطائهم الفاحش في كل ما خالفوا فيه الرسول صلى الله عليه و سلم من طريقهم المعنوى الذي ما أغذوه دينا، فهو اشرف من الطريق المحسوس، أنبعه / بيان انسلاخهم من [ الثاني مع التأكيد لانسلاخهم من - ' ] الأول، قال آمرا للرسول صلى الله عليه و سلم بتنبيههم لأن الإنسان على نوعه أقبل لأنه إليه أميل،

<sup>(</sup>١-١) سقط ما بين الرقين من ظوم (٧) من ظوم، وها الأصل ، السهولة. (٣) من ظوم ، و في الاصل: في المسموعات (٤) ذيد من ظوم (٥-٥) من ظوم ، و في الأصل: يتفافلون بالتفاذ في الحداية.

إسقاطا ' لهم من رتبة الفهم عن الله سبحانه و تعالى لسفول هممهم" و لقصور نظرهم مع أنه جعل لهم حظا ما من الحضور بتأهيلهم لخطاب الرسول صلى الله عليه و سلم لإقامتهم بالمذكور فى الآية فيما " يرجى معه العلم و يورث الفطنة [ و - ا ] الفهم: ﴿ قُل ﴾ أي يا أشرف الحلق و أشفقهم \* عليهم مذكرا لهم بما " دفع عنهم الملك من المفسدات و جمع ه لهم مِن المصلحات و القوى و المقل للرجعوا إليه، و لا يعولوا في حال من أحوالهم إلا عليه ، و ينظروا في لطيف صنعه و حسن تربيته فيمشي كل منهم سويا: ﴿ هُو ﴾ أى الله سبحانه و تصالى ﴿ الذي ﴾ شرفكم بهذا الذكر و بين لكم هذا البيان وحده الذي ﴿ انشأ كم ﴾ أي أوجدكم و درجكم في مدارج التربية حيث طوركم في أطوار الحلقة في ١٠ الرحم و يسر لكم بعد خروجكم [ الخبروج ـ ' ] اللين حيث كانت المدة ضعيفة عن أكثف منه .

و لما كان من أعظم النعم الجليلة ابعد الإيجاد العقل، اتبعه به، [ و بدأً \_ ' ] بطريق تنبيه فقال: ( و جعل لكم ) أى خاصة مسببا عن الجسم الذي أنشأه ( السمع ) [ أى - ' ] الكامل لتسمعوا ١٥

<sup>(1)</sup> من ظ ، وفى الأصل وم : اسقط (ب) سقط من ظ وم (م) من ظ و م ، و فى الأصل و ظن: وفى الأصل : مع ما (٤) زيد من ظ وم (٥) من م ، و فى الأصل و ظن: شفقتهم (٦) زيد فى الأصل : تبتع عليهم ، و لم تمكل الزيادة فى ظ وم فحذهناها .

ما 'تعقله قلوب كم ' فيهديكم، و وحده لقلة النفاوت فيه ليظهر سر تصرف سبحانه في القلوب بغاية المفاوتة مع أنه أعظم الطرق الموصلة للماني إليها ( و الابصار ) لتنظروا صنائهه فتعتبروا و تزدجروا ' عما يرديكم الرو الافئدة ' ) أى القلوب الستى جعلها سبحانه في غاية التوقد ' بالإدراك كما [ لا \_ ' ] يدركه بقية الحيوان لتنفكروا فتقبلوا على ما يعليكم، و جعا لكثرة التفاوت في نور الابصار و إدراك الافكار، و هذا تنيه على [ إكال \_ ' ] هذه القوى في درك الحقائق بتلطيف السر لتدقيق الفكر، قال الشيخ ولى الدين الملوى: انظر إلى الافئدة السر لتدقيق الفكر، قال الشيخ ولى الدين الملوى: انظر إلى الافئدة كيف تحكم بأن الاثنين أكثر من الواحد، و أن الجسم الواحد كيف تحكم بأن الاثنين أكثر من الواحد، و أن الضدين لا يجتمعان ـ و غير ذلك عا لا يخني .

و لما كان التقدر: فشيتم مشى المكب على وجهه فلم تستعملوا شيئا من هذه الاسرار الشريفة فيما خلق له، كانت ترجمة ذلك: ﴿ قليلا ﴾ و أكد المعنى بما صورته صورة النافى فقال: ﴿ مَا ﴾ و لما زاد تشوف ١٥ النفس إلى العامل فى وصف المصدر دل عليه سبحانه و تعالى بقوله:

<sup>( 1-1)</sup> من ظوم، وفي الأصل: تعقلون بقلوبكم (٢) من ظوم، وفي آ الأصل: تنزجروا (٣) من ظوم، وفي الأصل: يردكم (٤) زيد في الأصل: بالنقر، ولم تمكن الزيادة في ظوم فلافناها (٥) زيد من ظوم (٦) من ظ وم، وفي الأصل: المكانين (٧) من م، وفي الأصل وظ: مشيتم (٨) من ظ وم، وفي الأصل: خلقت.

﴿ تِشَكَرُونِ ﴾ اى توقعون الشكر لمن أعطاً لم ما لا تقدرون قدره باستعماله / فيها خلق لاجله و أنسكم تدعون أنسكم أشبكم الناس للإحسان و أعلاهم ( ١٤٥٠ ) في - " ] العرفان .

> ولما دل سبجانه على بعدهم عن الجبداية وعن الشكر اللذن؟ يفخِرونِ عِلى الناسِ كَافَّةِ بَكُلِ مَنْهَا ، واستعطفِهم بما أودع فيهم من اللطائف ه الربانية الروجانية المقتضية بنورانيتها للعروج إلى مواطن القدس ومعادن الانس، دِل عِلى قدرته على حشرهم تحذرا لهم من التادي في الإعراض بمِنى بجيره كل منهم في نفسه على وجه دال على كال قدرته بما أودع فهم مع تلك اللطائف مِن كثاثف طباع الارض الموجة للمفول ليكون - إذا أُعِلْتُهُ تَلَكُ اللطائفِ بالتوبة ـ مجتهدا في تنقِية آثار تِلِكُ الكثائف ١٠ المسفلة كما يكون للرزع إذا حصد من بقايا تلك الجذر التي إن لم تقلع من أصلها عادت بالنبات إلى ما كان عليه الزرع أولاً ، فقال مستأنفا بيانا لانه دليل رأسه كاف فيها سبق له: ﴿ قُلْ هُو ﴾ أي وحده ﴿ الذي ذرا كم ﴾ أى خِلْقَـكُم و بشكم و نشركم وكثركم و أنشأكم بعد ما كنتم كالذر أطفالا ضعفاء، ثم قواكم ثم جعلكم شيبا ضعفاء و أسكنكم الغضب والذعر و اللجاج ١٥ الحامل لِكُم على الولوع بما يلجى. إليه الطباع المثيرة ﴿ في الارض ﴾ التي تقدم أنه ذللها لـكم و رزفـكم منها النبات الذي تقدم أن إبداءه منها

<sup>(</sup>١) زيد من ظهر ج (٦) من ظوم ، و في الأصل: الذي (٦) من ظوم ، وفي الأصل: الذي (٦) من ظوم ، وفي الأصل: الشيب (٥) من ظوم ، وفي الأصل: انه .

شم رده إليها [و\_ ] إفائه فيها شم إعادته كما كان بعد أن صار رفاتا و شيئًا فإنيا عاتا دليل على القدرة على البعث، لا فرق في ذلك بينه و بينكم أصلا، فكان منه البدأ ﴿ و البه ﴾ " وحده ﴿ تحشرون هـ) شيئه فشيئًا إلى البرزخ [ و \_ ° ] دفعة واحدة يوم البعث على أيسر وجه بمن أ ه أراد من عباده كرها منكم كما كان أمركم في الدنيا، فأنه لم يمكن إلى الإنسان منكم أحب من الدعة و السكون، فكأن سبحانه يضطره مما أودعه من الطبائع المتضادة وأثار له من الأسباب في طلب رزقه وغير ذلك من أمره إلى السعى إلى حيث يكره، فكما أنه قدر على ذلك منكم في الابتداء فهو يقدر على مثله في الانتهاء، ليحكم لينكم و يجازي كلا ١٠ ^على عمله ^ كما يفعل كل ملك رعيته، وكل إنسان منكم بجاعته .

و لما كان التقدر : فلقد أبلغ سبحانه فى وعظهم بنفسه و على لسانك يا أشرف الخلق٬ 'صلى الله عليه و سلم و ذلك ' بما هدى إليه السياق قطعا، ذكر حالهم عند ذلك فقال إعلاما بكثافة طباعهم حيث لم تلطف/ أسرارهم لقبول محبة الله تعالى و إثارة'' الآحوال الحسنة

133

(١) زيد من ظ (٧) زيد في الأصل : و دليل القدرة ، و لم تكن الزيادة في ظ وم فذفناها (م) زيد في الأصل إن اي ، ولم تكن الزيادة في ظ وم فحذفناها . (ع) من ظوم ، و في الأصل: على (ه) زيد من ظوم (٠) من ظوم ، و في الأصل : يما (٧) من ظ وم ، و في الأصل : و يحكم (٨-٨) من ظ وم ، و في الأصل : بعمله (٩) في ظ و م : العباد (١٠–١٠) سقط ما بين الرقين من ظ و م (١١) من ظ و م ، و في الأصل : امارة .

من الصر المثبت واليقين و حسن الانطباع لقبول النصامح و الحوف و عدم الاعتزاز بأحد غير الله تعالى من جهة نفع أو ضر ، 'وكذلك' لفت القول إلى الإعراض إيذانا بشديد الغضب منهم : ﴿ ويقولون ﴾ أى يجدون هذا القول تجديدا مستمرا استهزاء و تكذيبا، و يجوز أن یکون ٔ حالا من الواو فی [ • بل - ا لجوا ، : ﴿ متى مذا ﴾ و زادوا ه في الاستهزاء بقولهم: ﴿ الوعد ﴾ و ألهبوا و هيجوا إيضاحا للتكذيب [ على زعمهم - ' ] بقولهم: ﴿إِنْ كُنتُم ﴾ جبلة و طبعا " ﴿صُدَقَينَ هُ ﴾ فى أنه لابد لنا منه، و أنكم مقربون عند الله، فلوكان لهم ثبات الصر و اليقين لما طاشوا حذا الطيش بايراز هذا القول القبيح الذي ظاهره طلب الإخبار بوقت الامر المتوعد به، و باطنه الاستعجال به استهزا. و تكذيبا. ١٠ و لما كان قولهم هذا مع أنه استعجال بأمر الساعة استهانة بها حتى أنه " عندهم كأنها من قبل الوعد الحسن و هو متضمن لإيهام أنها مما يطلع [ الحلق \_ أ ] على تعيين وقته، نني ذلك بيانا لعظمتها بعظمة من أمرها بيده فقال آمرا له بجوابهم مؤذنا "بدون ذلك" الإعراض لأنهم لا ينكرون علمه تمالى ذلك الإنكار: ﴿ قُـل ﴾ يا أكرم الخلق ١٥ منبها لهم على تحصيل \* اليقين بأن ما علموه و حكموا بعلمهم فيه و ما لا

<sup>(1-1)</sup> من ظوم، وفي الأصل: فلذلك  $(\gamma)$  زيد في الأصل: فقال ، ولم تمكن الزيادة في ظوم فحذفناها  $(\gamma)$  زيد في الأصل: ذلك ، ولم تمكن الزيادة في ظوم فحذفناها  $(\gamma)$  زيد من ظوم  $(\gamma)$  زيد في الأصل: خبيثا ، ولم تمكن الزيادة في ظوم فحذفناها  $(\gamma)$  في م: انها  $(\gamma-\gamma)$  من ظوم ، وفي الأصل: بذلك  $(\gamma)$  من ظوم ءوفي الأصل: سبيل.

ردوا علمه إلى أنه : ﴿ إنَّمَا العلمِ ﴾ أي المحيط من جميع الوجوه بما تتأتيم -عنه من تُعيين زمان هذا الوعد وغيره، والآجل إظهار فلفنل العلم اللازم من كاله تمام القدرة صرف القول عن غنوم الرحمة إلى إفهام الثموم المطلق بالاسم الاعظم فقيل: ﴿ عند الله م أَى الذي له الإحاظة جميع ه صفات الكمال، فهو الذي يكون عده و بيده جيم ما براد منه ، لا يطلع عليه غيره، و هيبته تمنيع العالم بما له من العظمة ٢ أن يجتَّر في على سؤاله عما لم ً يأذن [ فيه \_ \* ]، و عظمته تقتضي الاستثنار بالأمور العظام، و إلى ذلك يلوح قولة تعالى: ﴿ وَ امْمَا أَنَا ﴾ و لما كان السياق للتهويل و التخويف، و كانت الندارة يكني فيها تجويز " وقوع المتذور" بـــه ١٠ فكيف [ إذا - ١ ] كان مظنونا فكيف إذا كان معلوم الوقوع في الجملة ليكون العاقل متوقعا له في كل وقت قال: ﴿ نَدْرَ ﴾ أي " كامل في أمن الندارة التي يلزم منها البشارة لمن أطاع الندر \* لا وظيفة لى عند هذا الملك الأعظم غير ذلك، فلا وصول لي إلى سؤاله عما لا أذن لي في السؤال عنه .

١٥ و لما كان الندير قد لا يقدر على إقامة الدليل على ما يندر بــه لانه يكنى الماقل في قبوله غلبة الظن بصدقه بل إمكان صدقه في التحرز الماقل في المرز الماقل في الماقل في المرز الماقل في المرز الماقل في المرز الماقل في المرز الماقل في الماقل في المرز الماقل في الما

(17)

<sup>(1)</sup> زيد في الأصل: العلم ، ولم تكن الزيادة في ظ وم فحذناها (م) زيد في الأصل: إلى ، ولم تكن الزيادة في ظ وم فحذناها (م) من ظ وم ، وفي الأصل: لا (ع) زيد من ظ وم ( ه - ه ) من ظ وم ، وفي الأصل: الوقوع للنذور (٦) زيد من م (٧) من ظ وم ، وفي الأصل : الوالم) من ظ وم ، وفي الأصل : التحذر .

عَمَا يَنْدَرُ بِهِ، نِيْنَ انه ليس كذلك فقال: ﴿ مِينَ هِ ﴾ أَى كَاشَفُ للنَّذِرِي عَمَا يَنْدُرِي عَالِمَة / الآذلة عليها حتى تصير كأنها مشاهدة لمن له قبول للعلم .

وَ لَمَا كَالَ مَا يَنْدُرُ بِهُ لَابِدُ مِنْ وَقُوعَةً ، وَكَانَ كُلُّ آتَ قَرْبِها ، عَسر عن ذلك بالفاء و الماضي فقال صارفا العقول إلى الإعراض لآن وفت ه الرؤية للمذاب في غايسة المناسة للاهانة: ﴿ فَلَمَّا رَاوِهُ ﴾ أي الوعد بانكشاف الموعود به عند كونه، و حقق معنى الماضي و الفاء بقوله: ﴿ رَلْمَةً ﴾ أي ذا قرب عظيم منهم، و ذلك بالتعبير عن اسم الفاعل بالمصدر إبلاغا في المعنى المرأد و أكد المبالغة [ بالتاء لانها ترد للبالغة- ' ] إذا لم يرد منها التأنيث، و لا سبما إن دلت قرينة أخرى على ذلك. و لما كان المخوف في النذري الوقوع في السو. لا بقيد كونه من معين قال: ﴿ سَيَبُت ﴾ و لما كان السوء يظهر في الوجه قال ": ﴿ وجوه ﴾ و أظهر فى موضع الإضمار تعميها و تعليقا للحكم بالوصف فقال: ﴿ الذين كَفروا ﴾ أي ظهر السوء و غاية الـكراهة في وجوه من أوقع هذا الوصف و لو على أدنى وجوه الإيقاع و علتها الـكآبة . ١٥ و لما كان لا أوجع من التبكيت عند إحاطة المكروه من غير حاجة إلى تعيين فاعله، بني للفعول قوله: ﴿ و قيل ﴾ أي لهم تقريسًا و توبیخا: ﴿ هذا الذی ﴾ ۲ أی تقدم من عنادكم و مكركم و استكباركم؟ (١) زيد من ظ وم (٦) من ظ وم ، وفي الأصل : فقال (٧-١) سقط ما بين

الرئمين من ظ و م .

(كنتم) أي جبلة و طبعا (به) أي بسبه و من أجله، و صرف القول إلى الخطاب لآن التقريع به أنكا لافي العذاب! (تدعون ه) أي تطلبون و توقعون الطلب له طلبا شديدا تبلغون فيه غاية الجهد على وجه الاستعجال أن يستنزل بكم مكروهه فعل من لا يبالى به بوجه، و تكررون ذلك الطلب و تعودون إليه في كل وقت معرضين عن السعى في الخلاص فيه من عدوان العذاب و نيل الوعد الحسن بحزيل الثواب لبيان وقوة طلبهم له و تداعيهم إليه استهزاه به حتى كأنهم لا مطلوب لهم غيره، قدم الجار المفيد غالبا للاختصاص فهو افتعال من دعا الشيء - [و-'] بالشي، إذا طلبه، و دعاه الله بمكروه:

و لما كان من المعلوم أن مر نهى آخر عن هواه و بالغ فى ذلك أبغضه ذلك الناهى و تمى هلاكه، فكيف إذا والى عليه الإنذار و التخويف بما لا يصل إلى دركه عقله و لا يرى له مقدمة ا بتحققها، و كان الكفار يسعون فى هلاك النبي صلى الله عليه و سلم و من تبعه و كان الكفار يسعون فى هلاك النبي صلى الله عليه و سلم و من تبعه و كان الكفار يسعون فى هلاك النبي صلى الله عليه و سلم و من تبعه و كان الكفار يسعون فى الناز إنما ينفع المنذر على تقدير نجاته من

<sup>(</sup>۱) من ظ وم ، و في الأصل : لا (٢-٢) من ظ وم ، و في الأصل : للمذاب. (٩) من ظ وم ، و في الأصل : الأصل : (٩) من ظ وم ، و في الأصل : مكروه (٥) من ظ وم ، و في الأصل : مكروه (٥) من ظ وم ، و في الأصل : منه (٧) من ظ وم ، و في الأصل : به . منه (٧) من ظ وم ، و في الأصل : به . (٩) ويد من ظ وم (١٠) من ظ وم ، و في الأصل : من ظ وم ، و في الأصل : مقدمته (١١) من ظ وم ، و في الأصل : مقدمته (١١) من ظ وم ، و في الأصل : اهلاك .

1 433

هول ما كان يعذره منه النذير، امره سبحانه ان ' يذكرهم بهذا لينظروا في ذلك المتوعد به، فإن كان عكنا سعوا في الخلاص عا قد يكون منه من العذاب، و سلكوا/ في الهرب منه مسلكا سهلا بعدا من سوء الانقلاب، و دخلوا إلى فسيح المانع منه من أوسع باب، أو كفوا " عن السعى في هلاك الندر و طووا ما مدوا له من إلاسباب، ليدلهم ه إذا كان صادقًا على شيء يحميهم أو يخفف عنهم ذلك المصاب، فقال منبها على شدة الحَدْر من مكر الله و عدم الاغترار [ به - " ] للؤمن الطائع لعلمه، أنه لا يقدر أن يقدر الله حق قدره فكيف بالعاصى فضلا عن الكافر مكررا للامر القرل تنبيها على أن كل جملة صدرت الله كافية في الدلالة على مقصود السورة وعائدة إليه لما أ اشتملت عليه ١٠ مر. باهر القدرة و وافر العظمة: ﴿ قُلُّ ﴾ أَى \* يا أفضل الحلق كلهم و أشرفهم و أعظمهم و أتمقاهم \* لهؤلاء الذن طال تضجرهم منك و هم يتمنون هلاكـك "حسدا منهم و عمى فى قلوبهم و بعدا و طردا، قمد استحكم و استدار بهـم ذلك تقدير العزيز العلمي ﴿ ارءيتم ﴾ أى أخبروني خرا أنتم في الوثوق به على ما هو كالرؤية . 10

و لما كانوا غير عالمين بعاقبة الآمر في هلاكه و مر معه بما يقصدونهم به. حذرهم عاقبة ذاك بالتعبير بأداة الشك، و إسناد الإهلاك

<sup>(</sup>١) من ظوم، وفي الأصل: بأن (٦) من ظوم، وفي الأصل: وكفوا. (٣) زيد من ظوم (٤) من ظوم، وفي الأصل: الى ما (٥-٥) سقط ما بين

إلى الله معمراً عن الإسم الدال على تناهى العظمة إلى حد لا يدع لغيره منها شيئًا إعلامًا بأنه على القطع بأنه لا شيء في أيديهم فهو لا يُخافهم بوجه فقال: ﴿ إِنْ الْهِلَكُنِي } أي أماني بعذاب أو غيره ﴿ اللهِ ﴾ [ أي - ' ] الذي له من صفاتِ ' الجلال وِ الإكرام بها يعصم به وليه ه و يقصم به عدوه ﴿ و من معي ﴾ أي من المؤمنينِ و الناصرين رضي الله عنهم أجمين بغضيه علينا مسم ما لنا من الأسباب بالطاعة بالإعمال الصالحة التي رتب سبحانه عليها الفوز والنجاة حتى لا يبتى أحد ً بمن يكدر عليكم بالمنع من الهوي القيائد إلى القوي و الحث على العقل الضامن للنجاة ﴿ إو رحمنا لا ﴾ بالنصرة و إظهار الإسلام كما برجو ١٠ فأنجانا " بـذلك من كل سوء و وقانا كل محذور و أفالنا كل سرور ، فالآية من الاحتباك: ذكر الإملاك أولا دليلا عبلى النجاة ثانيا، و الرحمة ثانيـا دليلا على الغضب أولا ﴿ فَن ﴾ و كان ظاهر الحالِ يقتضى: يجيركم مع طلبكم المسيات من الفوز و النجاة بغير أسباب بل بأسبابٍ " منافية للنجاة جالبــة للعذاب، فوضع الظاهر موضع الضمير ٢ تعمما ١٥ و تعليقًا \* للحكم بالوصف و استعطافًا لهم إلى إيقاع الإيمان و الرجوع عن الكفران فقال: ﴿ يَجِيرِ الكُفرين ﴾ أي العريفين في الكفر بأن (١) ريد من ظ وم (٧) سقيط من ظ وم (٧) من ظ وم ، وى الأصل: احدا (ع) منظ وم ، و ف الأصل: على (م) من ظ وم ، وف الأصل: فاعجدنا. (٦) من ظ وم ، و في الأصل : ابنياب (٧-٧) من ظ وم ، و في الأصل : تعليقا و تعمم .

يدفع عنهم ما يدفع الجار عن جاره ﴿ من عذاب اليم ه ﴾ يصيبهم به الذي هم عالمون بآنه لا شيء [ إلا \_ " ] بيده ، و إلا لنجى أحد من الموت الذي خلقه و قدره بين عباده جزاء على ما كانوا يؤلمون من يدعوهم إليه و ينصحهم فيه ، فاذا كان لا / ينجيهم من عذابه شيء سواء متنا أو بقينا فالذي ينبغي لهم إن كانوا عقلاه السي فيما ينجى من ه عذابه ، لا السعى في إهلاك من هو ساع في خلاصهم من العذاب ، و لا يقدرون على إهلاكه أصلا إلا بتقدير الذي أمره بانذارهم .

و لما كان لا يقدر على التعميم [ بالنعمة \_ ] إلا من كان عام القدرة و النعمة و الرحمة ، و كان التذكير بالنعم أشد استعطافا ، صرف القول إلى النعير بما هو صربح فى ذلك ، فقال مذكرا بذلك لعلمهم بأنه ١٠ لا نعمة عليهم إلا منه واعترافهم بذلك ليحذروه و يتذكروا و عموم قدرته فيعلموا [قدرته \_ ] على البعث فينفصل النزاع: ﴿قل ﴾ يا خير الخلق: ﴿هو ﴾ أى الله وحده ﴿ الرحمان ﴾ أى الشامل الرحمة لكل ما تناولته الربوية ، فلا يليق بمقل عاقل أن يدع احدا من خلقه فى ظلم ظالمه فلا يأخذ له بحقه ، لان ذلك لا يرضاه أقل الناس لنفسه مع عجزه ١٥ فكيف بمن هو كامل القدرة و إلا لما قدر معلى عموم الرحمة ﴿ امنا به ﴾ فكيف بمن هو كامل القدرة و إلا لما قدر معلى عموم الرحمة ﴿ امنا به ﴾

<sup>(</sup>١) من ظ و م ، و في الأصل : بديع (٧) من ظ وم ، و في الأصل : الذين .

 <sup>(</sup>٩) زيد من ظوم (٤-٤) سقط ما بين الرهين من ظوم (٥) من ظوم،
 وق الأصل: يذكروا (٦) في ظوم: في عقل (٧-٧) من ظوم، وفي الأصل: خلقه (٨) من ظوم، وفي الأصل: قدره.

أى أنا ومن آمن بى لهذا البرهان القاطع بأنه لا يكافئه شيء فهو كاف فى الإيمان به ﴿ وعليه ﴾ أى وحده ﴿ توكلناع ﴾ لآنه لاشيء فى يدغيره و إلا لرحم من يريد عذابه أو عذاب من يريد رحمته، فكل ما جرى على أيدى خلقه من رحمة أو نقمة فهو الذى أجراه لانه الفاعل بالذات ، المستجمع لما يليق به من الصفات ، فحن ترجو خيره و لا نخاف غيره ، وقد أقررنا له بهذه العبارة على وجه الحصر بالا لوهية و الربوية فلا نحتج " فى السلوك اليه إلى معوق عن ذكره و التفكر فى آلائه و لو كان المعوق نفيسا فى ظاهر الحياة الدنيا و لو كان ' مخوفا فانه لا خوف معه سبحانه ، فالتوكل عليه منجاة أ من كل هلكه بجلبة و جاهكم و أموالكم ، و لم يفعل كما تفعلون أنتم فى توكلكم على رجالكم و جاهكم و أموالكم .

و لما أبان هذا <sup>۷</sup> طريق الصواب، و جلى كل ارتياب، و كان لابد من الرجوع إليه و الانقلاب، لإتمام الرحمة بالثواب و العقاب، سبب عنه قوله: ( فستعلمون ) أى عند <sup>۸</sup> التجلى عليمكم بصفة <sup>۱</sup> القهر عما قليل بوعد ۱۵ لا حلف فيه ( من هو ) اى منا و منكم متداع بذاته ظاهرا و باطنا

<sup>(1)</sup> من ظوم ، وفي الأصل: للذات (٢) من ظوم ، وفي الأصل: هذه . (٧-٩) من ظوم ، وفي الأصل: الأصل: (٧-٩) من ظوم ، وفي الأصل: على طقوة الإنه (٥) في ظوم : والتوكل (٦) من ظوم ، وفي الأصل : نجاة . (٧) من ظوم ، وفي الأصل : بهذا (٨) من ظوم ، وفي الأصل : عن . (٩) أمن ظوم ، وفي الأصل : بصفات .

و لما افتتح سبحانه السورة بعظم بركته و تمام قدرته و تفرده فى علمكته، و دل على ذلك بنفرده بالإماتة و الإحياء، ختم بمثل ذلك بالماه الذي وجوده هو "سبب للحياة " / و عدمه سبب للوت، فقال قارعا الماتنيية مشيرا بتسكرير الآمر إلى مزيد التوبيخ و الزجر و التبكيت دالا على تعيين ما أبهم من اهل الصلال، و مصرحا بما لوح [ إليه \_ " ] من ذلك ١٠ الإجمال (قل) أي يا أعظم خلقنا و أعلمهم بنا: ﴿ اره يتم ﴾ اى أخبرونى أخبارا لا لبس فيه أو لا خفاه ، و لما كان شديد العناية بهذا النبي الكريم صلى الله عليه و سلم ، سكن قلبه فى وعيدهم بالإشارة إلى الرفق بهم لاجله، فابتدأ الوعيد بحرف الشك فقال : ﴿ ان ﴾ و لما كانت و النعمة أشد ما يكون إذا كانت في الصباح الذي هو موضع ارتقاب الفلاح قال : ١٥ ما يكون إذا كانت في الصباح الذي مو موضع ارتقاب الفلاح قال : ١٥ (اصبح مآؤكم ) أي الذي تعدونه في أيديكم ـ ما نبهت عليه الإضافة .

<sup>(1)</sup> زيد في الأصل: في ، ولم تكن الزيادة في ظ و م غذفناها (٢) زيد من ظ وم (٣-١) تكرر ما بين الرقين ط وم (٣-١) سقط ما بين الرقين من ظ وم ، وفي من ظ وم ، وفي الأصل: كان (٦) من ظ وم ، وفي الأصل: ارتفاق .

أى نازلا فى الأرض بحيث لا يمكن لكم نيله بنوع حيلة \_ بما دل على ذلك الوصف الملصدر ﴿ فَن يَاتِيكُم ﴾ على ضعفكم حيثة و افتقاركم و انخلاع قلوبكم و اضطراب أفكاركم ﴿ بمآه معين ه ) أى جار دائما لا ينقطع أو اظاهرا للا عين اسهل المأخذ الا الله رب العالمين فأنه هو القادر على ذلك اله رجع ذلك الآخر كما ترى على ذلك الأول، و عانقه على أحسن وجه و أكمل \_ و الله أعلم .

## سورة ن٠و تسمى سورة القلم

مقصودها إظهار ما استتر، وبيان ما ابهم فى آية "فستعلمون من هو فى ضلال مبين" بتعيين المهتدى الذى برهن على هدايته حيازته العلم الذى هو النور الاعظم الذى لا يضل بمصاحبته بتقبل القرآن و التخلق بالفرقان الذى هو صفة الرحن بقدر الإمكان الذى تصل إليه قوة الإنسان، و أدل ما فيها على هذا الغرض «ن» و كذا و «القلم، فلذا سميت بكل منها، و بالكلام على كل منهما يعرف ذلك ، و حاصله أن النون "مبين محيط " فى بيانه كما يحيط ضوه الشمس بما يظهره

<sup>(</sup>۱) من ظوم ، وفي الاصل: بالوصف (۲) من ظوم ، وفي الاصل: «وه . (۲) من ظوم ، وفي الاصل: «وه . (۲) زيدت الواو في الأصل ولم تكن في ظوم فحذنناها (١-٤) سقط ما بين الرقين من ظوم (٥) الثامنة و الستون من سور القرآن الكريم ، مكية ، وعدد آيها به و (۱) من م ، وفي الأصل وظ: المبتدي (۷) زيد في الأصل: صفة ، ولم تكن الزيادة في ظوم فحذنناها (۸) زيد في الأصل: التهيي ، ولم تكن الزيادة في ظوم فحذنناها (۹-۹) من ظوم ، وفي الأصل: عيط معين ، وكم تكن الزيادة في ظوم فحذنناها (۹-۹) من ظوم ، وفي الأصل: عيط معين ، وكم قريادة في ظوم في الأصل: عيط معين ،

وكما تحيط الدواة بمدادها بآية ما دل عليه ' بمخرجه وصفاته'، و استقر الكلام الواقع فيها و في المعانى التي اشتركك في لفظه ، و أما القلم فابانته للمارف أمر لا يشكر ( بسم الله ) الذي له الإحاطة الكاملة فهو على كل شيء قدير لآنه بكل شيء عليم ( الرحن ) الذي عمت نعمة إيجاده لاهل معاده البريء منهم و السقيم ( الرحيم) الذي / أتم ه / ٤٤٦ تلك النعمة عـــلى من وفقه لطاعته فألزمه الصراط المستقيم.

لما أبهم الضال و المهتدى فى آخر دالملك، و المسى، و المحسن فى العمل أولها، وختم بآية الماء المعين الذى دلت حروفه بمجموعها على تمام معناه، و دل كل واحد منها على شيء منه، فدلت ميمه على تمام شيء ظاهر، و عينه على آية هادية، و ياؤه على قائم ملطف متنزل مع كل مقام، ١٠ و نونه على مظهر مبين محيط بما أظهره، و ردهم سبحانه إليه بعد شرادهم عنه بالاستفهام فى هذه الآية بما نبههم عليه من عجزهم و عجز كل من يدعونه من دونه و أنه لا يقدر على الإتيان بذلك الماء الذى هو حياة الاشباح بعد ذهابه إلا من تمت قدرته، فكان قادرا على كل ما يريد، وكان لا يقدر على [كل - أ] ما يريده إلا من كمل علمه الذى يحيى ١٥ و كان لا يقدر على [كل - أ] ما يريده إلا من كمل علمه الذى يحيى ١٥ به ميت الأرواح، دل على شمول قدرته بكال علمه بما أفاده على هذا الذي الكريم الآمى من العلوم التى زخرت بحيارها، فأحيى مدرارها،

<sup>(1-1)</sup> من ظوم ، وفي الأصل: صفاته وعزجه (٢) من ظوم ، وفي الأصل: بينهما (٣) من ظوم ، وفي الأصل: التي أشركت ، بينهما (٣) من ظوم ، وفي الأصل: التي أشركت ، ولم تكن الزيادة في ظوم فذنناها (٥) من ظء وفي الأصل وم: شواهدهم. (٦) زيد من ظوم (٧) من ظوم ، وفي الأصل: موت .

و أغرق تيارها، فافتح هذه السورة بكلة البيان و هو اسم الحرف الذى هو آخر حروف تلك، و من لوازم بعض ما دل عليه الماء الذى هو الحياة المصححة، و به على المعبه له السبحانه دليلا على العلم الما على الماء على العلم الماء على الماء على العلم الماء على العلم الماء على العلم الماء الماء الماء الكلم في جميع الماء و الماء و الكلم في الكلم في جميع الماء و الماء و الكلم في الكلم في جميع الماء و الكلم في الكلم و الكلم و الكلم الماء و الكلم و الماء و الناء و

و لما كان هذا الحرف مشتركا في اللغة بين حرف المعجم و الدواة و الحوت و شفره السيف، سكن للدلالة بادى، بدى، على أنه حرف، و لا يمنع إسكانه المتأصل في البناء من إرادة بقية المعانى لآن العرب ربما سكنت الكلمة بنية الوةن تنبيها على عظمة معناها، فلا يلزم من الإسكان عن غير عامل البناء، و قيل: النون اللوح، و النونة الكلمة من الصواب، و السمكة، فهو صالح لحرف المعجم الكلي الصالح [لكل-أ] فرد، و عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهها أنه اخر حروف [الرحن-أ] و الدواة لما يتأثر عنها من العلوم، و الحوت الذي على ظهره الكون

<sup>(1 - 1 )</sup> من ظوم ، و في الأصل : نفسه به (ب) من ظوم ، و في الأصل : القلم (م) من ظوم ، و في الأصل : هو (٤) زيد من ظوم . أ

واسمه اليهموت لما فى ذلك من عجائب القدر و الآسرار، و يكون الإقسام وقع بالنون اسفلا و القلم علوا للاحاطة، و السيف لما يتأثر عنه المن حليل الآثار، وكيفها كان المراد فهو الإحاطة، وهو سر باطن لا يظهر، و إنما تظهر نتائجه، فهوا الحكم وانتائجه القضاء و القدر بالإشقاء أو الإسعاد،

و لما كان هذا الحرف آية الكشف للاشياء كان عرجه أمكن المخارج و أيسرها و أخفها و أوسعها و هو رأس المقول، فأنه يخرج ما بين طرف اللسان و فويق الثنايا من اللئسة، وهو أخرج من عرج اللام و من مخرج الراء أيضا، و تسعى هذه الحروف [الثلاثة-م] الزلقية مع بقية حروف و فر من لب، لآن طرف كل شيء زلقة، ١٠ و النون أمكنها في هذا المخرج و أشدها انطباقا فيها بين اللسان و الله، وهو مما كرر مساه في اسمه فانتهى إلى حيث ابتدأ، و اختص بكون وهو ما كرر مساه في اسمه فانتهى إلى حيث ابتدأ، و اختص بكون على عاده و قوامه الحرف الاقوى الاظهر ذا الرفعة و العلو و هو الواو و الزلقية التي هو أحسدها ضد المصمتة و هي أخف الحروف على اللسان و أكثرها امتزاجا بغيرها، و اما المصمتة فنعت أن تنفرد بنفسها 10

<sup>(1-1)</sup> منظ وم ، و في الأصل : وعلى النون (٣) من ظ وم ، و في الأصل : علمه (٣) منظ وم ، و في الأصل : « و هعلمه (٣) منظ وم ، و في الأصل : « و هو (٤) من ظ وم ، و في الأصل : هو أو مع (٣) في م : ما (٧) زيد في الأصل : و الله ، و لم تكن الزيادة في ظ وم فذنناها (٨) زيد من ظ وم (٩-٩) تكرر ما بين الرقين في الأصل .

في لغة المرب في كلة هي أكثر من ثلاثة أحرف، بل لابد أن يَكُون ممها بعض الزلقية ، و الآلف خارجة 'عن الصنفين ' لأنها مجرد إهواء لا مستقرلها، فقد ناسبت بمخرجها لسعته و خفته و وصفها بالزلاقة التي تقع لما اتصف بها من الحروف الكال المنية عن سواها و لا يقم ه لما لم يخالطها كمال فيها ذكر ما " ذكر من أن معناها البيان و الإظهار و من صفاتها الجهر وبين الشدة و الرخاوة و الانفشاح و الاستفال، و الفنة الخيارجة من الحيشوم إذا سكن، و كل هذا وأضح في العلم الذي له الانساع والانتشار والتغلفل في الاشياء الباطنة، ويشاركه الميم في الغنة كما أنه [ يشاركه في أن له حظا من الظهور و النون و هو ١٠ الأصل في الغنة كيا. أنه - ١ ] الأصل في الظهور لما له من العلو بالعاد، و هو أيضا من حروف الذبذبة و الزيادة التي لا تستقر / على حال فتقع مرة زوائد و أخرى اصولا كما أن العلم أيضا كذلك لا استقرار له بل مهما وسعته اتسع، و مهما تركته اضمحل و انجمع، و هو من حروف الأبدال التي تبدل من غيرها و لا يكون غيرها بدلا منها فلازب و لازم المم

(1-1) من ظوم ، وفي الأصل: من الصفتين (٢) من ظوم ، وفي الأصل بياض (٦) من ظوم ، وفي الأصل بياض (٦) من ظوم ، وفي الأصل: عما (٤) ذيد من ظوم ، وفي الأصل: عما .

١٥ بدل من الباء بخلاف العكس كما أن العلم أصل يتبعه غيره و لا يكون

هو تابعاً لغيره، و هي° من الحروف الصحيحة و ليست معتلة، و العلم

جدير بهذا الوصف و هو إذا كان مخنى<sup>٦</sup> من الحروف المشربة و يقال

۲۷۲ (۹۹)

1433

EEN

لها المخالطة ـ بَكْسر اللام و فتحها، و هي التي اتسعت فيها العرب فزادتها على التسعة و العشرين المستعملة / وهي من الحروف الصم و هي ماعدا الحلقية ، "سميت بذلك لتمكنهما في خروجها" من الفم و استحكامها فيه، يقال للحكم المصتم [ و- "] العلم أشد ما يكون مناسبة لهذا الوصف، فقد انطبقت بمخرجها و جميع صفاتها على العلم الذي هر مقصود السورة ٥ فتبين حقا أنسه مقصودها، وأما رتبة القلم في بيان العلم و إظهاره وكشف خفاياه و أسراره و بثه و إشهاره فهي بحيث لا يجهلها أحد اتصف بالمقل، و بما يختص به هذا الحرف أنه يصحب كل حرف لأن حده هو ما يعبر عنه التنون الذي انتظامه بالحركات هو ما آيته العلم المكمل " به الحياة " التي هي آية ما يعبر عنه هذه الحركات، فلما كانت ١٠ هذه الحركات آية على ما هو الحياة كان الننوين عقبها آية على ما به كال الحياة من العلم، و هو سبب لما به القيام من الظهور، و من معناه اسمه تعالى النور، ثم' هو اسم لكل ما يظهر ما \* خني باطنا كالعلم في الإدراك الذي نظهر حقائق الأشياء بــه، وظاهرا كالنيرن للعيون، و سائر الأنوار الظاهرة و الباطنة، و ما هو وسيلة الظهور كالعيون بما ١٥

<sup>(1)</sup> من ظوم، وفي الأصل: هو  $(\gamma-\gamma)$  تكرر ما بين الرقين في الأصل. (4) زيد من ظرع) زيد في الأصل: اظهار، لم تكرب الزيادة في ظوم في الأصل: الخياة (1) من ظوم، وفي الأصل: بالحياة (1) من ظوم، وفي الأصل: بل (٧) من م، وفي الأصل وظ « و » (٨) من م، وفي الأصل وظ: من م،

مه تشاهد الأشياء و يظهر [ به \_ ' ] صورها ، و الدواة التي منها مداد ما كتب بالقلم في العوالم أعـلاهـا و ادناها وكل آلة يتوصل بها إلى إظهار صورة تنكون تماما كما. المزن الذي هو مداد كل شيء كوّن الله به الكائنات و البادئات دو جعلنا من الماء كل شيء حي، ومنه معنى ه النجم النباتي الذي هو للشجر بمنزلة الفول للبشر متلبساً بالنور ـ بالفتح ـ الذي فيه حظ من النور \_ بالضم \_ و الذرء الذي هو ظاهر في نفسه مظهر لطرق الاهتداء، وكذلك الأمر في النار المخلصة من رتبة ظلمتها التي هي غايتها بالرماد، و ابتداؤها بما يخرج منه من شجر و حديد و حجر. و لما كان هذا الحرف اسما لما به ظهور أمر لم يختص بشيء من 10 المظهرات دون آخر بل شمل النور و الحاسة و المراد و المادة، و لذلك كان مع الـكاف الذي هو علم التكوين سبب ظهور كل شيء " انما قولنا لشيء اذا اردناه أن نقول له كن فيـكون " و لصدقه على [ كل\_] مظهر فسره ابن عباس رضي الله عنهــا بالدواة ففسر بما يستمد منه القلم، و ليلحظ موقعه في نجد فانــه اسم لما ارتفع من الأرض ١٥ و ظهر في نفسه و أظهر غيره، و في نهود الجارية و هو ظهور نهدها، وفى النهب و هو ما أخذ أخذا ظاهرا كما قال صلى الله عليه و سلم \* و لا ينتهب نهبة ذات شرف رفع الناس إليه فيها أبصارهم، و في النفخ و النفع و النصر و النقر و النقب و ما أشبهها فانها كلها ظهور

<sup>(</sup>١) زيد من م (٦) في ظ و م : ملتبسا (م) زيد من ظ و م (٤-٤) من ظ و م ، و في الأصل : وفق (٥) راجع صحيح مسلم – كتاب الإيمان .

و إظهار كالم و المن و النمؤ و لاجل علوه و استبطانه و أنه استغراق المظهر المبين كانت إقامته ' يتعالى الآلف و هو الواو و انتهاؤه إلى مثل ما بدأ به ، و لكون الميم تماما كان قوامه بمتنزل كالألف التي هي الياء ً في قولك ميم، و لرجوع الواو إلى علو الألف كان عمادها الآلف في قولك « واو » و هذه الحروف الثلاثة ظاهرة في عالمين ظاهرهما المبدوء ه به و باطنهما المختوم به ، فالنور الأبصار ، و الحاتمة يعبر بها عن فور القلب، و لما كان الهاء وتر الدال، و كان محيطا باطنا غيا وجب أن يكون محل تضعيفه بالياء محل محيط [ باطن ـ ° ] فاذل الرَّبَّة في الفيب عن الهاء لوقوعه في رتب العشرات و هو النون، فكان ظاهرا بالإضافة ' إلى خفاه الهاء باطنا بالإضافة ' إلى ظهور الميم، ١٠ فيكون بالنون ظهور المم الممير عن " الملك بأ" الذي سبق في السورة الماضية كما كان " شهادة الدال و ثبوته بالهاه، و لذلك انبني تمام كل عَمَلُ عَلَى نُورِ عَسِمُ كَمَا كَانَ قُوامَ ظَاهِرِ كُلِّ دَالَ غَيْرِهَاهُ ، وَكَانَ النَّوْنَ عدادا \* لمثل العلم الذي يظهر صورها بسطر الفلم حتى أن آية ما بطن منه فأظهره القلم هو ما بطن دون الارض من النون الذي عليه الارض ١٥

<sup>(</sup>۱) تكرر في الأصل نقط (۷) من ظوم، وفي الأصل: تعالى (۲) من م، وفي الأصل: تعالى (۲) من م، وفي الأصل: في اليد، وفي ظ: كانت هي الياء (٤) من ظوم أ، وفي الأصل: بها (٥) زيد من ظوم (٢-٢) سقط ما بين إلر فين من ظه (٧) زيد في الأصل: قوام ظاهر كل ذال، ولم تمكن الزيادة في ظوم فحذ فناها.

الذي أول ما يطعمه أهل الجنة زيادة كبده مع الثور الذي عليه الأرض [ أيضا \_ الذي يذبح لهم \_ على ما ورد في الحر، و قابل استبطان التون في الأرض ظهور القاف عسلي ظاهرها الذي هو جبل الزبرجد الهيط بالدنيا ، و عن ذلك الاستيلاء على القلوب في الدنيا إنما يكون ه بالم الذي هو حقيقة نون كما أن الاستيلاء على الاجسام في ظماهر الدنيا إنما بكون بالقدرة التي هي حقيقة قاف على ما يظهر من إجالي العلما. في النون الابطن و الملوك في القاف الأظهر، و هذان الصنفان " من الحلق هما المستوليان على النساس بالآيالة و نفوذ الأمر، و لذلك أقسم المفصل من القرآن بحرفى قاف و نون، و اقترن أيضا هذان ً ١٠ الحرفان في كلمة القرآن و لفظ الفرقان اللذين هما في ظواهر أسمائه، و إيما كان أول ما يطعمه أهل الجنة من الثور الذي عليه الدنيا الذي [كان- ١] يرعى في أطراف الجنة \_ على ما ورد عنه عليه أفضل الصلاة و السلام، لأن صورة الثور هي معني ما هو الـكد و الـكدح وجهد ٦ العمل في الأرض الذي قام عليه أمر الدنيا، و لما كان أهل الدنيا أول ١٥ ما يراحون منه من أمر الدنيا تقديم أمر الكد بين يدى معاشهم في الجنة ، كان الذي [ يسذبح - ١ ] لهم الثور الذي هو صورة لدهم فيأكلونه فهو جزاء ما عملوا به في دنياهم من حيث كانوا ذوي دن،

<sup>(1)</sup> زيد من م (4) من ظوم ، وفى الأصل : الصفتان (4) من ظوم ، وفى الأسل : هذا (1) زيد من ظوم (0) من ظوم ، وفى الأصل : القدح . (4) من ظوم ، وفى الأصل : حمل .

۲۸۰ (۷۰) فاستحقوا

فاستحقوا بذلك جزاه كدهم بما هو صورته، و اضيف لذلك زيادة ا كبد النون التي أ هي صورة حظهم من أصل العلم فأطعموها و جوزوا بها، و روعي في أعمالهم حسن نيتهم في أصل دينهم، فلما أتوا عليهما استقبلوا الراحة و الخروج عن الكلفة في معاشهم في الجنة ، و الذي / جرهم به سبحانه إلى سي هذه الرتبة ما أتقنه بحكمته من ثناء المفصل ه 2001 القرآني على حرفي القاف الذي به "القوة و القهر" و القدرة، و النون الذي بـــه إظهار ذلك للعقل بنور العلم، [ و \_ أ ] ذلك أن القرآن نزله سبحانه مثاني، ضمّن ما عدا المفصل منه الذي [هو - ] من قاف إلى خاتمة الكتاب العزيز، و فاتحته ما يختص بأولى العلم و الفقه من مبسوطات الحكم و محكمات الاحكام و مطولات الاقاصيص و متشابــــه الآيات، ١٠ و السور المفتتحة بالحروف العلية والإحاطة الغييـة المنحى المستندة إلى آحاد الأعداد مما يختص بعلم ظاهرها خاصة الامة، و يختص بأمر باطنها آل محمد صلى الله عليه و سلم ، فلعلو رتبة إراد ما عـــدا المفصل ثبي الحق تعالى الخطاب و انتظمه في سورٌ كثيرة العدد يسيرة عد الآي هي المفصل، ذكر فيها من أطراف القصص و المواعظ و الأحكام ١٥ والأنباء و أمر الجزاء ما يليق بسماع العامة ليسهل عليهم سماعه و ليأخذوا

<sup>(</sup>۱) من ظوم، وفي الأصل: لزيادة (۷) من ظوم، وفي الأصل: الذي. (۳-۳) من ظوم، وفي الأصل: القهر والقوة (٤) زيد من ظوم (٥) من ظوم، وفي الأصل: العالية (٦-٦) من م، وفي الأصل: معالى، والعبارة من « ثني » إلى « هي المفصل » ساقطة من ظ (٧) من م، وفي الأصل: سيرة .

بحظ ما أخذ الحاصة ، و يتكرر على أسماعهم في قراءة الأنمة له في الصلوات المفروضة ' التي لا مندوحة لهم عنها ما يكون لهم خلقا مما يفوتهم من مضمون سائر السور المطولات، فكان أحق ما افتتح به مفصلهم حرف القاف الذي هو وتر الآحاد حتى صارت عشرة، ثم إذا ضربت ك في ه نفسها صارت مائة ، فافتتح به المفصل ، ليكون مضمون ما يحتوى عليه أظهر بما يحتوى عليه ما افتتح بالم، و لذلك كان صلى الله عليه و سلم يكثر أن يقرأ في خطبة يوم الجمعة سورة [ " ق " - " ] فيفتتح للعامة المتوجه بخطبة يوم الجمعة إايهم لأنها صلاة جامعة الظاهر بفاتحة المفصل الحاص، و في مضمونها من معنى القدرة و القهر المحتاج إليه في إقامة أمر ١٠ العامة ما فيه كفاية ، و-شفعت بسورة «ن٠ المظهرة ظاهر " ق" فحصوا مما فيه القهر و الإبانة ، و اختصت سورة دن، من مقتضي العلم بما هو عيط بأمر العامة المنتهى إلى غايسة الذكر الشامل للعالمين، لأن القوة المعربة عن العلم ربما كان ضررها أكثر مر. نفعها، كما قال بعض السلف: كل عزلم يوطده علم فالى ذل يؤول، وكما كان جميع السور ١٥ التسع و العشرين المفتتحة بالحروف المتضمنة للراتب التسع في التسعة و للماشر الجامع للراتب التسع بايتار ' آحادها و العاشر الجامع يضرب

<sup>(,)</sup> من ظوم ، وفي الأصل: المفروضات (,) زيد في الأصل: مثلها وفي ، ولم تكن الزيادة في ظوم فحذاها (م) زيد من ظوم (ع) زيد في الأصل من مقتضى، ولم تكن الزيادة في ظوم فحذاها (ه) زيد في الأصل: المفصل، ولم تكن الزيادة في ظوم فحذاها (م) من ظوم ، وفي الأصل: تيار .

العشر الموتر في نفسه قواما و إحاطة [ في جميع القرآن كذلك كان سورة «ق» و سورة «ن» قواما خاصاً و إحاطة \_ ] خاصة بما يخص العامة من القرآن الذي يحمعهم الارض عما أحاط من ظاهرها من صورة جبل "ق" و ما أحاط بباطنها من صورة حيوان . ن ، الذين تمام أمرهم بما بین مددی [قامتهها"، و بهذه السورة المفتتحة [بالحروف- ] ظهر ه اختصاص القرآن وتمنز عرب سار الكتب لتضمنه الإحاطة / التي 501/ لا تـكون إلا ً للخاتم الجامع، و اقترن من التفصيل في سورها ما يليق باحاطتها، و لإحاطة معانيها و إبهامها كان كل ما فسرت به من معني يرجع إلى مقتضاها صحيحا في إحاطتها بمتنزلها \* من أسماء الله و ترتبها في \* جميع العوالم فلا يخطئ فيها مفسر الدلك لأنه كلما قصد وجها من التفسير لم يخرج ١٠ عن إحاطة ما يقتضيه ، و مهما فسرت به [ من - ١ ] أسماء الله أو من أسماء الملائكة أو من أسماء الانبياء أو من [ مثل \_ \* ] الأشياء أو صور الموجودات أو من أنها أقسام أقسم بها أو فواتح عرفت بها " السور أو ' أعداد تدل على حوادث و حظوظ من ظاهر الامر أو مباطنه على اختلاف رتب و أحوال بما أعطيه المنزل عليه صلى الله عليه و سلم ١٥

<sup>(</sup>١) زيد من ظ و م (٢) من م ، و في الأصل و ظ : اقامتها (٣ ـ ٣) من ظ و م ، و في الاصل : متر تبها . و م ، و في الاصل : متر تبها . (٥) من م ، و في الاصل : من ، و العبارة من « و تر تبها » الى هأسماء الله ساقطة من ظ (٩) زيد من م (٧-٧) من ظ و م ، و في الأصل : السورة و (٨) من م ، و في الأصل و ظ « و» .

من مقدار أمد الخلافة و الملك و السلطنة و ما ينتهى إليه أمره من ظهور الهداية و نحو ذلك بما يحيط بأمد يومه إلى غير ذلك وكل داخل في إحاطتها، و لذلك أيضا لا يختص بمحل مخصوص يلزمه علامة إعراب مخصوصة، فهما قدر في مواقعها من هذه السور به جرا أو رفعا أو نصبا فداخل في إحاطة رتبتها و لم يلزمها معنى خاص لما لم يكن لها انتظام، لانها مستقلات محيطات، و إنما ينتظم ما يتم معنى كل واحد من المنتظمين بحصول الانتظام، و ذلك يختص من المكلم بما يقصر عن إحاطة مضمون الحروف حتى أنه متى وقع استقلال و إحاطة في كلمة لم يقع فها انتظام .

و لما كان قوام هذا الوجود بالسيف و الفلم، و كان ["نون"- المستركا بين معان منها السيف و الدواة التي هي آلة الفلم، و اللوح الذي هو محل ما يثبت "من العلم"، و كان السيف قد تقدم في حيز القاف الذي افتحت به سورة "ق" كما هو أنسب لتضمنه " القوة و القدرة و القهر" في سورة الحديد بعد الوعظ و التهديد و التذكير بالنعم في

<sup>(</sup>١) زيد في الأصل: شك ، ولم تكن الزيادة في ظ و م فحذ فناها (٧) من ظ و م ، و في الأصل: السورة (٧) من ظ و م ، و في الأصل: يكن منها (٤) من ظ و م ، و في الأصل: يكن منها (٤) من ظ و م ، و في الأصل: معنى ما لا يتم . (٦) من ظ و م ، و في الأصل: من و في الأصل: من الأصل: من ط و م ، و في الأصل: من و الأصل: من الأصل: و الله الحادى عنه المصواب، و لم تكن الزيادة في ظ و م فذ فناها (١) زيد من ظ و م ( . . - . . ) من م ، و في الأصل و ظ: القلم و القور ( . . - . . ) من م ، و في الأصل و ظ: القلم و القور ( . . - . . ) من م ، و في الأصل و ظ: القلم و القور ( . . . . . ) من ط و م ، و في الأصل و القور و القور و القور ( . . . . . ) من ط و م ، و في الأصل و ف

السورة الواقعة بينها، ذكرهنا ما هو لحيز النون من آية العلم فقال مقسما البعد حرف "ن": ﴿ و القلم ﴾ أى قلم القدرة الذي هو أول ما أبدعه الله، ثم قال له: اكتب، فخط جميع الكائنات ولل يوم القيامة في اللوح المحفوظ حقيقة، وفي ألواح صفحات الكائنات حالا و إنجازا، فأظهر جميع العلوم، ثم ختم على فيه فلم ينطق و لا ينطق إلى يوم القيامة، و الذي يكتب فيه هم الحلق ما نولهم الله من تلك المعارف و الفهوم ، و ذلك هو قوام أمور الدنيا، و الإشارة به إلى القضاء الذي هو من نتائج دن، لانه من مصنوعات الله الظاهرة التي اقتضت " حكمته سبحانه إيجادها و وجهه إلى تفصيل ما جرى به الحكم .

و لما كان الحاصل بالقلم من بث الاخبار و نشر العلوم على تشعبها ١٠ و الآسرار ما يفوق الحصر، فصارا كأنه العالم المطيق و اللسن المنطيق، وكان المراد به الجنس أسند إله / كما يسند [ إلى \_ ' ] العقلاء فقال: (وما يسطرون في أى قلم القدرة، وجمعه و أجراه مجرى أولى العلم للتعظيم لانه فعل أفعالهم، أو الاقلام على إرادة الجنس، ويجوز أن يكون الإسناد إلى الكاتبين به لما دل عليهم من ذكره، إما الملائك ١٥ إن كان المراد ما كتب في الكتاب المبين و اللوح المحفوظ و غيره مما

(1-1) سقط ما بين الرقمين من ظوم (٢) زيد في الأصل ؛ على ما فيه ، و لم تكن الزيادة في ظوم فلا فيا من ظوم ، و في الأصل : له (٤) من ظوم ، و في الأصل : اختصت (٦) في وم ، و في الاصل : منصوبات (٥) من ظوم ، و الأصل : اختصت (٦) في م : فكان (٧) زيد من ظوم (٨) زيد في الأصل : المراد ، و لم تكن الزيادة في ظوم فذنناها .

يكتبونه ، و إما كل من يكتب منهم و من غيرهم حتى أصحاب الصحيفة الظالمة التي تقاسموا فيها على أن يقاطعوا بي هاشم و [ من - ' ] لافهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعون به ما شاؤا ، وكيف ما كان فهو إشارة إلى المقدر ' لانه إنما " يسطر ما قضى به و حكم .

و لما كان المخاطب بهذا "صلى الله عليه و سلم قد عاشر المرسل اليهم دهرا طويلا و زمنا مديدا أربعين سنة و هو أعلاهم قدرا وأطهرهم خلائق و أمتنهم عقلا و أحكهم رأيا "و ارافهم" و أرفعهم عن شواتب الادناس همة و أركاهم نفسا بحيث أنه لا يدعى بينهسم إلا بالامين و لم يتجدد له شيء يستحق به أن يصفوه بسببه بالجنون الذي ينشأ عه و السلال عن المقاصد المذكور آخر الملك في قوله "فستعلمون من هو في ضلل مبين " إلا " النعمة التي ما نال أحد [قط - ا] مثلها في دهر من الدهور و لا عصر من الأعصار، قال بحيبا هذا القسم العظيم " رادا عليهم بأجلي ما يكون و أدله على المراد تأنيسا له صلى الله عليه و سلم عا أوجب افراؤهم عليه [له - ا] من الوحشة و شرحا

<sup>(</sup>۱) زيد منظ و م (۷) من ظ و م ، و في الأصل: المقدور (٩) من ظ و م ، و في الأصل: المقدور (٩) من ظ و م ، و في الأصل: النبي ، و لم تكن الزيادة في ظ و م فيذفناها (٥-٥) سقط ما بين الرفين من ظ و م (٦) من ظ و م، و في الأصل: الذي هو (٨) زيد في الأصل: ن و القلم و ما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون و انك لعلى خاتى عظيم ، و لم تكن الزيادة في ظ و م فحذفناها.

لصدره و تهدئت اسره: ﴿ مَا انت ﴾ أى يا اعلى المتأهلين لخطابنا ﴿ بنعمة ﴾ أى بسبب إنعام أ ﴿ ربك ﴾ المربى لك بمثل تلك الهمم العالية و السجايا الكاملة بأن خصك بالقرآن الذى هو جامع لكل علم و حكمة، و أكد النفي زيادة في شرفه صلى الله عليه و سلم فقال: ﴿ بمجنون يم أى [ بل - ] الذى وصفك بهذا هو الحقيق باسم الجنون و معناه ه فضلا عن الضلال الذى و ردد فى آخر تلك بينك و بينهم فيه سلوكا لسيل الإنصاف لينظروا فى تلك بالآدلة فيعلموا و ضلالهم و هدايتك السيل الإنصاف لينظروا فى تلك بالآدلة فيعلموا و ضلاهم و هدايتك بالدليل القطعي بالنظر فى الآثار المظهرة لذلك غاية الإظهار، فنني عنه صلى الله عليه و سلم الشقاوة التي سببها أ [ فساد العقل فثبتت السعادة التي سيها - " ] صلاح العقل و نعمة الرب له .

[و-<sup>7</sup>] قال الإمام أبو جعفر بن الزبير: لما تضمنت سورة الملك<sup>7</sup> من عظيم البراهين ما يعجز العقول عن استيفاء الاعتبار ببعضه كالاعتبار بخلق الساوات فى قوله تعالى " الذى خلق سبع سموات طباقا " أى يطابق بعضها بعضا من طابق النعل - إذا خصفها طبقا على طبق، و يشعر هذا بتساويها فى مساحة أقطارها و مقادير أجرامها - والله أعلم، و وقع / الوصف 10 / 20۳

<sup>(1)</sup> من ظوم، وفي الأصل: معرفتك (٧) من ظوم، وفي الأصل: بمثلك. (٩) زيد في الأصل: الآصل: (٩) زيد في الأصل: في ذلك ، ولم تمكن الزيادة في ظوم فحذ فناها (٦) من ظوم، وفي الأصل: به سلبها (٧) زيد في الأصل: ما ، ولم تمكن الزيادة في ظوم فحذ فناها (٨) من ظوم ، وفي الأصل: من بعض .

والصغار

(VY)

بالمصدر يشعر باستحكام مطابقة بعضها لبعض إنباءاً منه سيحانه وتعالى أنها من عظم أجرامها و تباعد أقطارها يطابق بعضها [ بعضا - ' ] من غير زيادة و لا نقص " ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت " أي من اختلاف و اضطراب في الخلقة أو تناقض، إنما هي مستوية مستقيمة ، ه و جيء بالظاهر في قوله تعالى " ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت " و لم يقل: ما ترى فيه من تفاوت\_ ليشعر أن جميع المخلوقات جار على هذا . كل شكل يناسب شكله ، لا تفاوت في شيء من ذلك و لا اضطراب، فأعطى الظاهر " من التعميم " ما لم يكن يعطيه الإضمار كما أشعر خصوص اسم الرحمن بما في هذه الادلة المبسوطة " من الرحمة للخلائق لمن رزق ١٠ الاعتبار، ثم نبه تعالى على ما يرفع الريب و يزيح الإشكال في ذلك فقال: " فارجع البصر " أي عاود الاعتبار " و تأمل ما تشاهده من هذه ألمخلوقات حتى يصح عندك ما أخبرت به بالمعاينة و لا يبتى ممك في ذلك شبهة " هل ترى من فطور " أي أمن - ' ] صدوع و شفوق، ثم أمر تعالى بتكرير البصر' فيهن متصفحا و متمتعا هل تجد ١٥ عيبا أو خللا " ينقلب اليك البصر خاسًّا " أي إنك إذا فعلت هذا رجع بصرك بعيدا عرب إصابة الملتمس كأنه يطرد عن ذلك طردا (١) زيد من ظ وم ( ٢ - ٢) من ظ وم ء و في الأصل : للتعميم (٣) زيد في الأصل: من الرحمن ، و لم تكن الزيادة في ظ و م فحذفناها (ع) من ظ و م ، وى الأصل: يزيل (ه) من ظوم، وفي الأصل: البصر (٦) سقط من ظ وم (٧) زيد في الأصل : وتردده مرتين، ولم تكن الزيادة في ظ وم فذفناها .

الصغار وبالإعياء وبالكلال لطول الإجالة والترديد، وأمر رجوع البصر' ليكون في ذلك استجمامه و استعداده حتى لا يقع بالرجة الأولى [ التي - ] يمكن فيها [ الففلة و - " ] الذهول إلى أن يحسر بصره من طول [ المعاودة إذ معنى النُّنية في قوله ، كرتين ، التَّكرير كقولهم : ليك و سعديك، فيحسر البصر من طول- ] التكرار و لا يعثر على ه شيء من فطور، فلولم تنطو السورة على غير ما وقع من أوله إلى هنا لكان في ذلك أعظم معتبر، و أوضح دليل لمن استبصر، إذ هذا الاعتبار ما ذكر من عمومه جار في <sup>4</sup> كل المخلوقات و لا يستقل بفهم مجاريه ° إلا أحاد من العقلاء بعد التحريك و التنبيه، فشهادته بنبوة الآبي به قائمة واضحة ، ثم قد تكررت في السورة دلالات كقوله "و لقد زينا السهاء ١٠ الدنيا بمصابيح '' و قوله " الايمـلم من خلق "و هو اللطيف" الحبير '' الآيات إلى آخر السورة، وأدناها كاف في الاعبتار فاني يصدر بعض عن متصف ببعض ما هزؤا به في قولهم : مجنون [ و - ] ساحر و شاعر ٧ و كذاب، "كلا " بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون" فلعظيم ما انطوت عليه سورة الملك من البراهين اتبعت بتنزيـه الآتي ١٥

<sup>(1)</sup> من ظوم، وفي الأصل: بالكسلام (م) زيد في الأصل: وتردده، ولم تكن الزيادة في ظوم فحذفناها (م) زيد في ظوم (ع) من م، وفي الأصل وظ: على (ه) من ظوم، وفي الأصل: مجارى (٦) من ظوم، وفي الأصل: حجارى (٦) من ظوم، وفي الأصل: دلالة (٧-٧) سقط ما بين الرقين من ظوم.

1205

بها محمد صلى الله عليه و سلم عما تقوله المبطلون مقسما على ذلك زيادة في التعظم، تأكيدا / في " النعزير و التكرير" فقال تعالى: ["ن-"] و القلم و ما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون" و أنى يصح [ من مجنون - " ] تصور بعض تلك البراهين قد انقطعت دونها أنظار العقلاء فكيف ه ببسطها و إيضاحها في نسق موجز، و نظم معجز، و تلاؤم يهر العقول، و عبارة تفوق كل مقول؛ تعرف و لا تدرك ، و تستوضح سبلها فلا تسلك و قل لئن اجتمعت الانس و الجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآب لا يأتون بمثله " فقوله سبحانه و تعالى " ما أنت بنعمة ربك بمجنون " جوابا لقوله تعالى [ في - ً ] آخر السورة إنه لمجنون. و تقدم الجواب بنني ١٠ قولهم و التغزيه عنه على حكاية قولهم ليكون أبلغ في إجلاله صلى الله عليه و سلم و أخف وقعا عليـــه و أبسط لحاله في تلقي \* ذلك منهم، و لهذا قدم مدحه صلى الله عليه و سلم بما خص به من الحُلق العظيم، فكان هذا أوقع في الإجلال من تقديم قولهم ثم رده إذ كسر سورة تلك المقالة الشنعاء بتقديم التنزيه عنها أتم في الغرض و أكمل، و لا ١٥ موضع أليق أ بذكر تنزيهه أعليه الصلاة و السلام، و وصفه مر. الحلق و المنح الكريمة بما وصف عا " أعقب به ذاك إذ بعض ما تضمنته

<sup>(1)</sup> من ظوم ، و في الأصل : في (٢-٢) من ظوم ، و في الأصل : التعرير و التكريم (٣) ريد من ظوم ، و في الأصل و لم تكن في ظوم غذاها (٥) من ظوم ، و في الأصل : تلك (٢-٣) من ظوم ، و في الأصل : تلزيه (٧) من ظوم ، و في الأصل : بما ه

سورة الملك بما تقدم الإبماء إليه شاهد قاطع لكل عاقل متصف بصحة نبوته صلى الله عليه و سلم و جلبل صدقه '' و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا'' فقد تبين موقع هذه السورة هنا، و تلاوم ما بعده من آيها يذكر في التفسير \_ انتهى.

و لما نني سبحانه عنه صلى الله عليه و سلم ما قالوه يما تواقحوا به، ه هثبت له صلى الله عليه و سلم كال العقل، وكان المجنون من لا يكون له عمل ينتظم و لا قول يرتبط، فلا يستعمله أحد في شيء ليكون له عليه أجر، أثبت له الاجر' المـثلزم للعقل فيتحقق إثبانـــه من أحكم الحكماء على وجه أبلغ بما [لو ـ ٢] صرح به ، فقال على وجه التأكيد لإنكارهم ً له بما ادعوا فيه من البهت: ﴿ وَ انْ لَكُ ﴾ أي على ١٠ ما تحملت ؛ من اثقال النبوة و على صرك عليهم بما يرمونك به و هو تسلية له صلى الله عليــه و سلم ﴿ لاجرا ﴾ و لما اثبت له ما يلازم ° العقل و يصلح لآن يكون في الدنيا و أن يكون في الآخرة دالا بتنوينه و ما أفهمه السياق من مدحه صلى الله عليـه و سلم على عظمته ، و كان الأجر لا يستلزم الدوام، وقد يكون منفصا بنوع/منة قال: ﴿ غير ممنون ع ﴾ ١٥ / ٤٥٥ أى مقطوع و لا منقوص في دنياك و لا في آخرتك و لا لاحد

 <sup>(1)</sup> زيد في الأصل: المستعمل، ولم تكن الزيادة في ظ وم فحذ فناها (٢) زيد من ظ (٣) من ظ و م، و في الأصل: لا بكلام (٤) زيد في الأصل: به، ولم تكن الزيادة في ظ و م فحذ فناها (٥) من ظ و م، و في الأصل: يلايم.
 (٢) في ظ و م : دينا (٧) في ظ و م : آخرة .

من الناس عليك [به \_ ' ] صنيع ' يمن به بأن يذكره ' على سبيل اللوم و التقريع، فهذا ' بيان السعادة ، و الآجر لا يكون إلا على العمل الصالح ، و العمل رشح الآخلاق ، فصالحه نتيجة الآخلاق الحسنة و العقل الراجح .

و لما ثبت بهذا العقل مع ما أفاده من الفضل، و كان الذى يؤجر قد يكون فى أدنى رتب العقل، بين أنه صلى الله عليه و سلم فى اعلاها بقوله مؤكدا لما مضى: ﴿ و انك ﴾ و زاد فى التأكيد لزيادتهم فى المكابرة فقال: ﴿ لعلى خلق ﴾ و لما أفهم السياق التعظيم، صرح به فقال: ﴿ عظيم ه ﴾ و هو الإسلام الذى دعا إليه القرآن، لا بالبلاء من ينحرف ، و لا بالعظاء ينصرف، لأن خلقه \_ بشهادة أعرف الناس به زوجه أم المؤمنين الصديقة عائشة بنت الصديق أبى بكر رضى الله عنها القرآن ، فلا يتحرك و لا يسكن إلا بأمره و نهيه ، فهذا الخلق شيجة المقل، و هو سبب السعادة ، فأضهم ذلك عدم سعادتهم لعدم عقولهم ، [ و \_ ' ] فال الواسطى: أظهر الله قدرته فى سعادتهم لعدم عقولهم ، [ و \_ ' ] فال الواسطى: أظهر الله قدرته فى عليه الصلاة و السلام و نفاذه فى آصف ، و سخطه و قهره فى

<sup>(</sup>۱) زيد من ظ و م (۲) زيد في الاصل : حتى ، و لم تكن الزيادة في ظ و م غذفناها (۲) من ظ و م ، وفي الأصل : يذكر (١) زيد في الأصل : على سبيل ، و لم تكن الزيادة في ظ و م فحذفنا (٥) من ظ و م ، و في الأصل : اعلى (٦) زيد في الأصل : في ، و لم تكن الزيادة في ظ و م فحذفناها (٧) من ظ و م ، و في الأصل : المعرف (٨) من ظ و م ، و في الأصل : سبب عداو تهم .

عصى موسى عليه الصلاة و السلام و أطهر اخلاقه و نعوته في محمد صلى الله عليه و سلم، فكان متخلقاً بأخلاق الله تعالى و التخلق بأخلاقه أن يزه علمه عن الجهل وجوده عن البخل وعدله عن الظلم و حلمه عن السفه، و اعلم أن الحلق و الحلق صورتان: الحلق صورة الظاهر، و الحلق صورة الباطن؛ فتناسب الاعضاء الظاهرة يعبر بــه عن الحلق ه الحسن، و تناسب المعانى الباطنة يعبر به عن الخلق الحسن، ثم الخلق الحسن تارة مع الله، و تارة مع حكم الله، و تارة مـع الحلق، فـع الله بالتعظيم و الإجلال و مع حكمه ' بالصبر ' في الضراء و البأساء' و الشكر في الرخاء و الامتثال للاوامر و الازجار عن النواهي عن طيب قلب مسارعة و سماحة ، و حسن الحلق مع الحلق بث النصفة في المعاملة و حسن ١٠ المجاملة في العشرة ، روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم [ أنهـ \* ] قال: الخلق و عاه الدين، لأن من الخلق يخرج الدين، و هو الحضوع و الحشوع و بذل النفس لله و احتمال المكروه .

و لما كان الإسلام أشرف الآديان، أعطاه الله تعالى أقوى الآخلاق و أشرفها و هو الحياء كما روى أن لكل دين خلقا و خلق الإسلام ١٥ الحياء، و من الحياء حياة القلب، فكان صلى الله عليه و سلم يأخذ العفو<sup>1</sup>

<sup>(1)</sup> منظ وم ، و فى الأصل : فناسب (٧) منظ وم ، و فى الأصل : حكم اقه . (٧-١٠) من ظ وم ، و فى الأصل : بالساساء و الضراء (٤) زيدت الواو فى الأصل و لم تكن فى ظ وم فذفناها (٥) زيد من ظ وم (٦) من ظ وم ، و فى الأصل : العرف .

و يام بالعرف "و يعرض عن الجاهلين و لا يجزى ' بالسيئة السيئة ' لكن يعفو و يصفح و يحسن مع ذلك و بحـذب ً بردته حتى يؤثر في عنقه فيلتفت و هو يضحك و يقضى حاجة الجاذب و يحسن إليه، فقد اشتمل الكلام التــدبيري المشار إليه بالنون و القضاء الكلى التأثيري ° ه المشار إليه بالقلم و القدر المعرم التفصيلي الواقع على وقف القضاء المشار إليه بالسطر، و مثال ذلك أن من أراد بناء دو لاب احتاج [ أولا- " ] إلى مهندس يدر له بعلمه موضع ^ البّر و المـــدار ^ و موضع المحلة ٩ و موضع السهم وموضع الجداول، و نحو ذلك و هو الحكم التدبيري٠٠، و ثانياً إلى صانع يحفر البئرويبني و نجار يركب الاخشاب على وفق حكمة ١٠ المهندس، و هو القضاء التأثيري، وثالثًا إلى إقامة الثور في موضعه و دوران المحلة بما عليها من القواديس و جرى الماء في الجداول على وفق القضاء و هو القدر، و يحتاج رابعا و خامسا إلى بيان انقسام المقدر له إلى شتى و سعيد ، فالحكم باطن و هو سر من أسراره سبحانه و تعالى ـ ''سبحان من لا يعلم قدره غيره ١٠٠٠

<sup>(1)</sup> من ظوم، وفي الأصل: بالمعروف ( $_{1-7}$ ) من ظوم، وفي الأصل: السيئة بالسيئة ( $_{1}$ ) من ظوم، وفي الأصل: يحمل( $_{2}$ ) من ظوم، وفي الأصل: الحاجب ( $_{1}$ ) من ظوم، وفي الأصل وظ: التأثير ( $_{1}$ ) في ظوم: بأن . ( $_{2}$ ) زيد من ظوم ( $_{1-2}$ ) من ظوم، وفي الأصل: المدارو البر ( $_{2}$ ) من ظوم، وفي الأصل: المدارو البر ( $_{2}$ ) من ظوم، وفي الأصل: وتحتاج، ولم تكن الزيادة في ظوم، وفي الأصل: وتحتاج، ولم تكن الزيادة في ظوم، وفي ظوم.

و لما أقسم سبحانه على ننى ما بهتوه به و دل على ' ما وهبه ' له من كال العقل و تمام الشرف و النبل تصريحا و تلويحا فثبت غاية الثبات باخبار العالم الحكيم "، دل عليه بالمشاهدة على وجه هو من أعلام النبوة للحكم على المستقبل فقال مسببا عن صادق هذا الإخبار: ( فستبصر) أى ستعلم " يا أعلى الخلق و أشرفهم و أكلهم " عن قريب بوعد لاخلف ه فيه علما أنت فى تحققه كالمبصر بالحس الباصر ( و يبصرون لا) أى يعلم " الذين رموك بالبهتان علما هو كذلك .

و لما كان صلى الله عليه و سلم هو و من معه فريقا و الاعداء فريقا، و قد أبهم آخر الملك الضال فى الفريقين قال: (بايكم) أى فى أى فريقيكم و المفتون، [أى- ] بالصلال و الجنون حتى صد ١٠ عن الهدى و دين الحق، أو بأيكم الفتنة بالجنون و غيره على أن يكون مصدر فتن، قال الرازى: مصدر مثل المفتون و هو الجنون بلغة قريش كما يقال: ما له معقول و ليس له مجلود، أى عقل و جلادة .

و لما كان هذا إخبارا بجنونهم المستلزم لضلالهم على هذا الوجه المتصف، و كان مثل هذا [قد - ] يقع فى محاورات الناس بضرب ١٥ من الظن، استأنف تعالى ما هو كالتعليل لما أفاده السياق من هذا الحكم

<sup>(</sup>۱-۱) من ظوم ، وفي لأاصل: رحبته (۷) زيدت الواو في الأصل ولم تكن في ظوم في فذفناها (۷-۷) سقط ما بين الرقبين من ظوم (٤) من ظوم ، وفي الأصل: يعلمون (٥) زيد في الأصل: من هو، ولم تكن الزيادة في ظوم غذفناها (٦) زيد من ظوم (۷) من ظوم ، وفي الأصل: كان قد ابهم. (٨) من ظوم ، وفي الأصل: اخبلالهم ،

عليهم إعلاما بأنه ناشي، إعن علم قطعي لامرية فيه بوجه، فقال موكدا لاجل إنكارهم لان يكون الامر على ما أفاده ما تقدم: (ان ربك) أي الذي رباك أحسن تربية و جبلك على أعظم الحلائق (هو) أي وحده (أعلم) [أي - ] من كل أحد لا سيا من يتحرض (بمن ضل) أي حار و جار و ذهب و زل و ضاع و غاب غيية عظيمة لا يهتدي منها، و سلك غير سيل القصد، و أخطأ موضع الرشد، معرضا (عن سيله من خلق أو هو اللطيف الحبير ، و لا سيا و هو و شارعه و الا يعلم من خلق أو هو اللطيف الحبير ، و لا سيا و هو الحي القيوم الذي لا يغفل (وهو) أي خاصة (اعلم بالمهتدين من أي القيدي القيدية و هذا سر القدر الذي يقال: إنه إيما يظهر يوم الحاقة .

و لما كان من طبع البشر أن الحليم منهم الرزين إذا اشتد [عليه - " ] الآدى بمن لم تجر " العادة بأن مثله يطيق مثلهم قاربهم و لاينهم فيما وقدع الحلاف بسببه بعض المقاربة ، و كان سبب تلك المقاربة إنما هو عدم علمه بالعواقب، سبب " سبحانه ما مضى من إعلامه

<sup>(</sup>۱) من ظوم ، و في الأصل : عن (۷) زيسه من م (۷) من ظوم ، و في الأصل : خاف (۶-٤) سقط ما بين الرقمين من ظوم (٥) من ظوم ، و في الأصل : لا ينجل (٦-٦) من ظوم ، و في الأصل : بالحدى (٧) من ظوم ، و في الأصل : بالحدى (٧) من ظوم ، و في الأصل : ان (٨) زيد من ظوم (٩) من م ، و في الأصل و ظ : لا يجرى - (١٠) زيد في الأصل : عنه ، و لم تكن الزيادة في ظوم فذفناها .

بحقائق الأمور و كشفه لمستورها ' قُولُه إلهابا و تهييجًا عْلَى الثبات على مَعَاصَاتُهُمْ إغلامًا للصال بأماراته ليعلم المهندي لأن الأمور تُعلم بأصدادها، و عَوْ خَطَابِ له صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ وَ المرادِ أَمَّةَ لِيكُونَ وَلَكَ الْمِلْغَ في سماعهم : ﴿ فلا تطع ﴾ أي أيها المأمور بانقاذهم من غوائل أهوائهم أو أشراك الهلاكمهم و (المكذبين م) أي الفريقين في التكذيب، ه قَالَ الْمَلُوى: وْ لَا يَغْنَى أَنْ كُلِّ كَفْرَ ظَهْرِ وَكُلِّ صَلَالَةً ظَهْرِت ، وَكُلِّ بدعة و [ كل \_ أ ] شر إنما كان سببه إفساد القوة العلمية و النطقية، و هو يكون بالتكذيب٬ ، ثم علل ذلك بما يكون مجموَّته على وقوعه منهم من مدة طويلة و هم مستمرون عليه بقوله: ﴿ ودوا ﴾ أي احبوا عَجَبُهُ عَظَيمَهُ ۗ وَاسْعَةً مَتَجَاوِزَةَ لَلْحَدَ قَدَيمًا مَعَ الاستَمْرَارُ عَــــلَى ذَلِكُ ٢٠ أَ٠ و أكد تهالكهم على هذه الودادة ' بما يفهم التمنى و إن ذلك مستمر منهم ١٠ لا أنه ١٠ وقع و مضى، فقال مشيرًا إلى إفسادهم القوة النطقية و خلق الشجاعة الغريزية : ﴿ لُو تَدْهُ ﴾ أي تـلان فتوافق على ١٢ بعض

<sup>(1)</sup> زيد في الأصل ؛ هو ، ولم تكن الزيادة في ظ و م فحذ فناها (٢) من ظ و م ، و في الأصل ؛ بابعادهم (٤) من ظ و م ، و في الأصل ؛ بابعادهم (٤) من ظ و م ، و في الأصل ؛ ابعامهم (٥) في ظ و م ، هلاكهم (٦) زيد من ظ و م . (٧) من ظ و م ، و في الأصل ؛ بالتهذيب (٨) سقط من ظ و م (٩) زيد في الأصل ؛ بالتهذيب (٨) سقط من ظ و م (٩) زيد في الأصل ؛ بما يكون مجموعه ، ولم تكن الزيادة في ظ و م فحذ فناها (١٠) من ظ و م ، وفي الأصل ؛ الوازدة (١١ - ١١) من ظ و م ، وفي الأصل ؛ لانه . (١٧) من ظ و م ، وفي الأصل ؛ لا ه .

ما ريدون فتهادنهم على ترك نهيهم عن الشرك و ترك التعرض لسب آلهتهم و تسفيه الحلامهم و تضليل آبائهم اقال ابن برجان: و الادهان ملاينة و انجرار الباطل و إغماض عن الحق مع المعرفة بذلك \_ انتهى، و هو من الدهن لانه يلين ما يدهن مه أ .

و لما "كان من طبعهم أنهم" كانواً يلينون له صلى الله عليه و سلم بعض الأوقات [خداعاً ] كما قبل في سبب يزول « الكافرون ، من انهم قالوا له صلى الله عليه و سلم: تمال فلنصطلح على أن نعبد إلهك سنه و تعبد آلهتنا سنة ، و نحو هذا من الأباطيل حتى انهم سجدوا وراءه صلى الله عليه و سلم كما تلا عليهم سورة النجم فسجد فيها فسجد وراءه ١٠ / ٤٥٨ الكفار و المؤمنون / و الجن و الإنس حتى سمع المهاجرون إلى الحبشة و هم بالحبشــة فرجـع بعضهم \* [ظنا ـ ١] منهم \* أنهم قد اسدوا فوجدوهم على أخبث ماكانوا عليه أولاً ' ، قال سبحانه معرفا بأن ذلك منهم خداع: ﴿فيدهنون هُ ﴾ أي فبسبب ودادتهم أنك تدهن [ هم- ١ ] يدهنون، فهو عطف على [ .و دوا ، لا\_ ! ] جواب دلو ، لاجل تنبيهه (١) من ظ و م ، و في الأصل: فنهاون (٦) من ظ و م ، و في الأصل! سفه. (ســـ) من ظ وم، و في الأصل: القول و الانجرار (ع) من ظ وم، و في الأصل : فيه (هـه) سقيط ما بين الرقين أمن ظ وم (٩) زيد من ظ وم .

(١٠) سقط من ظ وم.

(v) من ظ و م ، و ف الأصل: عقول ضل ياريها على (A) من ظ وم ، و ف

الأصل : بعض (٩) زيد في الأصل : على ، ولم تكن الزيادة في ظه وم فدنناها .

مالى

صلى الله عليه و سلم على أن لينهم إما هو حداع لم يرد به غير الفساد، و قد أخروا الإدهان و إن كانوا قديما في وداده طمعا في أن تبدأ به فيظهروه حيثة، قال القشيرى: من أصبح عليلا نمني أن يكون الناس كلهم مرضى .

و لما نهاه ؟ عن طاعة المكذب و علله ، و كان من الناس من ه يخنى تكذيه، قال ناصبا علامات المكذب: ﴿ و لا تطع ﴾ اى فى وقت من الاوقات 'منهم و لا من غيرهم ' ﴿ كُلُّ حَلَّافَ ﴾ أي مبالغ " في الاجتراء عـلى الأيمان و إن لم يظهر لك تـكذيبه، و ليس المراد النهى عن العموم بل عموم النهى ، أى انته عن كل حلاف فالنهى أصل و الكل وارد عليه، كما تقدم تخريج مثله في آخر البقرة في قوله تعالى ١٠ " و الله لا يحب كل كفار اثسم " و هذه الاوصاف متفرخة من الكذب و خبث السجية ، فهي كالتفصيل ، فكثرة الجلف دالة على فساد القوة العلمية فنشأ عنها سقوط تعظيم الحق، فصار صاحبها لا يعرف معروفا و لا ينكر منكرا، فلذلك يحلف صادقا وكاذبا كيفيا اتفق ﴿ مهين لا ﴾ أى حقير ضعيف وضيع سافل الهمة و المرؤة سافل الرأى، لان ١٥ الإنسان لا يكثر الحلف إلا و هو يتصور في نفسه أنه لا يصدق إلا يذلك، لانه ليس له من المهابة عند من يحدثـــه و الجلالة ما يصدقه

<sup>(1)</sup> من ظوم ، وق الأصل: عن (٢) من ظوم ، وفي الأصل: فيظهره ه

<sup>(</sup>٣) من ظ وم ، و في الأصل : نهى (٤-٤) سقط ما بين الرقين من ظ وم.

<sup>(</sup>ه) من ظ وم ، وق الأصلي: بالغ (٩) زيد في ظ و م، و غريجه كما نقدم.

1 809

بسبية ، و مَوْرُ للبطالة لما فيها من مَوْافقة طبعة ، و ذلك هو الحقارة الكرى .

و لما كان كُلُ من اتصف بصفة ، أحب أن يشاركا الناس [فيها - '] أو يقاربوه لا سيا إن كانت تلك القفة دنية ليسلم من الهيب أو الانفراد به و لأن الشيء لما داناه ألف قال: ﴿ هماز ﴾ أى كثير الهيب للناس في غيبتهم ، و قال ألحسن : هو الذي يغمز بأخيه في المجلس ، أي لأن ألهمز الهض و الهصر " و الدف ع - من المهماز الذي يطعن [ به - أ ] في بطون الدواب ، و هو مخصوص بالفية كما أن اللز مخصوص بالمواجّة .

رو لما كانت النميمة \_ و هي نقل الحديث على وجه السعاية \_ اشد الهمز و أقاد أنه يقفله و لا يقتصر على تجرد النقل بل يسغى به إلى غيره [ و إن بعد \_ أ ] فقال تعالى أ : ( مشآه ) أى كثير المشى ( بنميم ) أى ينقل ما قاله الإنسان [ في آخر \_ ' ] و أذاعه سرا ، لا ريد صاحبة إظهاره غيلي وجيه الإفساد البين مبالغ في ذلك وا بغاية جهده .

و لما كان من كان هكذا ريد إعلاء نفسه بهضم الناس/، وكان المنع لإزادة الاستثنار بالممنوع ليكون الغير محتاجا إليه و عاكفا علية (١) سقط من ظوم (٦) زيد من ظوم (٩) من ظوم، و أن الأصل: المرض (١) زيد من م (٥) من ظوم، و أن الأصل: الله (١) زيد من الزيادة في ظوم في الأصل: الله (١) زيد أن الأعلى الزيادة في ظوم فذنناها .

م (٥٧) لأن

لأن من طبعه 'أنه لا' يرتبط إلا طمعا لا شكرا بضد الجواد، فانه يرفع فضمه عن المطامع، ولا يرتبط إلا شكرا على الصنائع فيجود ظنا منه أن الناس كذلك، قال: (مناغ) أى كثير المنع شديده ( للخير ) أى كل خير من المال والإيمان وغيرهما من نفسه و من غيره من الدين و الدئيا ـ الى غير ذلك .

و لما كان من يفعل هذه " المخازى من الناس و يقتصر فى الهمز والنم على الواقع، و فى المنع على ما له منعه إليها، بين أنه لا يقنع بذلك، بل زاد عليه ببذل الجهد فيها يصير به ألام فقال: ( معتد ) أى " ثابت التجارز للحدود فى كل ذلك ( اثيم لا ) أى مبالسغ فى ارتكاب ما يوجب الإثم فيترك الطيبات و يأخذ الحبائث و " يرغب فى المعاصى ١٠ و يتطلبها، و يدع الطاعات و زهد فيها .

و لما كان كل من " يتصف بهذه الدنايا التي من شأنها إبقاد الناس عنه و " نفرتهم منه " يسعى فى سترها إن كان عاقلا بلين و تواضع (١-١) من ظ وم، وفى إلأصل: الا (٧) من ظ وم، وفى الأحمل: يدفع . (٣-٣) من ظ وم، وفى الأصل: الإيمان و المال (٤-٤) سقط ما بين الرقين من ظ وم، وفى الأصل: الإيمان و المال (٤) من ظ وم، وفى الأصل: لا ينفع وم ، وفى الأصل: لا ينفع (٧) سقط من ظ وم ، وفى الأصل: إلغ (٩) زيد فى الأصل: كان، ولم تكن الزيادة فى ظ وم غذفناها (١٠-١٠) من ظ وم، وفى الأصل: وم، وفى الأصل: تفرقهم عنه .

و خداع و سهولة انقياد ، بين ان هذا على [ غير ١٠] ذلك فقال منها على هذا بالبعدية : ﴿ عَلَى ﴾ أى أكول شديد الخصومة جاف غليظ ! فى خلقه و خلقه ثقيل مر ، كأنه قطعة جبل " قد انقطع" عن سائره لا ينجر إلى خير إلا بعسر و صعوبة و عنف، من عتله ــ إذا قاده بغلظة، ه فهو في غاية ما يكون من يبس الطباع و عدم الطواعية في الخير و الانطباع ، قال الرازى: و سئل عنه الرسول الله صلى الله عليه و سلم \_أى عن العتل ـ فقال: هو الشديد " الخلق الرحيب الجوف الأكول الشروب الظلوم، و نب سبحانه على ثباته في تلك المخازى الموجب لاستغراق أُوقاته و أحواله بها بنزع الخاض فقال: ﴿ بعد ذلك ﴾ الحلق الجدر ١٠ بتكلف الإبعاد عنه الذي تجمع من هذه الأوصاف التي بلغت نهاية القباحة حتى صارت كأنها خلق واحد ثابت راسخ لا حيلة [له- ] في مداواته ، و على ذلك نبه قوله: ﴿ زَامِ لا ﴾ أي صارت له علامة سوء و شر و ثناء قبيح و لامة بينة ٧ و معرفة ٧ يعرف بها كما تعرف الشاة ونمتها، وهي الجلدة التي تكون تحت حلقها مدلاة تنوس، والعبــد ١٥ بمعايبه و سفساف ٨. أخلاقه ، و قيل: هو الذي يتشبه بقوم و ليس منهم في شيء، و لا يخلو التعبير به من إشارة الى أنه دعى ليس ثابت النسب

<sup>(1)</sup> زيد من ظوم (٧) من ظوم ، وفي الأصل: شديد (٣-٣) من ظوم ، وفي الأصل: شديد (٥) من ظوم ، وفي الأصل: عن (٥) من ظوم ، وفي الأصل: عن (٥) من ظوم ، وفي الأصل: شديد (٩) زيد من م (٧-٧) سقط ما بين الرقين من ظوم ، وفي الأصل: اشار،

إلى من ينتسب إليه، ليكون منقطعا عن كل خير و إن كان ينسب إلى آباء كرام، أخذا من زنمة البعير، وهي جلدة تقطع من أذنه فترك معلقة ، و لا يفعل ذلك إلا بكرام الإبل ، وهذه الافعال كلها تنافى الشجاعة المقتضية / لإحسان صاحبها إلى كل أحد وأن لا يحسب له حسابا و لايوصل إليه أذى إلا بعد ظهور شره فيعامله حينذ بحسب العدل بما لا برزى بالمروءة ه و المشار إليه بهذا مع إرادة العموم قيل: الوليد بن المغيرة، و قيل: الاخنس ابن شريق ، و قيل: الاسود بن عبد يغوث ، و قال ابن قتية: لا نعلم أن الله تعالى وصف احدا و لا ذكر [من - ] عيوبه ما ذكر من عيوب الوليد بن المغيرة .

و لما كان حطام هذه الدنيا كله عرضا فانيا و ظلا متقلصا زائلا، ١٠ لا يفتخر به بل و لا يلتفت إليه إلا من كان بهذه الاوصاف، فاذا كان أكبر همه و مبلغ علمه أثمر أله الترفع "على الحقوق" و التكبر على العباد قال": ﴿ ان ﴾ أى لاجل أن ﴿ كان ﴾ هذا الموصوف ﴿ ذا مال ﴾ أى مذكور بالكثرة ﴿ و بنين أه ﴾ انعمنا عليه بهما فصار يطاع لاجلها،

الزيادة في ظ وم فحذنناها (١٠-١٠) من ظ وم ، و في الأصل: الحقوق .

(١١) من ظ وم ، و في الأصل ؛ فقال .

4.4

170

<sup>(1)</sup> من م ، و في الأصل و ظ : و تترك (٢) من ظ و م ، و في الأصل ، له . (٣) من ظ و م ، و في الأصل : يوق (٤) سقط من ظ و م (٥) زيد من ظ

وم (٦) من ظوم، وفي الأصل: لا يلتفت (٧) من ظوم، وفي الأصل؛ البلغ (٨) في الأصل؛ على، ولم تمكن

فكان بحيث يجب عليه شكرنا بسببهما ﴿ اذا تُتلِّي اَى تذكر على سييل المتابعة (عليه) ولوكان ذلك على سبيل الحصوص له ' (اينتا) اى الملامات الدالة دلالة في غاية الظهور على الملك الأعلى و على ما له من صفات العظمة ﴿ قَالَ ﴾ أمى فاجا هذا القول من غير تأمل و لا توقف ه [عوضا\_ ] عن الشكر ، ف وان ، مع جاره مثعلق نما فل عليه الكلام نعمو كذب لاحل كون مشكنا، و لا يتعلق بقال لانه جزاء الشرط، و يحوز أن يتعلق بلا تطع أى لا توجد طاعته لأجل أن كان كذا، و قرق بالكسر على أنها شرطية، فيكون النهى عن طاعته لعلة الغنى مفهما للنهى عن طاعته عند الوصف بغيره من باب الأولى كالتعليل ١٠ باملاق في الوأد؛ ﴿ اساطير ﴾ جمع سطور جمع سطر ﴿ الاولين ه ) أي أشياء سطروها ودونوها و فرغوا منها فحمله دئى طبعه على تكبره بالمال فورطه في التكذيب بأعظم ما يمكن سماعه فجعل المكفر موضع الشكر و لم يستح من كونه يعرف كذبه كل من يسمعه ، فأعرض عن الشكر و وضع موضعه الـكفر، فكان هذا دليلا على جميع تلك الصفات السابقة ١٥ مع التعليل بالإسناد إلى ما هو عند العاقل \* أوهم و\* أوهى من بيت (١) من ظ و م ، و في الأصل : هذا (٦) تكررت العبارة هنا من « اذا تتلي »

٠٠ (٧٦) المنكبوت

إلى دمغات العظمة» في الأصل نقط (م) من ظ وم ، و في الأصل ا علاماتنا ، (ع) زيد من ظ وم (ه) من ظ وم ، و في الأصل : لأن (٦) من ظ وم ، و في الأصل : تكبر (٧-٧) سقط ما بين الرقمين من ظ وم ،

المنكبوت، و الإستناد إليه وحده كاف فى الاتصاف بالرسوخ فى الدنامة، و لا يعمل فى «أن قال» بل ما دل عليه لأن ما فى حيز الشرط لا يعمل فيما قبله .

و لما كان هذا المذكور قد أغرق في الشر فتوقع السامع جزاءه، قال معلما أنه يجعل له من الحزى و الفضائح ما يصير به شهرة بين ه الحلائق في الدنيا و الآخرة: (سنسمه) أي نجعل ما يلحق به من العار في الدارين كالوسم الذي لا ينمحي أثره، تقول العرب: وسمه ميسم سوه ولما كان الوسم منكثا، وكان جعله في موضع لا يستر أنكأ، وكان الوجه اشرف ما في الإنسان، وكان أظهر ما فيه و أكرمه الانف، ولذلك جعلوه مكان العز و الحية و اشتقوا منه الانفة قال: (على الحرطومه) ١٠ أي الانف الطويل جميعه و ما قاربه من الحنكين وسما مستعليا عليه بوضوح جدا ليكون هتكه بين الناس و فضيحة لقومه و ذلا و عارا، وكذا كان لعمري له بهذا أ [ الذكر \_ ' ] الشنيع و الذنب القبيح من الكفر و ما معه، و سيكون له يوم الجمع الاعظم ما هو أشنع من هذا على أنه قد حقق في الدنيا هذا الخطم حسا بأنه ضرب يوم بدر ضربة

<sup>(1)</sup> من ظوم، وفي الأصل: جعل (7) في ظوم: اشهر (7) من ظوم، وفي الأصل: اكرامه (8) من ظوم، وفي الأصل: اكرامه (9) من ظوم، وفي الأصل: موضع (٥) زيد في الأصل: وسمى هذا، ولم تكن الزياده في ظوم فذفناها (٦) من ظوم، وفي الأصل: بين قومه (٨) من ظوم، وفي الأصل: بين قومه (٨) من ظوم، وفي الأصل: هذا (٩) زيد من ظوم (١) من ظوم، وفي الأصل: الأكبر

خطمت أنفه \_ قاله ابن عباس رضى الله عنهما'، و التعبير 'عن الأنف بهذا ' للاستهانة و الاستخفاف.

و لما ذكر [ف\_"] أول الملك أنه خلق الموت و الحياة للابتلاء في الأعمال، و ختم هنا بعيب من بغتر ، بالمال و البنين و هو يعلم أن الموت وزاءه، أعاد ذكر الابتلاء وأكده لأن أعمالهم مع العلم بأنه عرض زائل [أعمال - ] تمن يظن الملك الثابث و التصرف التام، وفقال -]: ﴿ إنا بلونهم ﴾ أي عاملنا له على ما لنا من العظمة - الذن نسمهم على الحراطيم من قريش و سأر عبادنا بما و سعنا عليهم به معاملة المختر مع علىنا بالظاهر و الباطن، فغرهم [ذلك -] و ظنوا أنهم تقللهم من الدنيا إلى السفه و الجنون و الصلال و الفتون، فيوشك ان نأخذهم بغتة كما فعلنا بأصحاب الجنة، فكل من رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقد ابتلى به ، فان المن كان بمن أحسن عملا، و إلا كان عن أساء .

<sup>(1)</sup> راجع معالم استزيل  $\sqrt{111} (7-7)$  من ظوم، وفي الأصل: بهذا عن الحرطوم (٣) زيد من ظوم (١) من ظوم، وفي الأصل: يعتبر (٥) من ظوم، وفي الأصل: يعتبر (٥) من ظوم، وفي الأصل: النصر (٦) زيد في الأصل: هؤلاء المكذ بين، ولم تمكن الزيادة في ظوم فذفناها ( $\sqrt{8}$ ) من ظوم، وفي الأصل: من قريش وعلى الحراطيم (٨) من ظوم، وفي الأصل: لكل (٩) من ظوم، وفي الأصل: كان .

ولما لم تعرف عامة أهل مكة نعمة الله عليهم به صلى الله عليه و سلم، أخرجه الله عنهم في أكرمه، بأنصار جعله أكرم الكرامات لهيم، وكل من سمع بــ و لم يؤمن فهو كذلك، تكون أعماله كهذه الجنة يظنها شهنا ' فتخونه أحوج ما يكون إليها، أوكان ابتلاونا لهم بالقحط الذي دعا عليهم به رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أكلوا الجيف ه و فا تابوا ؟ تاب ﴿ كَمَا بِلُونَا ﴾ أي اختبرنا بأن عاملنا \* معاملة المختبر مع علمنا بالظاهر و الباطن، و حاصله أنه استخرج ما فى البواطن ليمله العاد في عالم الشهادة كما يعلمه الحالق في عالم الفيب، أو أنه كناية عن الجزاء ﴿ المحلب الجنة ع ﴾ عرفها لانها كانت شهيرة عندهم و مي بستان عظم <sup>7</sup> كان دون صنعاء بفرسخين، يقال له الضروان، يطأه أهل ١٠ الطريق، كان صاحبه ينادى الفقراء وقت الصرام، ويترك لهم ما أخطأ المنجل أو ألقته الريح أو بعد عن البساط الذي يبسط تحت النخلة ، فلما مات شح بنوه بذلك فحلفوا على أن يجذوها قبل الشمس حتى لا يأتى الفقراء إلا بعد فراغهم، و ذلك معنى قوله تعالى: ﴿ اذْ ﴾ أى حين ﴿ اقسموا ﴾ و دل على تأكيد القسم فقال: ﴿ ليصرمنها ﴾ عبر به ١٥ عن الجذاذ بدلالته على القطع البالن المعزوم عليه المستأصل المانع للفقراء

<sup>(</sup>١) من ظوم ، و في الأصل: اشياء (٩) من ظوم ، وفي الأصل: يكون. (٩) من ظوم ، و في الأصل وظ ، (٩–٩) من ظوم ، و في الأصل وظ ، عاملناهم (٥) من ظوم ، وفي الأصل: الباطن (٩) زيد في الأصل: كانه ، و لم تكن الزيادة في ظوم فذنناها .

ليكون قطما من كل وجه، من الصريم ـ لعود يعرض على فم الجدى لتلا رضم، و مر . الصرماه: المفازة لا ما عبها ، و الناقة القليلة اللهن ﴿ مصبحين ﴾ أى داخلين في أول وقت الصباح ﴿ وَلا ﴾ أى و الحال انهم [لا - ] (يستثنون، ﴾ أي لا يطلبون و لا يوجدون ثنيا ـ أي عودا - إلى ما قبل اليمين بقولهم ، إن شاه الله ، أو غير ذلك من الالفاظ الموجبة لأن يكون شيء من جنتهم مطلقا غير ممنوع، و سمى ذلك استثناء لانه إخراج لشيء يكون حكمه غـــير المذكور أولا، و كان الاصل فيه: إلا أن يشاه الله ، وألحق به إن شاء الله لرجوعه اليه في اتحاد الحكم ﴿ فطاف ﴾ أى فتسبب عن عملهم هذا الطامح " أن طاف ﴿ عليها ﴾ ١٠ أى جنتهم ﴿ طَآنُفِ ﴾ أى عذاب مهلك محيط مع أنه امر يسير جدا عند الله و إن كان عظيما بالنسبة إليها لأنه لم يدع منها شيئا، و لا يكون الطائف بهذا [ المعنى - \* ] إلا بالليل، كذا قيل، و يرده وثانا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ".

و لما كان هذا مقتا في الصورة أخبر بأنه لطف و تربية في المعنى المقوله: ﴿ من ربك ﴾ أي المعروف بالعظمة التي لا تحد و بالإحسان إليك فهو جدير بأن يؤدب قومك ليقبلوا منك كما أدب أصحاب الجنة عما أوجب توبتهم و هو الحقيق بتربية العباد يعقلوا عنك و يكونوا (1) من ظ وم، وم، وفي الأصل: عن (م) ذيد من م (م) من م، وفي

<sup>(</sup>۱) من طوع، وم ، و في الاصل عن (۲) ريد من م (م) من م ، و في الأصل : عليهم . ( ) من ظ و م ، و في الأصل : عليهم . ( ) زيد من ظ و م .

خليقين بالتجنب للدنيا و الإقبال على المعالى ( و هم ) أى و الحال أن أصحاب الجنة المقسمين ( نآثمون ه ) وقت [ إرسال \_ ' ] الطائف ( فاصبحت ) [ أى \_ ' ] فتسبب عن هذا الطائف الذى أرسله القادر الذى لا يغفل و لا ينام على مآل من لا يزال أسير العجز [ و النوم \_ ' ] فعلا أو ' قوة أن صارت جنتهم وقت اجتنائهم لها بالغد و سرورهم بها ه فعلا أو ' قوة أن صارت جنتهم وقت اجتنائهم لها بالغد و سرورهم بها ه القطع ما يينه و بين قاصده فلا وصول إليه بوجه ، و قيل: كالليل المظلم الأسود ، و قيل: كالليل المظلم الأسود ، و قيل: كالرماد الاسود ، ليس بها نمرة ، لان ذلك الطائف أتلفها لم يدع فيها شيئا، لانهم طلبوا الكل فلم يزكوه بما يمنع عنه الطوارق بضد ما كان لابهم من نمرة عمله الصالح من الدفع عن ماله و البركة ، اف جميع أحواله .

و لما كانوا القوة عزمهم على ما أقسموا عليه كأنهم كانوا على ميعاد، سبب عنه قوله: ﴿ فَتَنَادُوا ﴾ اى كانوا كأنهم الذى كل منهم الآخر ﴿ مصبحين ﴿ أَى فَى حَالَ أُولَ دَخُولُهُم فَى الإصباح، و فسر النادى بقوله: ﴿ إِنَ اغدُوا ﴾ اى بكروا جدا مقبلين و مستولين و قادرين ١٥ النادى بقوله: ﴿ إِنَ اغدُوا ﴾ اى بكروا جدا مقبلين و مستولين و قادرين ١٥ ﴿ على حرثكم ﴾ اى / محل فائدتكم الذى أصلحتموه و تعبّم الله فلا المهم و غدوهم فكفوا عنه بقولهم:

<sup>(</sup>١) إزيد مر. ظوم (٢) من ظوم ، و في الأصل دوه (ب) من ظوم ، و في الأصل : كان (ه) من ظوم ، و في الأصل : كان (ه) من ظوم ، و في الأصل : كان (ه) من ظوم ، و في الأصل : أقسم (٦) في م : كانه (٧) من ظوم ، و في الأصل : تبعم .

( ان كنم ) أى اليوم كونا هو له بغلبة الرغبة ( صرمين ه ) اى جاذبن جذاذا ليسلم لكم من غير مشاركة أحد لكم كما تواثبة عليه ، أو جازمين بما عزمتم عليه ، [ و \_ ! ] عبر عن إسراعهم إلى الذهاب بقوله: ( فانطلقوا ) أى بسبب هـ إ الحث و عقبه كأنهم كانوا متهيئين ( و هم ) أى و الحال أنهم ( يتخافنون لا ) أى يقولون فى حال انطلاقهم قولا هو فى غاية السر [ كانهم - في المورن إلى سرقة من دار هى فى غايمة الحراسة ، من الحقوت و هو الجود ، ثم فسر ما يتخافنون به بقوله : ( ان لا يدخلنها ) و أكدوه لانه لا يصدق ان أحدا يصل إلى هذه الوقاحة و صلاة الوجه و أن جذاذا يخلو

و لما كانت العادة قاضية بأنه لابد أن ينسى الإنسان شيئا أو يقفل البا أو ثغرة يدخل منه أو بسبه فقير أوالوا: ﴿ اليوم ﴾ أى فى جميع النهار - بما دل عليه مزع الخافض - لذكروا عليه مرارا و تفتشوا فلا تدعوا فيه ثمرة واحدة و لا موضعا يطمع بسببه أحد فى قصد كم ﴿ عليكم ﴾ أى و أن تم بها ﴿ مسكين لإ ﴾ و هو نهى للسكين فى اللفظ للبالغة فى نهى أنفسهم أن لا يدعوه يدخل عليهم، فقال لهم أوسطهم سنا و خيرهم نفسا و أعدلهم طبعا بما دل عليه ما يأتى: لا تقولوا هكذا و اصنعوا من الإحسان ما كان يصنع أبوكم أ، وكانه طواه سبحانه لانه مع الدلالة

 <sup>(</sup>١) زيد من ظ و م (٢-٢) من ظ و م ، و في الأصل : سنه و هو \_ كذا .
 (٠) من ظ و م ، و في الأصل : ايو يكم .

'عليه بما' ياتي لم يؤثر شيئا، و اكد كون انطلاقهم حال الإصباح بقوله: ﴿ وِ غِدُوا ﴾ أي ساروا إليها غدوة ﴿ عِلى حِرد ﴾ لا غيره و هو القصد و شدة الغضب مع الجزم بالامر و اللجاج فيه و السرعة و النكد بالمنع و قلة الحير، من حاردت السنة أي لم يكن فيها مطر، و الإبل: منعت درها، و حرد - إذا أسرع ﴿ قدرين م ﴾ عند أنفسهم و في زعمهم بدليل عدم ٥ استثنائهم فان الجزم على الفعل في المستقبل فضلا عن أن يكون مع الخلف فعل من لا كفؤ له، و دل على قربها من منزلهم بالفاء فقال: ﴿ فَلَمَا رَاوِهَا ﴾ أي بعد سير يسير و ليس للزرع و لا للثمر بها أثر ﴿ قَالُو آ ﴾ لانها صارت لسوه حالها من ذلك الطائف بعيدة من حال ما ً كانت عليه عند تباعدهم و تغيير نياتهم فأدهشهم منظرها و حيرهم ١٠ خبرها، وأكدوا لأن ضلالهم لا يصدق مع قرب عهدهم بها و كثرة ملابستهم لها و قوة معرفتهم بها فقالوا: ﴿ إِنَّا لَضَّا لُونَ ۗ ﴾ أي عن طريق جنتنا لأن هذه لاتشبهها بوجه فيها كانت فيه بالأمس من النضارة ا و شدة الحمل و حسن الهيئة .

و لما ابجلي ما أدهشهم [فى الحال - °] قالوا مضربين عن الضلال: 10 ﴿ بل نحن محرومون ﴾ أى ثابت حرماننا مما كان فيها من الحير الذى لا نفيب عنها إلا سواد الليل فحرمنا الله إياما مما عزمنا عليه من حرمان

<sup>(</sup>١-١) من ظوم ، وفي الأصل : ما (٩) من م ، وفي الأصل وظ : يها .

<sup>(</sup>٣) من ظوم ، وفي الأصل: من (٤) من ظوم ، وفي الأصل: النظارة .

<sup>(</sup>ه) زيد من ظ وم.

383

المساكين لآن اقه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .

و لما كان القرع بالمصائب / مظنة الرقة و التوبة لمن أريد به الحير،
و زيـادة الكفر لغيره، استأف قوله: ﴿ قال اوسطهم ﴾ [أى\_ ]
رأيا و عقلا و سنا و رئاسة و فضلا، منكرا عليهم: ﴿ الم اقل لكم ﴾
و أن ما فعلتموه لا ينبغي، و أن اقه سبحانه و تعالى بالمرصاد لمن غير ما في فضه و حاد .

و لما كان منع الحير و لا سما في [ مثل - " | هذا مستلزما لظن النقص في اقم تعالى إما بأنه سبحانه لا يخلف ما حصل التصدق به و إما أنه لا يقدر على إملاك ما شح الإنسان به، قال مستأنفا: ١٠ ﴿ لُولًا ﴾ أى ملا و لم لا ﴿ تسبحون ه ﴾ أى توقعون التنزيه قه سبحانه و تمالى عما أوهمه فعلم، و أقل التسبيح الاستثناء عند الإقسام " شكا في قدرة الإنسان و إثباتا ^ لقدرة الملك الديبان ^ استحضارا لعظمته سبحانه و تعالى، و دل سياق الكلام على أنهم كانوا منهيئين ٩ للتوبة بقوله: ﴿ قَالُوا ﴾ من غير تلعثم بما عاد عليهم ' من بركة أبيهم ' فقال سبحانه ' (١) من ظ وم ، و ف الاصل : الرزق (٦) زيد من ظ وم ( ٩ ـ م ) سقط ما بين الرقين من ظ و م (٤) من ظ و م ، و في الأصل : النفس (٥) من ظ وم ، و في الأصل : التصديق (٦) من ظ و م ، و في الأصل ؛ لانه (٧) من ظ وم، و في الأصل: الانقصام (٨-٨) من ظ وم ، و في الأصل : بقدرة الملك. (١) من ظروم ، وفي الأصل : متمنين (١٠) من ظروم ، وفي الأصل : اليهم (VA)

حاكيا 'عن قولهم': ( سبحن ربنآ ) أي تنزه المحسن إلينا التنزيه" الاعظم عن أن يكون وفع منه فيما فعل بنا ظلم، و أكدوا قباحة فعلهم هضا لانفسهم و خضوعا لربهم [ و \_ ] تحقیقا کتوبتهم لان ما كانوا عليه من الحال؛ يقتضي أن لا يصدق رجوعهم عنه بقولهم: ﴿ انَا كَنَا ﴾ أي بما \* في جبلاننا من الفساد ﴿ ظَلَمَينَ هُ أَي راسخين ه في إيقاعنا الأشياه في غــير مواقعها حيث لم نعزم عزما جازما على ما كان يفعل أبونا من البر، ثم حيت حلفنا على ترك ذلك [ ثم حيث لم نرد الامر إلى الله بالاستثناء حيث حلفنا \_ ] فان الاستثناء تنزيه الله عن أن يجرى في ملكه ما لاريد، وأكد توبتهم بقوله مسيبا عن اعترافهم بالظلم: ﴿ فاقبل بعضهم ﴾ أى في حال مبادرتهم ' إلى الحضوع ١٠ ﴿ على بعض ﴾ و دلت التسوية [بين] فربقيهم في اللفظ على الاستواء في التوبة ﴿ يَتْلاَوْمُونْ ۥ ﴾ أي يفعل كل منهم مع الآخر في اللوم على ما قصده من المنع و ترك ما تركوه من الإعطاء و الدفع ما يفعله الآخر معه، و ينسب النقصان إليه كما [هو \_ ]] دأب المغلوبين العجزة ه

و لما تشوف السامع إلى معرفة [ بعض - ] ذلك قال: ( قالوا) 10 منادين لما شغلهم قربه منهم و ملازمته [ عن كل شيء - ]: (يا ويلنآ ) منادين لما شغلهم ما بين الرهين من ظ وم (م) في ظ: النتزه (م) زيد من ظ وم (ع) من ظ وم (ع) من ظ وم ، و في الأصل: كالحال (ه) زيد في الأصل: دل، ولم تكن

الزيادة في ظ و م غَذْنناها (٦) في م : مبادرة .

أى هذا وقت حضورك أيها الويل إيانا و منادتك لنا فانه لانديم لنا إلا أنت، و الويل هو الهلاك و الإشراف عليه .

و لما كان أهل الرذالة ينكرون أن يكون من يمنع الفقراء طاغيا، أكدوا قولهم: ( انا كنا ) أي جبلة و طبعا ( طغين م ) أي مجاوزين الحدود فيها فعلنا من التقاسم عل منع الفقراء و على جذها في الصباح من غير استثناء فعل القادر ، و كان ذلك إن كان لابد لنا منه بمكنا بغير قسم و لا إخفاء من الغير و لا مخافة السير بأن يقال الفقراء : يفتح افة ، و نحو ذلك من المكلام .

و لما قدموا ما هو أنفع لهم من اللوم المقتضى لإجماعهم على التوبة استأنفوا جوابا لمن سأل: هل اقتصروا على التلاوم ؟ قولهم: (عسى ) أى يمكن / [ ان يكون - ا ] وهو جدر وخليق بأن يكون ( ربنا ) أى الذى أجسن إلينا بتربية هذه الجنة و باهلاك تمرها الآن تأديبا لنا ( ان يبدلنا ) أى من جنتا شيئا ( خيرا منها ) يقيم لنا أمر معاشنا فتقلب أحوالنا هذه التي عن فيها من الهموم و البذافة السرور و لذافة الما أفاده اليقاع الفعل على ضميرهم. و قراءة أبي عمرو و القشديد و قراءة الباقين بالنخفيف وهما

متقاربتان

<sup>(</sup>١) من طوم ، وها الاصل : إيا (٧) سقط من م (٣) من طوم ، وها الأصل : عامة (٤) زيد من ظ(٥) من طوم ، وها الأصل وظ: تمرتها (٦) من ظوم ، وها الأصل : البلادة (٨) من ظوم ، وها الأصل : البلادة (٨) من ظوم ، وها الأصل : البلادة (٨) من ظوم ،

متقاربتان غير أن التشديد يدل على التدريج ، فالتخفيف أبليغ معنى : و إنما تعلق رجاؤنا بسبب توبتنا وعلمنا بأن و ربنا قادر على ما يريد، و لاياس من روح اقه إلا القوم الكافرون .

و لما دل هذا الدعاه على إقبالهم على الله وحده صرحوا و أكدوا لأن حالهم الأول كان حال من ينكر منه مثل ذلك فقالوا معللين: ٥ ﴿ اناً ﴾ و لما كان المقام الثوبة و الرجوع عن الحوبة، عروا بأداة الإنهاء إشارة إلى بمدهـم عن الحضرات الربانية تأدبا منهم فقالوا: ﴿ الى ربنا ﴾ أى المحسن إلينا و المربى لنا بالإيجاد ثم الإبقاء خاصة لا إلى غيره سبحاله" ﴿ رُغبون ه ﴾ أى ثابنة رغبتنا ورجاؤنا الحسير و الإكرام بعد العفو ، و قد قيل أن الله تعالى جلت قدرته قبل رجوعهم ١٠ و أخلف عليهم فأبدلهم جنة يقال لها ' الحيوان محيث كان ' القطف الواحد [منها- ] يحمله وحده من كبره البغل - رواه البغوي عن ابن مسعود، و لكن لما كان المقام لترهيب من ركن إلى ماله و احتقر الضعفاء من عباد الله و لم يجلهم بجلاله طواه ، وذكر ما صور هذا الكلام و أنتجه من مساراة حال قريش و حال هؤلاء فى الإحسان و طول الحلم ١٥ مع احتقار أوليائيه و التقوى عليهم بأفضاله و نعاثه ، فقال مرهبا: ﴿ كَذَلَكُ ﴾ أَى مثل هذا الذي بلونا به أصحاب الجنة من إهلاك ما كَانُوا

<sup>(</sup>١) في م: تدريح (٢) من ظ وم ، وفي الأصل: أن (م) سقط من ظ وم. (٤ - ٤) من ظ وم ، وفي الأصل: حيث إن (٥) زيد من ظ وم (٩) في المعالم بهامش اللباب ٧ / ١٢٧ و (٧) مرب ظ وم ، وفي الاصل: للترهيب.

عند انفسهم فى غاية القدرة عليه والثقة 'به مع الاستحسان منهم' لفعلهما والاستصواب و هددنا به أمل مكة فلم يبادروا إلى المتباب:

( المداب ) الذى تجدرهم [منه ] و بخوفهم به فى الدنيا، فاذا تم الأجل الذى قدرناه له أخذناهم به غير مستعجلين و لا مفرطين لانه لا يحجل إلا ناقص بخاف الفوت.

و لما كانوا منكرين لأمور الآخرة أشد من إنكارهم لأمور الدنيا أكد قوله: ﴿ و لعذاب الأخرة ﴾ أى الذى يكون فيها للعصاة و الجبارين ﴿ اكبر ، ﴾ أى فى كل ما يتوهمونه .

و لما كان هذا موجبا لمن له الدن شعور الهروب منه قال:

د ( لوكانوا ) أى الكفار ' ( يعلمون على أى لو كان لهم علم بشي،
من غرائزهم في وقت من الارقات لرجعوا "عما هم" فيه بما عرفوا أنه
يضب الله فيكون سبب العذاب في الدارين ، و هم مع دلك بما يرزي
بهم ' عند الله و' عند الناس من تلك الآثار الخبيثة التي منها الايمان
الكاذبة ، و يدل على [ عدم - ' ] شجاعتهم و قلة عقولهم ، لكنهم ليس
المم نوع علم الآن ، و المختوم بموته على الكفر لا يتجدد له نوع علم ، و غيره

(<sub>1</sub> - <sub>1</sub>) من ظ و م ، و في الأصل : بهم و استحسانهم (ع) زيد من ظ و م .

سيرجع في الوقت الذي قدره الله له .

<sup>(</sup>٣) من ظوم ، وفى الأصل ؛ به (٤) زيد فى الأصل : جميعهم ، ولم تكن الزيادة فى ظوم ، وفى الأصل ؛ احمالهم . الزيادة فى ظوم ابين الرقين من ظوم (٧) زيد فى الأصل : من ، ولم تكن الزيادة فى ظوم خذفناها (٨) من ظوم ، وفى الاصل : عدم .

۳۱ (۷۹) و لما

و لما ذكر ما لاهل الجود الذين لا يجوزون الممكنات ، ذكر أصدادهم فقال مؤكدا الاجل إنكارهم: ﴿ إِن النَّقِينِ ﴾ أي السريقين في صفة التقوى خاصة دون غيرهم بمن لا يتتي ، و التقوى : الاحتراز بالوقاء الحامل عليه الخوف من المؤذى، الحامل عليه تجويز المكنات، قال الملوى: و أصلها أن الفرس الواقي و هو الموجوع الحافي ـ لا يضع حافره حتى ه رى على الموضع لين يناسب، وكذا المتنى لا يتحرك و لا يسكن إلا على [ بصيرة من \_ ] رضا الله بذلك، فلا يفعل أحد منهم البيا من تلك الآثار الحبيثة التي تقدمت للكذبين، فحازوا الكمال بصلاح القوة العملية الناشيء عن صلاح القوة العلمية ، و زاد في الترغيب إشارة إلى جنة القلب [ و بسط الروح بقوله : ﴿ عند ربهم ﴾ أي المحسن إليهم في موضع ١٠ فدم أولئك و خيبة آمالهم، فان تقريبهم دل على رضاه سبحانه، و رضا صاحب الدار مطلوب قبل نظر الدار، و لما أشار إلى جنة القلب ـ ٢] أتبعها جنة القالب فقال تعالى: ﴿ جُنْتَ ﴾ جمع جنة وهي المنة البستان الجامع، و في عرف الشرع مكان اجتمع فيه جميع السرور و انتني منه جميع الشرور° ﴿ النعيم ه ﴾ و هو الخالص من المكدر و المشوش ١٥ و المنفص، لا شيء فيها غيره أصلا \_ بما أفادته الإضافة.

و لما كان عدم إيراث كل من الفريقين الدار التي تقدم وصفها

ه لم تكن الزيادة في ظ وم فحذنناها .

<sup>(</sup>١) في م : يبصر (٧) زيد من ظ و م (٧) من ظ وم ، و في الأسل ا عنها .

<sup>(</sup>٤) من ظ ، و في الأصل و م : هو (ه) زيد في الأصل : مـم انه مواطن ،

تسوية بين المحسن و المسيء، وكان ذلك لا يليق بحكيم ان يفعله، وجب إنكاره لتحقق أن ما أخير به سبحانه لا يكون إلا كذلك الاسما و قد كان الكفار يقولون: إنهم كالمسلمين أو أحسن حالا منهم، و ذلك أنه إن كان لابعث، كما كانوا يظنون، فقد استووا فيما بعده "مع ما " ه فضلوهم به في الدنيا من اتباع الأهواه و الظفر باللذائذ، و إن كان مم بعث ' فقد كانوا ' يقولون اشبهة دعتهم إليها شهوتهم ': أما نكون على تقديره أحسن حالا منكم و آثر عند الله في حسن العيش كما نحن في هذه الدار لأنه ما بسط لنا في هذه الدار إلا و نحن عنده أفضل منكم، ختال تمالى منكرا " و مكذبا " لذلك غاية ا نكار " و التكذيب " عائبا ١٠ التحكم بالجهل أغاية العيب نافيا للساواة ليكون انتقاما هو أعلى من باب الأولى مسبيا عما تقدره: و لا يكون لغير المتقين ذلك: ﴿ افْنَجُعُلُ الْمُسْلِينِ ﴾ أى الذين هم عريقون في الانقياد لاوامرنا والصلة لما أمرنا بوصله طلبا لمرضاتنا فسلا اختيار لهم معنا في نفس و لا غيرها لحسن جبلاتهم ﴿ كَالْجُرِمِينَ ۚ ﴾ أى الراسخين \* في قطع ما أمرنا به [ أن يوصل - ^ ] ١٥ و أنـــتم لا تقرون مثل ذلك، بل من عاندكم نوع معاندة قاطعتموه و لو وصل الآمر إلى القتل.

<sup>(1)</sup> من ظوم ، وفي الأصل: لذلك (٢-٢) من ظوف الأصل: فيا (٣-٣) في ظوم: فكانوا (٤) من ظء وفي الأصل: شهوة (٥-٥) سقط ما بين الرقين من ظوم ، وفي الأصل: بالحسل (٧) من ظوم ، وفي الأصل: بالحسل (٧) من ظوم ، وفي الأصل: كالراحضين (٨) زيد ما بين الحاجزين من ظوم .

و لما كشف هذا الدليل الشبه و رفع الستار، فأوصل إلى أعظم من ضوء النهار، لفت القول اليهم بالخطاب لفت المفضب عند المتاب، فقال معجا منهم منبها على ما هم فيه من اعوجاج الفطر و فساد الفكر منكرا عليهم غاية الإنكار: ﴿ مَا لَكُم وَنَنَّ ﴾ أي أي أي شيء يحصل لكم من هذه الاحكام الجائرة البعيدة عن الصواب .

و لما نبههم على أنه ليس لهم فى مثل هذه الاحكام شىء يمكن أن يكون نافعا، و كان العاقل إذا علم [ أن - "] شيئا من الاشياء لانفع فيه بعد منه، أنكر عليهم ثالثا حال أحكامهم هذه لان ننى أحوالها أشد لنفيها 'كا تقدم فى "كيف تكفرون" فى البقرة فقال: (كيف تحكون چ) أى أى عقل دعاكم إلى "هذا الحكم الذى يتضمن" ١٠ التسوية من السيد بين المحسن من عبيده " و المسىه .

و لما كان الحكم لا يمكن وجوده إلا مكيفًا بكيفية، و كان سبحانه و تعالى قد ننى حكمهم هذا بانكار جميع كيفياته التى يمكن أن يصح [معها-]، و كان الحكم الصحيح لابد و أن يكون مستندا إلى عقل أو نقل، زاد بطلان حكمهم وضوحا بننى الأمرين معا، فقال عاطفا ١٥

<sup>(</sup>۱ – ۱) من ظوم ، وفي الأصل: إلى الخطاب لفتة (۲) من ظوم ، وفي وفي الأصل: انهم (۲) زيد من ظوم (٤) في الأصل بيساض ملآناه من ظ وم (٥ – ٥) من م ، وفي الأصل: هذه الأحكام التي تضمن ، وهذه العبارة الى ووالمسى ، ساقطة من ظ(٦) من م ، وفي الأصل: سيده المطيم .

على ما تقديره: ألكم دليل من العقل 'إليه تلجأون ': ﴿ ام لـكم كُتُب ﴾ أى الله علماوى معروف أنه من عند الله خاص بـكم ' ﴿ فيه ﴾ أى الا [ ف - ا ] غيره من أساطير الاولين و زبر الممحوقين " ﴿ تدرسون إ ) أى تقرأون قراءة أتقنتم مخالطتها أو أنعمتم فهمه بسيبها .

و لما ذكر الدرس ذكر المدروس فقال تعالى: ( ان لكم ) أى خاصة على وجه التأكيد الذى لا رخصة فى تركه ( فيه ) أى الكتاب لتكونوا فى غاية الوثوق به، لا فى غيره مما لا وثوق لكم به ( لما تغيرون في أى تبالفون فى انتقائه و اخذ خياره، وكسر الهمزة و كان حقها الفتح لولا اللام لان ما بعدها هو المدروس، و يحوز أن تكون الجملة حكاية المدروس و أن تكون استثنافية .

و لما ننى دليل العقل و النقل مع التعجب منهم و التهكم بهم، وكان لا قد بتى لا أن الإنسان ربما عاهد غيره على شىء فيلزمه ^ الوفاء به و إن ^ كان خارجا عما يدعو إليه العقل و النقل، ننى ذلك بقوله: (ام لكم ايمان) أى \* غليظة جدا ( علينا ) قد حملتمونا إياها \* ( بالغة ) أى

(1-1) من ظوم، وفي الأصل: تلجأون الهه  $(\gamma)$  زيد في الأصل: فتحكون الم ، ولم تمكن الزيادة وفي ظوم فذنناها  $(\gamma)$  سقط من ظوم  $(\gamma)$  زيد من ظوم ، وفي الأصل: للتحرقين ، وفي م: للخرفين  $(\gamma)$  من ظوم ، وفي الأصل: حالية  $(\gamma-\gamma)$  من ظوم ، وفي الأصل: المي  $(\gamma-\gamma)$  من ظوم ، وفي الأصل: المي الرقاية فان  $(\gamma-\gamma)$  من ظوم ، وفي الأصل: الميان، ولم تمكن الزيادة في ظوم ، وم فذنناها  $(\gamma-\gamma)$  من ظوم ، وفي الأصل: بها .

لأجل عظمها إلى نهاية رتب التأكيد محيث يكون بلوغ غيرها ما يقصد بالنسبة إلى بلوغها ذلك عدما أى ان بلوغها هو البلوغ لا غيره ، أو ثباتها منته ( الى يوم القيمة لا ) لا يمكن الحروج عن عهدتها إلا فى ذلك اليوم ليحتاج لاجلها إلى إكرامكم فى الدارين .

و لما ذكر أذلك القسم إبالا يمان ذكر إلمقسم عليه فقال: ((ان لكم) ه أى خاصة دون المسلمين (لما تحكمون في أى تفعلونه فعل الحاكم الذي للمزم قوله لعلو أمره على وجه التأكيد الذي / لا مندوحة عنه فتحكمون / ٤٦٨ لانفسكم بما تريدون من الحير .

و لما عجب منهم [أو - '] تهكم بهم ، ذيل ذلك بنهكم أعلى منه يكشف عوارهم غاية الكشف و ينزل بهم ' أشد الحنف ، فقال مخوفا ١٠ لهم بالإعراض : ﴿ سلهم ﴾ أى يا أيها الرسول الذي محت دلائله بقوة أنوارها الانوار .

و لما كان السؤال سبيا لحصول العلم علقت، "سل" على مطلوبها الثانى و كان حقه أن يعدى بعن فقال: ﴿ ايهم بذلك ﴾ أى الامر العظيم من المعاهدة و الدليل النقلى و العقلى ﴿ زعيم ؟ ﴾ أى كفيل و العامدة أو سيد أو رئيس أو متكلم بحق أو باطل لتلزمه فى ادعائه صحة ذلك

<sup>(1)</sup> من ظوم، وفي الأصل: غيرها (7) في الأصل بياض ملأناه من ظوم (7) من ظوم الأصل: فيه، ولم تكن الزيادة في ظوم فذ فناها (ع) زيد من ظوم، وفي الأصل: به (٦) في م : عن (٧) من ظوم، وفي الأصل: به (٦) في م : عن (٧) من ظوم، وفي الأصل: أو .

ما تدعه به ضحكة للعباد، و اعجوبة للحاضر منهم و الباد، فلم يجسر لما تعلمون من حقية هذا القرآن و [ما \_ ا ] لاقوالهم كلها من العراقة في البطلان أحد منهم على شدة عداوتهم و محبتهم للغالبة و أشماختهم أن عرز لادعاء ذلك، و لما نني أن يكون لهم منه سبحانه في تسويتهم ا ه بالمسلمين دليل عقلي أو نقلي أو عهد وثيق على هذا [ الترتيب\_ ' ] المحكم و المنهاج الاقوم ، أتبعه ما يكون من عند غيره إن كان ثم غير على ما ادعوا فقال: ﴿ أم لهم شركاً عَ ﴾ أي شرعوا لهم "من الدن" أمرا و وعدوهم بشيء أقاموا عليه من الآدلة ما أقنا لنبينا صلى الله عليه و سلم ﴿ فَلَيْأَتُوا بِشُرَكَآتُهُم ﴾ أى باقوالهم و أفعالهم كما أتينا نحن فى نصر ١٠ نيينا محمد صلى الله عليه و سلم من الأمرين معا بما لا شبهة فيه، و سجل عليهم بالكتاب ملهبا مهيجا بما يحرق به أكبادهم و لايقدرون على دفعه بوجه، فيكون ذلك أعظم دليل على [إبطالهم-']: فقال ﴿إنْ كَانُوا﴾ أي جبلة و طبعا ﴿ صُدَقَينَ هُ ﴾ أى عريقين فى هذا الوصف كما يدعونه، و لما نني جميع شبههم التي يمكن [أن- ] يتشبثوا بها مع البيان لقدرته على ما يريد ١٥ من تفتيق الآدلة و تشقيق البراهين الدال على تمام العلم اللازم منه كمال القدرة فأوصلهم من وضوح الآمر إلى حدلم ييق معه إلا العناد، أتبع ذلك تهديدهم بما يثبت ذلك قدرته عليه من يوم الفصل و معاملتهم (١) زيد منظ وم (٧) منظ وم ، و في الأصل : شماخة لا (٣) منظ وم ، و في الأصل : لا (ع) من ظ وم، وفي الأصل : تشربتهم (٥-٥) سقط ما بن الرقين من ظ وم (٦) من ظ وم ، و في الأصل : بالأمر (٧) زيد في الأصل :

جبلوا و طبعوا عليه ، و لم تكن الزيادة في ظ و م فحذنناها .

فيه بالعدل فقال: ﴿ يُوم ﴾ يجوز أن يكون بيانا ليوم القيامة، و بني لإضافته إلى الجلة و أن يكون ظرفا ليأتوا، أو منصوبا عا أخذ من معنى الكلام من [نحو-']: سيعلمون ما يلقون من غب هذه المعاملات و إن نالوا في هذه الدار جميع اللذات في جميع اليوم الذي ﴿ يَكْشُفَ ﴾ أي يحصل الكشف فيه، و بني للفعول لأن المخيف وقوع الكشف الذي هو كناية عن تفاقم الأمور ٥ و خروجها عن حد الطوق، لا كونه من معين، مع أن من المعلوم أنه لا فاعل هناك غيره سبحانه ﴿عن ساق﴾ أي يشتد فيه الأمر غاية الاشتداد لآن من اشتد/ عليه الامر وجد في فصله شمر عن ساقه لاجله و شمرت حرمه £79 / عن سوقهن غير محتشات هربا، فهو كناية عن هذا و لذلك نكره تهويلا [له- '] و تعظماً ، نقل هذا التأويل عن ابن عباس رضي الله عنهما و سعيد ١٠ ابن جبیر رضی الله عنه و غیرهما، و عن انکشاف جمیع الحقائق و ظهور الجلائل فيه و الدقائق من الأهوال و غيرها كما كشفت هذه الآيات جميع الشبه و تركت السامع لها في مثل ضوء النهار ، و في الجزء الخامس و الثلاثين من مسند أبي يعلى الموصلي عن أبي بردة عن أبيه رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا قال: عن نور عظم ١٥ يخرون له سجداً ، و هو لا ينافي ما ذكر من التأويلين؟ : الشدة و الكشف. و لما كان هـذا الكشف الذي كشف لهم المعاني في هذا القرآن إنما هو لاجل المبادة التي هي الخضوع الذي يعبر عنه بالسجود و مو (١) زيد من ظوم (٢) من ظوم، وفي الأصل: وقع (٩) من ظوم،

و في الأصل: التأويل (٤) من ظ وم ، و في الأصل: الذي.

آيتها و المارة ما اشتمل عليــه الباطن منها و علامتها فيأتونها و هم قادرون عليها ذكرهم يوما ريدونها فيه فلا يتأتى لهم تندنما لهيم و زیادة تحسیر و إظهار تظلیل و تخسیر لان ظهورهم و أعضاهم تکون طبقا واحداً لا تغثني ، فكلما أرادوا أن يسجدوا انقلبوا على أقفَّالهم ، فقال ه بانيا للفعول دلالة على إرادتهم للانقياد و رغبتهم فيه من أى داع كان، و هو دال على أن التكليف لا ينقطع إلا بدخول كل من الفريقين داره و ﴿ يَدْعُونَ ﴾ أي من داعي الملك الديان ﴿ الى السَّجُودَ ﴾ توبيخا على تركه الآن و تنديما و تعنيفا لا تعبدا و تكليفا فيريدونه ليضروا أنفسهم بما يرون٬ من المخارف (فلا) أي فيتسبب عن ذلك أنهم [لا - ] (يستطيمون في ) ١٠ أي لأنهم غير سالمين لا أعضاء لهم تنقاد به مع شده معالجتهم لأنفسهم على أن تطوع لهم أعضاؤهم بما تفهمه هذه الصيغة من أن الإنسان منهم إذا أراد الفعل وعالجه بقوة فلم يطقه فان ظهورهم تكون على حالة لا تنثني معها بل كان فيها السفافيد فبكون لهم في ذلك أشد ندم لتركهم إياه في الدنيا و هم يقدرون عليه و هو إذ ذاك نافع لهم [ومعالجتهم ١٥ فعله أشد معالجة و هم غير قادرين عليه و هو غير نافع لهم- ] و إذا عجزوا مع المعالجة كانوا بدونها أعجز ، و ذلك أنه يبعث المره على ما مات عليه و يحشر على ما بعث عليه إن خيرا فخيرا و إن شرا فشر ، و لما كان ربما ظن ظان أن المانع [ لهم \_ ] الكبركما في هذه الدنيا، قال مبينا لنني الكبر في

<sup>(</sup>١) زيد فى الأصل: هو ، ولم تكن الزيادة فى ظ وم فحذ فناها (٣) من ظ وم ، و فى الأصل الريدون (٣) زيد من ظ وم (٤) زيد فى الأصل: اذا ، ولم تكن الزيادة فى ظ وم فحذ فناها .

مثل هذا اليوم العظيم ﴿ خاشعة ﴾ أى مخبتة متواضعة ﴿ ابصارهم ﴾ لآن ما فى القلب يعرف فى العين ، و ذلك أن المؤمنين يرضون رؤسهم و وجوههم أضوأ من الشمس ، و وجوه الكافرين و المنافقين سود مظلة .

و لما كان الخاشع لذلك قد يكون خشوعه لحير عنده / حمله على ا ٤٧٠ ذلك مع المعز قال: ( ترهقهم ) اى تغشاهم و تقهرهم ( ذلة ) ه أى عظيمة لانهم استعملوا الاعضاء الستى أعطاهموها سبحانه و تعالى ليتقربوا بها إليه فى دار العمل فى التمتم بما يبعد منه .

و لما دلت هذه العبارة مطابقة لما ورد فى الحديث الصحيح على أن من كان فى قلبه مرض فى الدنبا يصير ظهره طبقا واحدا مقارة واحسدة فيعالج السجود فيصير كلما أراده انقلب لقفاه، عجب منهم فى ١٠ ملازمة الظلم الذى هو إيقاع الشيء فى فير موقعه فقال: ﴿ وقد ﴾ أى و الحال انهم ﴿ كانوا ﴾ أى دائما بالخطاب الثابت ﴿ يدعون ﴾ فى الدنيا من كل داع يدعو إلينا ﴿ الى السجود وهم ﴾ أى فيأبونه و الحال أنهم ﴿ سلمون ه ﴾ أى أ أى أو أهم - آ ] مستطيعون، ليس فى أعضائهم ما يمنع من ذلك. وإنما يمنعهم منه الشهاخة والكبر، فالآية من ١٥ ألاحتباك - آ ]: ذكر عدم الاستطاعة أولا دال على حذف الاستطاعة أثانيا، و ذكر السلامة ثانيا دال على حذف عدم السلامه أولا.

<sup>(</sup>١) من ظوم، وفي الأصل: من (٧) زيد في الأصل: فقال، ولم تكن الزيادة في ظوم في الأصل: شيء (٤) من م، وفي الأصل: ظوم في أنون إله، وفي ظ: فيأتونه (٥) سقط من ظوم (٦) زيد من ظوم .

ولما علم بهذا ' أنه سبحانه ' المتصرف وحده بما يشاه ' كيف يشاء من المنع و التمكين، و كان النبي صلى الله عليه و سلم يجد من تكذيبهم له \_ مع إتيانه بما لا يحتمل التكذيب بوجه - من المشقة ما لا يعلم مقداره إلا الله سبحانه و تعالى، و كان علم المفموم بأن له منقذا يخفف عنه، ه و كان علمه باقنداره على ما يراد منه <sup>4</sup> أقر لعينه سبب عن كال اقتداره قوله مخففا عنه عليم أفضل الصلاة و السلام ، لافتا القول إلى التكلم بالإفراد تنصيصا على المراد زيادة في ° تسكين القلب و شرح الصدر': ﴿ فَدُرُنَى ﴾ أَى اتركني على أَى حالة اتفقت ﴿ وَ مَن يُكذِّب ﴾ أَي يوقع التكذيب لمن يتلو ما جددت إزاله من كلامي القديم على أي ١٠ حالة كان إيقاعه ، و أفرد الضمير نصا " على تهديد كل واحد مز. المكذبين: ﴿ بَهْذَا الْحَدَيْثُ ﴾ أي بسببه \* أي خل بيني و بينهم و كل أمرهم إلى و لا تكترث بشيء منه أصلا فاني أكفيكهم لأنه [ لا - '] مانع منهم فلا تهتم بهم ' أصلا .

و لما كان كأنه قيل: و ما ذا تعمل فيه'' إذا خليت بينك و بينه''؟

<sup>(1-1)</sup> من ظوم، وفي الأصل: سبحانه انه  $(\gamma)$  زيد في الآصل: أن من، ولم تكن الزيادة في ظوم عَدْفناها  $(\gamma)$  من م، وفي الأصل وظ: المعلوم.  $(\beta)$  زيد في الآصل، اوخرب، ولم تكن الزيادة في ظوم عَدْفناها  $(\gamma)$  من ظوم، وفي الأصل: على  $(\gamma)$  من ظوم وفي الأصل: الصدور  $(\gamma)$  في الأصل بياض ملأناه من ظوم  $(\gamma)$  من ظوم ، وفي الأصل: سبب  $(\gamma)$  من ظوم ، وفي الأصل: بينهم وفي الأصل: بينه

أجابه بقوله جامعا الضمير ليكون الواحد مهددا إمن باب الأولى: (سنستدرجهم) أى فأخذهم بعظمتنا عما قليل على غرة بوعد لا خلف فيه و ندنيهم إلى الهلاك درجة درجة بواسطة من شئنا من جنودنا و بغير واسطة بما نواتر عليهم من النعم التي توجب [عليهم من الشم التي توجب [عليهم من الشم التي توجب الميهم من الشم .

و لما كان أخذ الإنسان من مأمنه على حالة غفلة بتوريطه في أسباب الهلاك حتى لا يحس بـالهلاك إلا و هو لا يقدر على التفصى فيها بوجه قال تعالى: ﴿ من حيث ﴾ أى من جهات ﴿ لا يعلمون لا ﴾ أى لا يتجدد لهم علم ما فى وقت من الأوقات بغوائلها أن و ذلك انه سبحانه يغرهم بالإمهال و لا يعاجلهم بالمقاب فى وقت الم المخالفة كا يتفق ١٠ / ١٧ لمن راد به الخير فيستيقظ بل يمهلهم و يمـدهم بالنعم حتى يزول عنهم خاطر التذكر فيكونوا منعمين فى الظاهر مستدرجين فى الحقيقة فيقولون: قد قلتم: إن القدر فائض عن القضاء و أن الأعمال [قضاء - ا] و جزاءها قدر ، و يقولون: إن أفعالنا فى الدنيا قبيحة و نحن لارى جزاءها إلا ما يسرنا لولا يعذبنا الله بما نقول الأعمة ، وذلك كا قادهم إلى تدريحهم أحدثنا ما تسمونه معصية تجددت لنا نعمة ، وذلك كا قادهم إلى تدريحهم

<sup>(1-1)</sup> من ظوم، وفي الأصل: قليل بعظمتنا (ب - ب) من م، وفي الأصل وظ: فنذيهم (ب) زيد منظوم (ع) من ظوم، وفي الأصل: فاوجب ذلك. (ه) من ظوم، وفي الأصل: فاوجب ذلك. (ه) من ظوم، وفي الأصل: بفائها (ب) العبارة من «في وقت » إلى هنا تكرر في الأصل نقط (ب) زيد في الأصل: حسبهم فهم، ولم تكني الزيادة في ظوم في فذناها.

و هم فى غايسة الرغبة ا، قال القشيرى: و الاستدراج أن ريد السى و يطوى عن صاحبه وجه القصد حتى يأخذه بغتة فيدرج إليه شيئا بعد شىء و لما كان الاستدراج بكون بأسباب كثيرة من بسط النعم و غيرها، فأرزه بالنون المشتركة بدين الاستتباع و العظمة ، و كان تأخير الاجل و لا يكون إلا لله وحده بغير واسطة شىء قال سبحانه: ﴿ و املى ﴾ أى أوخر أنا وحدى فى آجالهم و الرسع لهم " فى جميع تمتعهم اليزدادوا إنما ﴿ لهم الله على المناه المنه على مد الاجل و ترفيه العيش غيرى .

و لما سلاه صلى الله عليه و سلم بهذا غاية التسلية ، علل أو استأنف في جواب من لعله يقول: لم يكون أحدهم على هذا الوجه ؟ مسميا إنعامه ١٠ كيدا: ﴿ ان كيدى ﴾ أى "سترى لاسباب" الهلاك عن أريد المكتان إهلاكه و إبدائى الألك له في ملابس الإحسان و خلع البر و الامتنان ﴿ متين ه ) اى في غاية القوة حيث كان حاملا للانسان على إهلاك في المناف فقسه باختياره و سيعلم "عند الاخذ أني الما المهلته ما أهملته وإن

<sup>(1)</sup> زيد في الأصل: انتهى، ولم تكن الزيادة في ظ وم فحذناها (٢) من ظ وم، وفي الأصل: او منهم (٤) زيد وفي الأصل: من النون (٣-٣) من ظ و م، وفي الأصل: او منهم (٤) زيد في الأصل: أما أملي طم، ولم تكن الزيادة في ظ و م فحذفناها (٥-٥) من ظ وم، وفي الأصل: ستر أسباب (٦) مر ظ وم، وفي الأصل: يريد. (٧-٧) من ظ وم، وفي الأصل: له ذلك (٨-٨) من ظ وم، وفي الأصل: الحياد الأخذ (p-p) من ظ وم، وفي الأصل: اهملته ما أمهلته .

EVY /

إمهالي إنما كان استدراجا .

و لما كان هذا القرآن اعظم إحسان، ساقه سبحانه و تعالى إليهم، فكان موجبا للشكر عليهم للذي أنزله و لإكرام الآتي به، فكان سيبا لمباشرتهم ' من التكذيب [ به \_ " ] و الآذى للآنى به إليهم ما يوجب أخذهم، قال دالا [ على \_ ' ] متانة كيده سبحانه و دقة استدراجه ٥ عاطفا على ما تقديره لبيان أنهم يباشرون ما يهلكهم باختيارهم من غير موجب: أكان تكذيبهم بهذا الذكر لشيء فيه ير تابون؟ قوله منكرا عليهم، ميينا أن تكذيبهم إنما هو لانه طبع و خبث سجية لا شهوة لهم فيه و لا شبهة : ﴿ ام تسئلهم ﴾ أنت يا أعف الخلق و أعلاهم هما ﴿ اجرا ﴾ على " إبلاغك إياهم " ﴿ فهم ﴾ أي فتسبب عن ذلك و تعقب أنهم ١٠ ﴿ من مغرم ﴾ كلفتهم به ' فهم لشدته ' ﴿ مثقلون ۗ ﴾ أى واقع إثقالهم به حتى أوجب / لهم ذلك الغرم الناقص لاموالهم ° التقاعد عن التصديق بما أجئت به إليهم من عندنا فصاروا يشتهون إقلاعك عنه. و لما نني أن يكون تكذيبهم بشهوة لا دعتهم إلى ذلك نني أن يكون

طم في ذلك شبهة من مشك في الذكر [أوحيف في المذكر - ا] ١٥

(۱) زيد في الأصل؛ له ، و لم تكن الزيادة في ظ و م فحذه ناها ( $\gamma$ ) زيد من ظ و م ( $\gamma - \gamma$ ) في ظ وم ؛ ابلاغه ( $\gamma - \gamma$ ) سقط ما بين الرقبين من م ( $\gamma - \gamma$ ) في ظ وم ؛ ابلاغه ( $\gamma - \gamma$ ) سقط ما بين في الأصل : الموجب ، و لم تكن الزيادة في ظ وم فحذه ناها ( $\gamma - \gamma$ ) سقط ما بين من ظ و م ، و في الأصل : بشبهة ( $\gamma - \gamma$ ) من ظ و م ، و في الأصل : بشبهة ( $\gamma - \gamma$ ) من ظ و م ، و في الأصل : بمن .

وأن يكونوا على ثقة اوظن من سلامة العاقبة فقال: ﴿ ام عندهم ﴾ اى خاصة ﴿ الغيب ﴾ اى علموه ، من اللوح المحفوظ أو غـــيره ﴿ فَهُم ﴾ بسبب ذلك ﴿ يكتبون ﴾ أى ما ريدون منه ليكونوا قد اطلعوا على أن هذا الذكر ليس من عند الله أو عـــلى أنهم لا درك عليهم ، في التكذيب به ، فقد علم بهذا أنه لا شهوة لهم في ذلك عادية و لا شبهة ، و إما تكذيبهم مجرد خبث طباع ، و ظلمة نفوس و أمالى فارغة و أطباع .

و لما انتنى جميع ذلك فثبت أنهم على خطر عظيم، و أنه سبحانه المختص بعلم الغيب، و قد أخبر باهلاكهم من أجله صلى الله عليه و سلم، و أن كفر من كفر و إيمان من آمن بقضائه و تقديره، فكان لابد منهما. كان ذلك سببا حاملا له [على - "] الصبر إلى الوقت الذى ضربه سبحانه للفرج، فقال مسببا عما تقديره: لم يكن له شيء مما ذكر، و إيما هو القضاء و القدر: ﴿ فاصبر ﴾ أى أوفر الصبر و أوجده على كل ما يقولون فيك و على غير ذلك من كل ما يقع منهم و من غيره من ما يقولون فيك و على غير ذلك من كل ما يقع منهم و من غيره من من من القضاء و القدر ﴿ لحكم ربك الله كالله كالله

<sup>(</sup>۱) من ظوم ، و في الأصل: يكون (۲) من م ، و في الأصل و ظ: في . (٣) في ظوم: علموا (٤) في الأصل بياض ملائناه من ظوم (٥) زيد من ظوم (٦) في م: يقولونه (٧) من ظوم ، و في الأصل: امر (٨) ليس في الأصل فقط (٩) من ظوم ، وفي الأصل: لقضائه (١٠) زيد في الأصل: فانه هو، ولم تكن الزيادة في ظوم فذفناها .

المحسن إليك الذى أكرمك [ بما اكرمك به من الرسالة و ألزمك بما ألزمك من البلاغ و خذلهم بالتكذيب \_ ' ] و مد لهم على ذلك ' فى الآجال' و أوسع عليهم النعم و أخر ما وعدك به من النصر ' .

و لما كان حاصل قصة يونس ـ على نبينا و عليه أفضل الصلاة و السلام \_ أنه استثقل الكرامة بالرسالة علما فها من الأمور الشديدة ٥ من معالجة الحلق فامتحن ، كان سبباً لقبوله ذلك، مم كان سبب إسلام قومه إدناء المذاب منهم و تقريب غشيانه لهم ، أشار [ له - ` ] بقصته إلى أنه راد إعلاؤه \_ صلى الله عليه و سلم عليه و على سائر الانبياء \_ و إعلاء أمته على سائر الأمم " بما يحتاج إلى صبر [ على ـ ' ] ما يستثقل من ضر أو أمر شديد مر فقال: ﴿ و لا تكن ﴾ أى و لا يكن ١٠ حالك فى الضجر و العجلة ` إلى غير ذلك' .و لما كان قد افتتح السورة بالنون الذي من مدلولاته الحوت، عبر به هنا تحقيقا لإرادته فقال: ﴿ كصاحب ﴾ أى كمال صاحب ﴿ الحوت م ﴾ و هو يونس ان متى آ عليمه الصلاة و السلام ﴿ اذ ﴾ أي حين، و العامل في هذا الظرف المضاف المحذوف من الحال و نحوها ، أو يكون التقدر: لا يكن حالك ١٥ كحاله يحصل لك [ مثل \_ ' ] ما حصل له حين ﴿ نادْى ﴾ أى ' ربه

<sup>(</sup>١) زيد من ظ وم ( ٧ - ٧) من ظ وم ، و في الأصل: بالاجمال .

<sup>(</sup>م) زيد في الأصل: الى يوم الجزاء، ولم تكن الزيادة في ظ و م فذفناها .

<sup>(</sup>٤) من ظوم، وفي الأصل: وارساله (هـه) من ظوم، وفي الأصل: أمته (٦-١) سقط ما بين الرقين من ظوم (٧) زيد في الأصل: نادى ، ولم تكن الزيادة في ظوم غذفناها .

المربى له باحسانه فى الظلمات من ابطن الحوت و ظلمة ما يحيط به من الجثة و ظلمة المحج البحار" (وهو) أى و الحال أنه اعند ندائه (مكظوم في) أى مملوء كربا وهما وشدة و غما محمول على السكوت يبطئه فهو لا ينطق من شدة حزنه، ومحبوس عن جميع ما يريد من التصرف إلى أن ألجأه سبحانه بذلك إلى الدعاء و التضرع، من الكظم، وهو السكوت عن امتلاء و تجرع المرارات، ومن هذا كظمت السقاء أى شددته و ملاته في فكان مكظوما، و المكظوم : المكروب -كأنه قد أخذ بكظمه و هو مخرج نفسه ه

و لما تشوف السامع إلى ما كان من أمره بعد هذا الآمر العجيب الحال: ﴿ لُو لَا ان ﴾ و عظم الإحسان بالتذكير و صيغة التفاعل فقال: ﴿ تَدَّرُكُ ﴾ أى أدركه إدراكا عظيما كأن كلا من النعمة و المنة يريد أن تدرك [ الآخر - ٧] ﴿ نعمة ﴾ أى عظيمة جدا ﴿ من ربه ﴾ أى الذي أرسله و أحسن إليه بارساله و تهذيبه للرسالة و التوبة عليه و الرحمة له ﴿ لنبذ ﴾ أى لولا هذه الحالة السنية التي أنعم الله عليه بها و الحرح طرحا هينا جددا ﴿ بالعرآه ﴾ اى الارض القفر التي ١ لابناه فيها و لانبات من البعيدة من الإنس حين طرح فيها كما حكم بذلك من المناه و لانبات من البعيدة من الإنس حين طرح فيها كما حكم بذلك من المناه و المنا

1 844

<sup>(1)</sup> من ظوم، وفي الأصل: في  $(\gamma-\gamma)$  في م: اللجيج  $(\gamma)$  زيدت الواو في الأصل ولم تكن في ظوم فحذفناها (ع) زيد في الأصل: عليه الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء و المرسلين، ولم تكن الزيادة في ظوم فحذفناها  $(\alpha-\alpha)$  في م: ملأته و شددته  $(\gamma)$  سقط من ظوم  $(\gamma)$  زيد من ظوم  $(\alpha-\alpha)$  من ظوم ، وفي الأصل: لانبات فيها و لا بناء  $(\gamma)$  من ظوم ، وفي الأصل: في .

الازل (وهو) ای و الحال أنه (مذموم ه) ای ملوم علی الذنب، و لما کان التقدیر: و لکنه تدارکه بالنعمة فلم یکن افی نبذه ملوما ، سبب عنه قوله: (فاجتبه) ای اختاره لرسالته (ربه) مم سبب عن اجتبائه قوله: (فحمله من الصلحین ه) ای الذین رصخوا فی رتبة الصلاح فصلحوا فی انفسهم للنبوة و الرسالة و صلح بهم غیرهم، ه فنبذ بالعراه و هو محمود، و من صبر أعظم من صبره کان أعظم أجرا من أجره، و أنت كذلك فانت أشرف العاملين و العالمين .

و لما نهاه صلى الله عليه وسلم عن طاعة المكذبين و حدره ادهانهم و ضرب لهم الامثال، و توعدهم إلى أن قال: ذرنى و من يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم \_ و ختم بقصة يونس عليه السلام للتدريب ١٠ على الصبر و عدم الضعف و لو بالصغو إلى المدهن ، فكان التقدير تسييا عما فيها من النهى: فانهم إنما يبالغون فى أذاك لتضجر فـ ترك ما أنت فيه، قال عاطفا على [ هذا - ^ ] المقدر مخبرا له بما فى صدورهم من الاحن عليه و فى قلوبهم من الضغائن له ليشتد حدره من ادهانهم، مؤكدا لان من يرى ادهانهم يظن إذعانهم و ينكر لمبالغتهم فيه طغيانهم: ١٥

<sup>(1-1)</sup> في الأصل بياض ملائاه من ظوم (٢) من م، وفي الأصل وظ: اى (٣) زيد في الأصل: اى ربه سبحانه لى اجتباه من الازل جعله، ولم تكن الزيادة في ظوم فحذفناها (٤) من ظوم، وفي الأصل: هم رابيخون. (٥) في ظوم: شرف العالمين (٦) سقط من ظوم (٧) من ظوم، وفي الأصل: المدهنين (٨) زيد من ظوم.

( و ان ) أى و إنه ( يكاد ) و أظهر موضع الإضمار تعميا و تعليقا الحكم بالوصف فقال: ( الذين كفروا ) أى ستروا ما قدروا عليه عا جئت به من الدلائل .

و لما كانت [" ان " ـ ا] مجفَّفة ، أنَّى باللَّامِ التي هي عليها فقال: ٤٧٤ / ٥ (ليزلقونك) أي من شدة / عداوتهم وحبيدهم وغيظ قلوبهم ( بابصارهم ) أى يوجدون لك التنحية عما أنت فيه و الزلل العظيم الذى صاحبه في موضع دحض لا مستمسك فيه بالهلاك فا دونه من الآذي حتى يرموك من قامتك إلى الأرض كما يزلق الإنسان فينطرح لما يترامى في عيونهم حين تصويب [ النظر \_ ' ] للفطن من الحنق و السخط الدال ١٠ على أن صدورهم تغلى، و هو من قولهم: نظر إلى 'نظرا كاد' يصرعني، [ يعنى \_ ' ] لو أمكنه أن يصرعني به لصرعني كما قال تعالى ويكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، و قيل: يهلكونك باصابة العين، قلل القشيرى: كانوا إذا أرادوا أن يصيبوا شيئا بأعينهم جاعوا ثلاثة أيام ثم نظروا إلى ذلك الشيء وقالوا: ما أحسنه من شيء، فيسقط ١٥ المنظور إليه فى الوقت ، ففعلوا ذلك بالنبي صلى الله عليه و سلم و قالوا : ما أنصحه ' مر رجل، فحفظه الله منهم، و للشيخين من أبي هريرة

<sup>(1)</sup> زيد من ظوم (7) من ظوم ، وفي الأصل : بمسك (م) من ظوم ، وفي الأصل : بمسك (م) من ظوم ، وفي الأصل : منظر كان (ه) زيدت الواو بعده في الأصل ولم تكن في ظوم غذنناها (٦) من ظوم ، وفي الأصل : للنبد (٤) زيد في الأصل وانه ، ولم تكن الزيادة في ظوم غذنناها . (٨) راجع صحيح البخارى : الطب وصحيح مسلم : السلام .

رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال: العين حق إ، [ و في رواية عند أحد ' و ابن ماجه ': يحضر بها الشيطان و حسد ابن آدم، و لاحمد عن ابن عباس رضى الله عنها رصه: البين حق \_ " ] و لو أن شيئا سابق القدر سيفته العين، و إذا استفسلتم فاغسلوا ، و لا بي نعيم في الحلية من حديث جابر رضى الله عنه رضه: البين حق تدخل الجلل ه القدر و الرجل القدر، و لابى داود ° من حديث أسماء بفت يزيد وضى الله عنها: و إنها لتدرك الفارس فتدعش ه

و لما ذكر هذا الارلاق العظيم، ذكر ظرفه معبرا بالماضى تذكيرا بالحال الماضية فقال: ( لما سمعوا الذكر ) أى القرآن المفى [غلب-] عليه التذكير بأمور يعليها كل احد من نفسه، و من الآفاق حتى كان ٩٠ هواياه أول ما سمعوه حسدا على ما أوتيت من الشرف فكان سماعهم له باعثا لما عندهم من البغض و الحسد على أنه لم يزدهم تمادى الزمان الاحنقا بدلالة الله و يقولون ) أى قولا لا يزالون يجددونه ه

و لما كان صلى الله عليه و سلم فى غاية البعد عما يشين، أكدوا قولهم: ﴿ انه مجنون ﴾ حيرة فى أمرك و تنفيرا عنك لما يعلمون من ١٥ أنه لا يسمعه أحد لا غرض له إلا كذبهم و مال بكليته إليك و كان

<sup>(1)</sup> راجع المسند ، / ٢٠٩ (٠) ليس في السنن في مظانها (٣) زيد من ظ و م. (٤) زيد في الأصل وظ: انتهى ، ولم تكن الزيادة في م فحذ فناها (٠) راجع السنن : الطب (٦) زيد في الأصل: نقوله ، ولم تكرب الزيادة في ظ و م فحذ فناها .

1 840

معك ' و ارتبط بك و اغتبط بما جئت به ، و عن الحسن أن قراءة هذه الآية دواه " للاصابة بالعين .

و لما كان معنى قولهم هذا أن ما يقوله تخاليط من يصرع بالجن، أكد بقصر القلب قوله معجبا منهم ﴿ وَمَا ﴾ أى و الحال أن هذا ه القرآن أو الرسول صلى الله عليه و سلم ما ﴿ هُو اللَّا ذَكُر ﴾ أي موعظة و شرف ﴿ للعلمين ع ﴾ أى / كلهم عاليهم و دانيهم ليس منهم أحد إلا و هو يعلم أنه لا شيء يشبهه في جلالة معانيه و حلاوة ألفاظه وعظمة سبكه ' و دقة فهمه ' و رقة حواشيه و جزالة نظومه ، و يفهم منه على حسب ماهيأه الله له ليناسب عموم ذكريته عموم الرسالة للرسل بــه، ١٠ و كل ما فيه من وعد و وعيد و أحكام و مواعظ شامل لهم كلهم، فوجبت التفرقة بين مسلمهم و مجرمهم لتصدق أقواله ° فيكمل ' جلاله و جماله أ فقد رجعت خاتمتها \_ كما ترى \_ على فاتحتها بالنون و القلم و ما يسطرون من هذا الذكر ، و سلب ما قالوا فيه من الجنون و الإقسام على الخلق العظيم الذي هو هذا الذكر الحكيم، و نبه كونه ذكرا لجيع ١٥ الحلق بما فيه من الوعد و الوعيد على أنه لابد من الحاقة و هي القيامة ليظهر فيها تأويله و إجماله و تفصيله، و يتضح غاية الاتضاح سبيله، (١) من إظ وم، و في الأصل: معه (٧) من ظ وم، و في الأصل: و ا-مع يسير مع إلبياض (م) زيد في الأصل: كتخاليط، ولم تكن الزيادة في ظ وم فَذَفناها (ع-ع) سقط ما بين الرقين من ظ وم (ه) من ظ وم ، و في الأصل: اقوالهم (٣-٣) من ظ وم ، و في الأصل: جماله و جلاله .

۲۳۰ (۸٤) و یحق

و تحق فيها حقائقه و تظهر جلائــــله و دقائقه بما يقع من الحساب، و يتبين غاية البيان و يظهر الحطأ من الصواب \_ و الله الهادى، سورة الحاقة،

مقصودها تنزيه الخالق ببعث الخلائق لإحقاق الحق و إزهاق الباطل بالكشف التام لشمول العلم وللكليات و الجزئيات، و كال القدرة على ه العلويات و السفليات، و إظهار العدل بين سائر المخلوقات، ليميز المسلم من المجرم بالملفذ و المؤلم ، و تسميتها بالحاقة في غاية الوضوح في ذلك و هو أدل ما فيها عليه ( بسم الله ) الذي له الكال كله نزاهة و حدا ( الرحن ) الذي عم جوده لا بالعدل كبرا و بجدا ( الرحيم ه ) الذي خص أهل وده بالوقوف عند حدوده لينالوا بطيب جواره علوا وجدا و فوزا بالاماني و سعدا و سعدا و فوزا بالاماني و فوزا بالاماني و فوزا بالاماني و فوزا بالوقون و فوزا بالوقون و فوزا بالاماني و فوزا بالاماني و فوزا بالوقون و بالوقون و بالوقون و فوزا بالوقون و فوزا بالوقون و بالوقون و فوزا بالوقون و بالوقون و فوزا بالوقون و بال

لما قدم سبحانه فی د نون، الإنكار الشدید لآن ایسوی المسی، بالمحسن، و ذكر القیامة و بینها بیوم كشف الساق و زیادة المشاق، و هدد التهدید العظیم بآیة الاستدراج الذی لا یدفع بعلاج، و ختم بأن القرآن ذكر ـ أی شرف ـ و تذكیر، و مواعظ للمالمین فی شمولهم كلهم ١٥

<sup>(1)</sup> سقط من ظ و م ( ۲ - ۲) سقط ما بين الرقمين من ظ و م (م) انتاسعة و الستون من ط و م (م) انتاسعة و الستون من سور القرآن الكريم ، مدنية ، و عدد آيها اثنتان و خمسون (٤ - ٤) من ظ و م ، و في الأصل : بالجزئيات و الكليات (ه - ه) من ظ و م ، و في الأصل : المالم (٧) من ظ و م ، و في الأصل : المالم (٧) من ظ و م ، و في الأصل : علوه (٩-٩) من ظ و م ، و في الأصل : علوه (٩-٩) من ظ و م ، و في الأصل : بالأماني و الفوز (١٠) من ظ و م ، و في الأصل : لا .

برحمته، أما من بعدا إنزاله فبوعيده و وعده و وعظه و قصه و امره و نهيه ، و أما من قبل إنزاله فبالشهادة " لهم و عليهم "، و كان تأويل ذلك و جميع آثاره إنما يظهر ظهورا تاما يوم الجمع الأكبر، وكان ذلك اليوم أعظم مذكر للعالمين و واعظ" لهم و زاجر، تنغي جميسع 847 ٥ الخيرات/على تذكره ، و تذكر العرض على الملك الديان ، والسر في إنزال القرآن هو التذكير بذلك اليوم الذي هو نظام الوجود، قال واصفا للقيامة و اليوم الذي يكشف فيه عن ساق ، واعظا بذكرها و محذرا من أمرها: ﴿ الحاآفة لا ﴾ [ أي \_ " ] الساعة التي يكذب بها مؤلاً. و هي أثبت الأشياء و أجلاها فلا كاذبة لها و لا لشيء عنها، ١٠ فلا بد من حقوقها فهني ثابتة في نفسها، و من إحضار الأمور فيها بحقائقها، و المجازاة عليها بالحق الذي لا مرية "فيه لاحد" من الحلق، فهي فاعلة بمعنى مفعول فيها، وهي فاعلة أيضا لانها غالبة لكل خصم، من حاققته فحققته ^ أحقه أي^ غالبته في الحق فغلبته فيه، فهي تحق الحق و لابــد فتعلو الباطل فتدمغه و تزهقه فتحق المذاب للجرمين والثواب للسلمين، 10 وكل ما فيها دائر على الثبات و البيان ، لأن ذلك مقتضى الحكمة و لا

<sup>(1)</sup> من ظوم، وفي الأصل: بعيدا (٧) من ظوم، وفي الأصل: بينهم ولم (٩) من ظوم، وفي الأصل: بينهم ولم (٩) من ظوم، وفي الأصل: وعظ (٤) في م: تذكيره (٥) زيد من م. (٢) من ظوم، وفي الأصل: هو (٧-٧) من ظوم، وفي الأصل الاحد فيه (٨-٨) من ظوم، وفي الأصل: إلى احقة (٩) من ظوم، وفي الأصل: الحكم.

يرضى لاحـــد من الحكام ترك رعيته بغير إنصاف بينهم على زعمه فكيف بالحكيم العليم، و قصة صاحب الحوت عليه السلام أدل دليل على القدرة عليها .

و لما كان ذلك كله أمرا رائما للعقول، هازا للقلوب، مزعجا للنفوس، وكان ربما توقف فيه الجلف الجافى، أكد أمره و زاد فى ه تهويله، و أطنب فى تفخيمه و تبجيله، إشارة إلى أن هوله يفوت الوصف بقوله، معلما أنه بما يحق له أن يستفهم عنه سائقا له بأداة الاستفهام مرادا بها التعظيم للشأن، و أن الخبر ليس كالعيان: ((ما الحآقة ع) فأداة الاستفهام مبتدأ أخبر عنه بالحاقة و هما خبر عن الاولى، و الرابطة تكرير المبتدأ بلفظه نحو زيد ما زيد أى ما هو، [و\_"] أكثر ما يكون ١٠ ذلك إذا أريد معنى التعظيم و النهويل .

و لما كان السياق لترجمــــــة المراد بكشف الساق، عظم التهويل بقوله: ﴿و مَآ ادرنك ﴾ أى فى الزمن الماضى، و قصره لتذهب النفس فيه كل مذهب، أى و أى شىء اعلمك بشىء من الاشياء مع تعاطيك للبحث و المداورة، ثم زاد التحذير منها بقوله على النهج الاول مستفها ١٥ للبحث و المداورة، ثم زاد التحذير منها بقوله على النهج الاول مستفها ١٥ و المراد \*به التفخيم\* و مزيد التعظيم: ﴿ مَا الحَمَاقَةُ ثُونُ أَى أَنْهَا بحيث

<sup>(1)</sup> زيد في الأصل: في ، و لم تكن الزيادة في ظوم فذفناها (پ) من ظوم ، و في الأصل: اخبر (٤) من ظوم ، و في الأصل: اخبر (٤) من ظوم ، و في الأصل: المداوة. وفي الأصل: خر(ه) زيد من ظوم (٦) من ظوم ، و في الأصل: المداوة. (٧) من ظوم ، و في الأصل: تفخيم او .

لا يعلم كنهها أحد 'و لا يدركها' و لا يبلغها درايته' وكيف ما قدرت [ حالها \_ "] فهى أعظم من ذلك، فلا تعلم حق العلم إلا بالعيان •

وقال الإمام أبو جعفر ابن الزبير: لما بنيت سورة "ن و القلم" على تقريع مشركي قريش و سار العرب و توبيخهم و تنزيه نبي انه صلى الله على و سلم عن شنيع قولهم و قبيح بهتهم، و بين حسدهم و عداوتهم و ان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم " أتبعت بسورة الحاقة وعدا لهم و بيانا أن حالهم في سوه ذلك المرتكب قد سبق إليه غيرهم "كذبت ممود و عاد بالقارعة "نهل ترى لهم من باقية " [«الم يرواكم أهلكنا قبلهم من قرن فهل ينظرون الا مثل ايام الذين خلوا من أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أهلكنا قبلهم - "]، و «كم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد ذكر عناد مشركي العرب ليتعظ بها من رزق التوفيق لنجعلها لكم تذكرة و تعها أذن واعية و

(۸۰) من

الأصل: كان حالين اهلك .

من تنزيه صلى الله عليه و سلم و تكريمه مقسما على ذلك "انه لقول رسول كريم و ما هو بقول شاعر ـ و لا بقول كاهن 'قليلا ما تذكرون'" و ' انتهی ننی ' ما تقوله منصوصا علی نزاهته عن کل خلتر منها فی السورتين دما أنت بنعمة ربك بمجنون، وما الذي حِثْت بــه بقول شاعِر و لا بقول كاهن بل هو أمزيل من رب العالمين، و أنه لتذكرة للتقين ه و إنه لحق اليقين ، فيزه ربك و قديسه عن عظيم ما ارتكبوه \_ [ انهى \_ أ ظلاً بلغ التهويل حده، و كان سبب الإنكار الساعة ظن عدم القدرة عليها مطلقا " أو لعدم العلم بالجزئيات، [قال دالا على تمام القدرة و العلم- ا 1 بالكليات و الجزئيات 1 محذرا من ٢ أنكرهـا بأنه ٢ قادر على تعجيل الانتقام و لكنه لإكرامه لهذه \* الآمة أخر عذابها إلى الآخرة إلا لمن ١٠ كان منهم من الحواص فانه يظهرهم في الدنيا ليتم نعيمهم بعدد الموت باديًا بأشد القبائل تكذيبا بالبعث لكون ناقتهم أول دليل على القدرة عليه، و قالوا مع ذلك ه أبشر منا واحدا نتبعه، إلى أن قالوا: « بل هو كذاب اشر، و قالوا في التكذيب [ بها\_ ' ] . ايعدكم أنكم إذا متم و كنتم ترابًا وعظاماً أنـكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون ان ١٥

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط ما بين الرقين من ظ و م (۲ – ۲) من ظ و م ، و في الأصل : افنى – كذا (۳) من ظ و م ، و في الأصل : من (٤) زيد من ظ و م (٥) من ظ و م ، و في الأصل : والكليات ، ظ و م ، و في الأصل : والكليات ، (٧ – ٧) من ظ و م ، و في الأصل : الكارها فانه (٨) من ظ و م ، و في الأصل : هذه .

هي الاحياتنا [الدنبا] نموت، \_ الآيتين، فأن الأمر فيهم دائر بين عاد و ثمود: ﴿كذبت ثمود ﴾ و تقديمهم أيضا من حيث أن بلادهم أقرب إلى قريش، و واعظ القرب أكبر و إهلاكهم بالصيحة و هي أشبه بصيحة النفخ في الصور المبعثر لما في القبور ﴿ وعاد ﴾ وكان الاصل أن يقال: بها ، و لكنه أظهرها بوصف زادها عظها و هولا فقال: ﴿ بالقارعة م أي [ التي \_ " ] تقرع، أي تضرب ضربا قويا و تدق دقا عنيفا شديدا للاسماع و جميع العالم بانفطار السهاوات " و تناثر النيرات و نسف الجبال الراسيات ، فلا يثبت لذلك الهول شيء .

و لما جمعهم فى التكذيب، فصلهم فى التعذيب لأجل ذلك التكذيب ١٠ فقال: ﴿ فَامَا ثُمُودَ ﴾ و هم قوم صالح عليه السلام •

و لما كان الهائل لهم لتقيدهم بالمحسوسات إيما هو العذاب، لاكونه من معين، بني للجهول قوله: ﴿ فَاهَلَـكُوا ﴾ أى بأيسر أمر من أوامرنا ﴿ بالطاغية م ﴾ أى الصيحة الـتى جاوزت الحد في الشدة فرجفت منهـا /الأرض و القلوب .

/ EVA

و لما ذكر المهلكين [ بالصيحة لأجل التكذيب بالقارعة تحذيرا لمن يكذب بها، أتبعه المهلكين \_ 1 ] بما هو سبب لإنفاذ الصيحة و تقويتها دلالة على تمام القدرة على كل نوع من العذاب بالاختيار (۱) من ظ وم، وفي الأصل: اوعظ (۲) زيد من م (۳) زيد في الأصل وظ: الأرض، ولم تكن الزيادة في ظ و م فحذفناها (٤) من ظ وم، وفي الأصل:

فقال

النيران (ه) من ظ و م ، و في الأصل ؛ بكونه (٦) زيد من ظ و م .

فقال تعالى: ﴿ و اما عاد ﴾ و هم قوم مود عليه السلام ﴿ فاهلكوا ﴾ أى ا بأشق ما يكون عليهم و أيسر ما يكون في قدر تنا ﴿ رَبِّ صَرْصَرٍ ﴾ أى هي في غاية ما يكون من شدة العرد و الصوت كأنه كرر فيها البرد حتى صار [ يحرق بشدته و الصوت حتى صار \_ ] يصم بقوته أ و قال الملوى: أصله صر و هو البرد الشديد أو الحر الشديد ﴿عاتية ﴿ ﴾ و أى مجاوزة للحد أ من شدة عصفها و عظمة قصفها تفعل [أفعال\_] المستكبر الذي لا يبالي بشيء فسلم يستطع خزانها ضبطها، ولم يملك المعذب بها ردها و لا ربطها، بل كانت تنزعهم من "مكامنهم الستى احتفروها \* و مصانعهم التي أتقنوها و اختاروها فتهلكهم ، قال الملوى : قال على بن أبي طالب و ابن عباس رضي الله عنها : لم ينزل قط ما. ١٠ ولا ريح إلا بمكيال على يد ملك إلا يوم الطوفان فان الله تعالى أذن للما. فطغی علی الخزان و یوم عاد أذن للریح فعتت علی خزانها ـ انتهی ه

و لما وصفها ٢ بالعتو على الخلق و الغلبـة لهم بحيث كانت خارقة للمادة لم يأت مثلها قبل ولا بعد، دل على صغارها بالنسبة إلى عظمته، وأنه هو الذي أوجدها لا الطبيعة و لا غيرها، بل إنما كانت بقدرته و اختياره ١٥ قهرا لمن طعن في ملكه وكذب رسله فيها أخبروا به من أمر الساعة

انه ، ولم تكن الزيادة في ظ و م فحذفناها .

 <sup>(</sup>١) سقط من م (٦) من ظ و م ، و في الأصل : هو (٦) زيد من ظ و م . (٤) من ظوم، وفي الأصل: في الحد (ه - ه) من ظوم، وفي الأصل: مـكانهم الذي احتفرو (٦) راجع الدر المنثور ٦/٩٥٦ (٧) زيد في الأصل :

التي هي موضع الحكمة و إظهار جميع العظمة ،فقال مستأنفا دلالة على ذلك : ﴿ عضرها ﴾ أى قهرها على أن سلطها، و التسخير: استيمال الشيء بالاقتدار ، و دِل على أنه تسخير تعذيب [لا \_ ا] رحمة و تأديب بأدِّاة الاستِعلام فِقَالَ : ﴿ عِلْيُهِم ﴾ و كُلفُها ذَلِكِ و ذَلَهَا لَهِ فِلْم يُمْكِنُهَا مَعَ عَنُومًا ۗ إلا ه أن كانت طوع أمره وصنيعة عظمته و قهره.

و لما كانت هذه السورة لتبحقيق الأمور، وكشف المشكل و لمضاح الحنى، حقق فيها رمن عذابهم تحقيقالم يتقدم مثله، فذكر الآيام و الليالى، و قدم الليالي لإن المصايب فيها أفسظع و أقبح و أشنع لقلة المغيث و الجهل بالمأخذ ۾ الجفاء في المقاصد و المنافذ؛ و لان عددها مذكر في ١٠ اللفظ، و تذكير اللفظ أدل على قوة المعنى و لذلك جيل المميز جمع كثرة، و لانها سبع، و السبع مبالغ فيه و هو أجمع العدد كما يأتى تحقيقه قريبا فى حملة العرش و لا يمكن أن يظن بتقديمها أن ابتداء المذاب كان فيها لأنه يلزم حينتذ أن يكون بعدد الآيام فلذلك قال: ﴿ سبع ليال ﴾ أي لا تــفتر فيها الريح لحظة لأنه بولغ ً في شدتها ١٥ مبالغة لم يكن مثلها قط و لا يكون بعدها ' أبدا ﴿ و ثُمُّنية ايام لا ﴾ كذلك / حال كونها ﴿ حسوما لا ﴾ جمع حاسم أى بحس مانع من / EV9 التصرف دائم متتابع لافترة له ، من حسم الكي - إذا تابع فيه بالمكواة، (١) زيد من ظ و م (٢) من ظ وم ، و في الأصل : علوها (٣) من ظ و م ، و في الأصل: بلوغ (ع) سقط من م (ه) من ظ و م ، و في الأصل: فيه . قاطع (rx)

837

قاطع لمكل خير، مستأصل له، فأنت عليهم من غير فترة أصلا في جميع ذلك الوقت فاستأصلتهم لم تبق منهم أحدا حتى أن عجوزا منهم توارت في سرب فانتزعتها منه و أهلكمتها، و بها سميت أيام العجوز، أو لانها المجز الشتاه و هي [ ذات \_ '] برد و رياح المديدة و هي من صبيحة الاربعاء لثمان بقين من شوال إلى غروب الاربعاء الآخر و هو الخر الشهر، و 'قد لزم ' من زيادة عدد الايام أن الابتداء كان [بها\_'] قطعا و إلا لم تكن الليالي سبها \_ فتأمل ذلك .

و لما كان الحاسم " المهلك، سبب عنه قوله مصورا لحالهم الماضية:

( فترى القوم ) أى الذين هم فى غايسة القدرة على ما يحاولونه:

( فيها ) أى فى " تلك المدة من الآيام و الليالى لم يتأخر [ أحد- " ] ١٠ منهم عنها (صرعى الا) أى مجدلين على الارض موتى معصورين مجهزة على كل منهم من شدة ضغطها باد عليهم "الذل و الصغار "، جمع صريع كل منهم المن شدة ضغطها باد عليهم "الذل و الصغار "، جمع صريع ( كانهم اعجاز ) " أى أصول ( نخل ) قد شاخت و هرمت فهى في غاية العجز "و الهرم" ( خارية ؟ ) أى متأكلة الاجواف ساقطة، من

<sup>(1)</sup> من ظوم، وفي الاصل: له (ج) زيد من ظوم (م) من ظوم، وفي الأصل: (-1) من ظوم، وفي الأصل: (-1) من ظوم، وفي الأصل: هي (-1) من ظوم، وفي الأصل: الليل (-1) من ظوم، وفي الأصل: الليل (-1) من ظوم، وفي الأصل: الليل (-1) من ظوم أخذ أناها (-1) من ظوم أخذ أناها (-1) من ظوم، وفي الأصل: أو المحرع (-1) و يد في الأصل: أن الأصل: أو المحرع (-1) و يد في الأصل: أن الأصل: أو المحرع (-1) و المحرع (-1) و يد في الأصل: أو المحرع (-1) و المحرد أو المح

هوى النجم \_ إذا سقط للغروب، و من خوى المنزل \_ إذا [خلا - الله من هوى المنزل \_ إذا [خلا - الله من قطانه ، قالوا: كانت تدخل من أفواههم فتخرج ما فى أجوافهم من الحشو من ادبارهم ، فالوصف بذلك لعظم أجسامهم و تقطيع الريح لهم و قطعها لرؤسهم و خلوهم من الحياة و تسويدها لهم .

و لما كان هذا امرا رائفا لمن له أدنى معقول، وكان الاستفهام عا يزيد الروعة، قال مسببا عن استئصالهم ليكون الإخبار به المستلزم لفاية العلم بالجزئيات كالدعوى بدليلها: ( فهل ترى ) أى أيها المخاطب الحبير بالناس فى جميع الاقطار ا ( لهم ) أى خصوصا، وأعرق فى النفي و عبر بالمصدر الملحق بالهاء مبالغة فقال: ( من بافيه م ) أى بقاء النفي و عبر بالمصدر الملحق بالهاء مبالغة فقال: ( من بافيه م ) أى بقاء و من آمن به [من بين عود - ا] و لم تضرهم الطاغية و هودا عليه السلام و من آمن به من بين عاد لم يهلك منهم أحد، فدل ذلك دلالة واضحه على أن له تعالى تمام العلم بالجزئيات كما أن له كال الإحاطة بالكليات و على قدرته و اختياره و حكمته، فلا بجعل المسلم أصلا كالمجرم و لا المسيء كالحسن.

و لما أخبر تعالى عمن أهلك بالريح و من أهلك بما سببه الريح تسبيبا قريبا بغير واسطة ، وكان ذلك [كله- أ] - لخروجه عن العادة ـ رادا على أهل الطبائع ، أخــبر بمن أهلك عما سببته الريح من الماه

<sup>(</sup>١) زيد من ظ وم (٧) من ظ و م ، وفي الأصل: الاقطاع (٣) من ظ وم ، وفي الأصل الفلك .

1 84.

بواسطة السحاب، و كانت سبب تطابقه عليهم مع ان كفرهم بالتعطيل الذي هو أنحس أنواع الكفر القول / بالطبيعة التي تقضمن الإنكار البعث، وكان إغراقهم بما يكذب معتقدهم لخروجه عن العادة، فقال منبها على قوة كفرهم بالمجيء: ﴿ و جا ﴿ ) أَى أَنَى إَنِيانا عاليا شديدا ﴿ فرعون ﴾ أَى ' الذي ملكناه على طائفة من الارض فعتى و تجبر وادعى الإلهية ه ناسيا هيتنا و قدرتنا بنقمتنا و أنكر الصانع و قال بالطبائع ﴿ ومن قبله ﴾ أى فى جهته و فى حيزه و ما يليه و فى السير بسيرت ' من العلو فى الأرض بغير الحق و العتو فى الكفر، و هو ظرف مكان، هكذا على قراءة البصريين و الكسائى ؟ بكسر القاف و فتح الموجدة، فعم ذلك قراءة الباقين ١٠ كل من كان كافرا عاتيا من قبله و من بعده، و هو معنى قراءة الباقين ١٠ بفتح الفاف و إسكان الباء الموحدة على أنه ظرف يقابل "بعد" بزيادة ،

و لما كان قوم لوط عليه السلام قد جمعوا أنواعا من الفسوق لم يشاركهم فيها أحسد، فاشتمل عذابهم على ما لم يكن مثله عذاب، فكان كل من فعلهم الذى لم يسبقهم به احد من العالمين و عذابهم الذى ما كان مثله و قبل و لا بعد، رادا على أهل الطبائع ، نص عليهم ١٥ من بين من دخل فيمن قبله على القراء تين فقال: ﴿ و المؤتفكت ﴾ أى

<sup>(</sup>١) سقط من م (٧) من ظ و م ، و في الأصل : في سير ته (٧) من ظ و م ، و في الأصل : في سير ته (٧) من ظ و م ، و في الأصل : الكشاف = و راجع نثر المرجان ٧/٤٧٤ (٤) سقط من ظ و م ، و في الأصل : فيها .

أهل المدائن المنقلبات بأهلها حتى صار 'عاليها سافلا ' لما حصل لاهلها من الانقلاب حتى صاروا إيام ' و اتبعت حجارة الكبريت و خسف بها و غرت بما ليس في الارض مثله و هي قرى قوم لوط عليه السلام وبالحاطئة على أى الحطأ أو الافعال ذات الحطأ التي تتخطى منها إلى نفس الفعل القبيح من اللواط و الصفع و الضراط مع الشرك و غير ذلك من أنواع الفسق و العناد و الطفيان .

و لما كانت الرسل على طاعته ، قال مستأنفا مسببا عن مجيئهم بذلك في الدعاء إلى الله و الحل على طاعته ، قال مستأنفا مسببا عن مجيئهم بذلك موحدا فى اللفظ ما هو صالح للكثير بارادة الجنس: (فعصوا) أى عالفوا و نابذوا (رسول ربهم) أى خالفت كل أمــة من أرسله المحسن إليها بابداعها من العدم و إبداعها القوى و ترزيقها و بعث رسولها لإرشادها اغترارا باحسانه و لم يجوزوا أن المحسن يقدر على الضر كا قدر على النفع ، لانه الضار كما أنه النافع فللتنبيه على مثل ذلك لا يجوز نقل أحد الاسمين عن الآخر ، و سبب عن العصيان قوله: (فاخذهم) نقل أحد الاسمين عن الآخر ، و سبب عن العصيان قوله: (فاخذهم) عن كذب الرسول فلم يكن كن / ينصر على عدو من الآدميين لابد أن يفوته كثير منهم و إن اجتهد فى الطلب ، و ما ذاك إلا المام علمه ان يقوته كثير منهم و إن اجتهد فى الطلب ، و ما ذاك إلا المام علمه

/ 81

<sup>(1 - 1)</sup> من ظوم ، و في الأصل ؛ عليها سيافنا (٢) في الأصل بياض ملاناه من ظوم (٣ - ٣) من ظوم ، وفي الأصل : خسفت (٤ - ٤) سقط ما بين الرقين من ظوم (٥) من ظوم وفي الأصل : من •

سبحانه و تعالى بالجزئيات و الكليات، و شمول قدرته، و تلك الآخذة -مع كونها [ بهذه - ' ] العظمة من أنها أخذتهم كنفس واحدة جعلها سبحانه ( راية ه ) أى عالية عليهم علية القدر في قوة البطش و شدة الفتك زائدة عن الحد نامية بقدر زيادة أعمالهم في القبح، و الربا: النمو، و أصله الزيادة، فأغرق فرعون و جنوده، و أغرق كل من و كذب نوحا عليه السلام، و هم كل أهل الارض غير من ركب معه في السفينة، و حمل مدائر لوط عليه السلام بعد أن نتقها من الارض على متن الربح بواسطة من أمره بذلك من الملائكة ثم قلبها و أتبعها الحجارة و حسف بها و غرها بالماء المتن الذي ليس في الارض ما بشبهه .

و لما "كان ربما" وقع فى وهم التعجب من وجود فرعون و من بعده من الإخبار بأخذ من قبله على قراءة الجماعة مع أن دمن، [من-"] صيغ المعلوم، أشار إلى [انــه أهلك ــ"] جميع المخالفين و انجى جميع الموافقين، قال جوابا لذلك السؤال مؤكدا لاجل من "يتعنت و لان" ذلك كان مم عا يتعجب منه و يتلذذ بذكره: ﴿ إِنَا ﴾ أى على 10

<sup>(1)</sup> زيد من ظوم (٢) من ظوم ، وفي الأصل: اغرق (٣-٣) من ظوم ، وفي الأصل: النور، ولم تكن الزيادة في وم ، وفي الأصل: المنون (٦) زيد في الأصل: ظوم فحذ فناها (٥) من ظوم ، وفي الأصل: المخلوتين (٦) زيد في الأصل: المؤمنين ، ولم تكن الزيادة في ظوم فحذ فناها (٧-٧) مر. ظوم ، وفي الأصل: معا ولاجل (٨) سقط من ظوم .

اقدرتنا واعظمتنا و إحاطتنا (لله طفا المآء) إلى فزاد عن الحد حتى علا على أعلى جبل في الارض بقدر ما يغرق من كاست عليه حين الموقنا قوم نوح عليه السلام [بها] فل يطيقوا ضبطه و لا قاووه بوجه من الوجوه، و لا وفقوا لركوب السفية، فكان خروجه عن العادة رادا على أهل الطبائع.

و لما كان الإيجاد نعمة فكان إنجاء آبائهم من الغرق حتى كان ذلك سببا لوجودهم نقمة عليهم قال تعالى: ﴿ حَلَمْكُم ﴾ أى فى ظهور آبائه مم بعظمتنا و مشيئتنا و قدرتنا ﴿ فى الجارية ﴿ ﴾ أى السفيه التى جعلناها بحكتنا عريقة قى الجريان حتى كأنه لا جارية غيرها على وجه الماء الذى بحلنا من شأنه الإغراق، و هو تعبير بالصفه عن الموصوف، و فوح عليه السلام أول من صنع السفية، و إنما صنعها بوحى الله تعالى و بحفظه له من أن 'زل فى صنعتها'، قال: اجعلها كهيئة صدر الطائر ليكون ما يحرى فى المواء، و أغرقنا سوى من فى السفية من جميع أهل الارض من آدى و غيره

10 و لما بدأ سبحاله و تعالى بثمود الذين هم أقرب المهلكين إلى مكه المشرفة لآن التخويف بالأفرب أقعد ، و ختم بقوم نوح عليه السلام لأنهم كانوا جميع أهل الأرض و لم يخف أمرهم على أحد عمن

<sup>(1-1)</sup> سقط ما بين الرقين من ظوم (7) من ظوم ، وفى الأصل ؛ حتى : (4) زيد من ظوم ( ٤ - ٤) لمن ظوم ، وفى الأصل : ينزل في صنعها . (0) من ظوم ، وفى الأصل ؛ مقاد ،

EAY /

ابعدهم، علل اختبار إنجائهم بالسفينة دون غيرها فقال: (لنجعلها) اى هذه الفهلات العظيمة من إنجاء المؤمنين بحيث لا يهلك منهم بذلك العذاب أحد و إهلاك الكافرين بحيث لا يشذ منهم أحد، و كذا السفينة التي حلنا فيها نوحا علية السلام و من معه بابقائها آية من آياته و أيجوبة من بدائع أيئاته و غريبة في الدهر من أعجوباته ( لكم ) أي أيها ه الأناسي ( تذكرة ) أي سببا عظيا لـذكر الول إنشائه و الموعظة به لتستدلوا بذلك على كال قدرته تعالى و تمام علمه و عظمة رحمته و قهره، فيقودكم ذلك إليه و تقبلوا و بقلوبكم عليه (و تعيها ) اى و تعرف قصة السفينة و غريرها عا تقدم، حفظا ثابتا مستقرا كانه و وحوى في وعاه ه

و لما كان المنتفع بما يسمع الحافظ له قليلا جدا، دل على ذلك بتوحيد الأذن فقال موحدا منكرا أمع الدلالة على تعظيمها: ﴿ اذن ﴾ أى عظيمة النفع ﴿ واعية ه ﴾ أى من شأنها أن تحفظ ما ينبغى حفظه من الأقوال و الأفعال الإلهية و الأسرار الربانية لنفع عباد الله كما كان فوح عليه السلام و من معه و هم قليل سبا ما لإدامة النسل و البركة فيه ١٥ فوح عليه السلام و من معه و هم قليل سبا ما لإدامة النسل و البركة فيه ١٥

<sup>(1)</sup> من ظوم، وفي الأصل: بابقائة (م) سقط من ظوم (م) من ظوم، وفي الأصل: لتذكره (٤) من ظوم، وفي الأصل: فيقول لكم (٥) زيد في الأصل: كلكم، ولم تكن الزيادة في ظوم فذفناها (٦-٢) من ظوم، وفي الأصل: كلكم، ولم تكن الزيادة في ظوم فذفناها.

حتى امتلائت منـــه الأرض و الوعي: الحفظ في النفس، و الإيعاه: الحفظ في الوعاء، و في ذلك توييخ للناس بقلة الواعي منهم، و دلالة على أن الأذن الواحدة إذا غفلت عن الله تمالى فهي السواد الأعظم، و ما سواها لا يبالى بهم الله بالة \_ قاله الأصبهاني و الزمخشري و غيرهما ـ و لما ذكر القيامة و هول أمرها بالتعبير بالحاقة و غيرها، و دل على قدرته عليهـا و على حكمته بقصص من ذكر [ على ـ ' ] الوجه الذي مر إلى أن ختم بالذين كانت قصتهم أشبه تلك القصص بالقيامة من حيت أن أمر الله فيها عم أمل الارض و فى زمن يسير، و كان الناجون منها بالنسبة إلى المهلكين كالشعرة البيضاء في جلد الثور الاسود، ١٠ سبب عن جميع ما مضى قوله شرحا لامرهـا: ﴿ فَاذَا نَفْخَ ﴾ و بني الفعل للجهول دلالة على هوان ٢ ذلك عليه و أنه ما تأثر عنه لا يتوقف على نافخ [ ممين - ا ] بل من أقامه °من جنده لذلك° تأثر عنه ما ريده و ذكره و إن كان المسند إليه مؤنثا اللفصل و لكونه غــير حقيقي [التأنيث\_ ] والدلالة عــلي [قوة \_ ' ] النفخ ١٥ ﴿ فِي الصور ﴾ أي القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام كانه عبر [ عنه \_ ' ] به دون القرن مثلا لأنه يتأثر عنه تارة إعدام الصور و تارة إيجادها و ردها إلى أشكالها سعة فه <sup>٧</sup> كما بين السهاء و الأرض، (١) زيد من ظوم (٧) من ظوم ، و في الأصل : بتلك (٧) من ظوم، وفي الأصل : هول (٤-٤) من ظ وم ، وفي الأصل : اليوم و ان (ه-ه) من

(v) من ظ وم، وفي الأصل: فيها ·

ظ وم، و في الأصل: بحسده كذاك (٩) من ظ وم، و في الأصل: مويدا.

<sup>(</sup>۸۸) و اسند

LAY /

و أسند الفعل إلى المصدر ليفيده بادئ بدء لا ليؤلده و إن كان التأكيد يفهم منه و هو /غير مقصود بالذات فقال: ﴿ نفخة ﴾ و لما دل بالفعلة على الواحدة، أكده دلالة على عظم قدرته و حقارة الاشياء عنده بقوله: ﴿ واحدة لا ﴾ أى فهلك الخلائق كلهم، هكذا قالوا إن هذه النفخة هي الأولى، قالوا: و عندها خراب العالم، و ظاهر السياق أنها الثانية التي ه بها البعث، و خراب ما ذكر بعد قيامهم أنسب لأنه لهم أهيب، و كونها الثانية إحدى الروايتين عن ابن عباس رضى الله عنها.

و لما ذكر التأثير ' فى الإحياه'، اتبعه التأثير فى الجمادات، و بدأ بالسفليات لملابستها للانسان فتكون عبرته بها أكثر فقال: ﴿ و حملت ﴾ أى بمجرد القـــدرة ﴿ الارض ﴾ [ أى - أ ] المنبسطة و رجت رجا ١٠ ﴿ و الجبال ﴾ [ أى - أ ] الني بها ثباتها فرفعت من اماكنها، و بستا بسا فكانت هباء منبثا، لم يبق فيها حجر و لاكدية .

و ما أريد قوة الدك و الإبلاغ فى تاثيره، جعل الجبال شيئا واحدا فقال: ﴿ فدكتا ﴾ أى مسحت الجملتان الأرض و أو تادها و بسطتا و و دق بعضها ببعض ﴿ دكة واحدة \* ﴾ اى فصار تا كثيبا مهيلا و سوبتا ١٥ بايسر أمر فلم يميز شى منهما من الآخر، بل صارا فى غاية الاستواء، من قولهم: ناقة دكاء، أى لا سنام لها، و ارض دكاء، أى متسعة مستوية،

<sup>(</sup>١) منظ وم ، و في الأصل : احد (٢-٢) منظ وم ، و في الأصل : بالأحياء. (٣) من ظ وم ، و في الأصل : بالانسان (٤) زيد من ظ وم (٥) من ظ وم، و في الأصل : فرفعا (٢-٦) منظ وم ، و في الأصل : وا تاد و بسط .

قالوا: والدك و الدق أخوان، والدك ابلغ، قال ابو حيان: والدك فيه تفرق الاجزاء، والدق فيه اختلاط الاجزاء .

و لما ذكر نفخ الصور سبب عنه قوله: ﴿ فيومثذ ﴾ أى إذ دكتا و هي بدل من داذ ،كرر لطول الفصل و أفاد تهويلا لها و تعظيما ، و نصب الظرف بقوله: ﴿ وقعت الواقعة ﴿ ﴾ أى التي وقع الوعد و الوعيد بها ، فكانت كأنها شيء ثقيل جدا ليس له بمسك؟. فما له من ذاته غير السقوط ، و هي القيامة و الحاقة و القارعة ، نوع اسماءها تهويلا لها أي قامت القيامة .

و لما ذكر تأثير العالم السفلي ذكر العلوى فقال: ﴿ و الشقت السمآء ﴾ أى هذا الجنس لشدة ذلك اليوم، [ و لما كان الشيء لا ينشق إلا لحلل فيه، سبب عند قوله تحقيقا لذلك \_ أ ي : ﴿ فهى يومشذ ﴾ أى فيه، سبب عند الواقعة ( و اهية إ ) أي ضعيفة متساقطة خفيفة لا تتاسك .

و لما كانت العادة جارية فيما يعرف أن الملك يظهر أنواعا من الهامة يوم عرض الجند، قال معرفا لنا بنحو "ما ألفناه": ﴿و الملك ﴾

<sup>(1)</sup> في البحر المحيط ٧ / ٣٢٣ (٢) ريد في الأصل و م: الاشياء و ، و لم تكن الزيادة في ظ و م و البحر المحيط فحدنناها (م) من ظ و م ، و في الأصل: فما يشك (١) ريد من ظ (٥ - ٥) من ظ و م ، و في الاصل: وقعة (٦) ريد في الأصل: فهي ، و لم تكن الزيادة في ظ و م فذنناها (٧-٧) من ظ و م ، و في الأصل: انفنا .

أى هذا النوع الذى يصدق على الواحد فما فوقه ، و الجمع لا يصدق على ما دون الجمع فهذا أشمل (على ارجائها ) أى نواحى السهاء و أطرافها و حواشى ما لم يتشقق منها ، قال الضحاك ا: يكونون بها حتى يأمرهم الله فينزلون فيحيطون بالارض و من عليها - [ انتهى - "] وقيل: [ أرجاه - "] الارض واحدها رجا / ، مقصور ، و الاثنان رجوان ، ه (عمد فيحيطون بالجن و الإنس فيحشر و نهم حشر الصيد لإرادة أخذه .

و لما كان الملك يظهر يوم العرض سرير ملكه و محل عزه قال: و يحمل عرش ﴾ و لما كان هذا أمرا هائلا مقطعا للقلوب، قال مؤنسا للمزل عليه هذا الذكر مؤمنا له من عل ما يحذر: (ربك) أى المحسن إليك بكل ما يريده لا سيا في ذلك اليوم بما يظهر من رفعتك .

و لما كان العرش عاما لجهة الفوق كلها، اسقط الجار و فقال: ﴿ فوقهم ﴾ أى فوق رؤسهم ﴿ يومثد ﴾ أى يوم إذ وقعت الواقعة بعدد ما كان تحته من السهاوات السبع و الكرسى ﴿ ثنمنية ﴿ اى من الملائكة اشخاص او صفوف يؤيد حملته و الأربعة فى الدنيا بأربعة ١٥ الملائكة اشخاص او صفوف يؤيد حملته و مو فى حديث أخرجه اخرى لشدة ذلك [ اليوم - ٢] و ثقله، و مو فى حديث أخرجه أبو داود و الترمذي و ابن ماجه و أبو يعلى و البغوى م عن العباس

<sup>(</sup>١) راجع معالم التنزيل ١١٩/٧ (٦) زيد منظ وم (٩-٩) سقط ما بين الرفين من ظ وم (٤) من ظ وم ، و في الاصل: من ظ وم ، و في الاصل: الحمل إلى المجل إلى راجع السنن السنن المقدمة (٨) راجع المعالم ١٩٢/٧٠٠

ان عبد المطلب رضي الله عنه ، فظاهره أنهم أشخاص و لفظه: ثمانية أوعال بين ركبهن و أظلافهن كما بين الساء و الارض و ظاهر ذلك أنهم في الدنيا، وكونهم في الدنيا أربعة فقط ذكره المفسرون! و رواه الطيراني من طريق ابن إسحاق ، قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليـه و سلم ه قال: هم اليوم أربعة فاذا كان يوم القيامة أيدهم بأربعة آخرين، و هو طريق إسماعيل بن رافع عن يزيد بن زياد عن القرطبي عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه ، و هذا العدد يحتمل أن يراد به أهل السياوات السبع و الكرسي فتلك ثمانية ، و هم خلق لا يحصيهم إلا الله سبحـانه ١٠ و تعالى، و هو أوفق لإظهار العظمة، [و يمـكن أن يراد بهم ثمانية أفراد و يكون حملهم له أظهر في العظمة - " ] ليعلم كل من يرى ذلك أن مثلهم لا يقدر على حمل مثله في عظمته و إحاطته ، و هذا هو أظهر المعانى من الاحاديث الواردة فيه ، و اختيار هذا العدد أوفق اللوجه الذي فبله لأنه يزيد عملي العدد الموضوع للبالغة أ\_ و هو السبع\_ ٥، [ بواحدة - ] إشارة إلى أنه أبلغ من عدة المبالغة لأنه إشارة \* إلى أنك كلما بالغت واد الامر على مبالغتك بما هو أول العدد، و ذلك إشارة إلى عدم الانتهاء و الوقوف عند حد، و إلى ذلك يشير أيضا (١) من ظ و م ، وفالأصل : اكثر المفسرين (٧) زيد منظ وم (٣-٣) من

 <sup>(1)</sup> من ظ و م ، و ف الأصل : اكثر المفسرين (ع) زيد من ظ وم (٣-٣) من ظ وم ، و ف الأصل : مبالغة (ه) من ظ و م ، و ف الأصل : مبالغة (ه) من ظ و م ، و ف الأصل : بلغت .

أن الثمانية من الكبيور النصف و الربع و الثمن، و ذلك سبعة ، و السبعة عدد جامع لجميع أنواع العدد الفرد و الزوج و زوج الزوج و زوج الفرد، وكل ذلك إشارة إلى المبالغة في [ إظهار \_ ] العظمة و الكبرياء و العزة و تمثيل لنا بما نعرف من أحوال الملوك و إلا:

فالأمر أعظم من مقالة قائل ' إن رقق البلغاء أو إن فحموا ه إعلاما بعظمة ذلك اليوم ليخشى / العباد فيلزموا أسباب الإسعاد، وهذا الذى قلته من سر السبعة قد ذكره الإمام ' بدر الدين بن الدماميي قرين شيوخنا في الكلام على الواو من حاشيته على مغنى ابن هشام عني تفسير العاد البكندي قاضى الإسكندرية المسمى الكفيل بمعاني التنزيل فقال: ونقل الاستاذ عبد الله الكفيف المالتي أنها لغة فصيحة لبعض العرب أن الاستاذ عبد الله الكفيف المالتي أنها لغة فصيحة لبعض العرب أن المشمة أي واحد اثنين ثلاثه أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة \_ هكذا لغتهم، و متى جاء فى كلامهم لفظ الثمانية أدخلوا الواو و قد نظم بعض أصحابنا في 'كون السبعة' منتهى العدد أبياتا أو هي المشمى يا سائلي عن سركون العدد غايتسه في سبعة لم تزد

ما سره إلا انحصار قسيمه في واحد فرد وشيء مسند ١٥

(1) زيد من ظ و م (٧) ريد في الاصل: حيث قال ، و لم تكن الزيادة في ظ و م فل فل و م فل فل و م ، و في الأصل: الام (٤) مر ظ و م ، و في الأصل الأصل المنزيل (٥) زيد في الأصل: المكلام اغنى ، و لم تكن الزيادة في ظ و م قدنناها (٦) زيد في الاصل: بعضهم و هو ، و لم تكن الزيادة في ظ و م فدنناها (٧ - ٧) من ظ و م ، و في الاصل: كور التمانية (٨ - ٨) من ظ و م ، و في الاصل: كور التمانية (٨ - ٨) من ظ و م ، و في الاصل: قال .

و ذلك الشيء الذي تسنده منحصر في واحد و أزيد زوج مع الفرد الذي لم يسند فالفرد و الفرد إذا ما اجتمعا واثنان و اثنان إذا ما اجتمعت أربعة تضم مع في اليد أربعة و اثنان مع منفردا فتلك سبعة إذا تكاملت وما أتى من بعد هذا فهو تك حرار له لا زائد في العدد ثـلانـة مع مثلها فرد و فر د قد مضى و ما مضى لا يعدد وهكذا أربعة مع مثلها ازوج وازوج قد مضى لاتزدا و قال الإمام محمد بن عبد المكريم الشهرستاني في مقدمة كتابه الملل و النحل: أكثر أصحاب العدد على أن الواحد لا يبدخل في العدد، ١٠ فالعدد مصدره الأولى الاثنان، و هو ينقسم إلى زوج و فرد، فالفرد الأول ثلاثة، و الزوج الأول أربعة، و ما وراء الأربعة مكرر كالخسة فانها مركبة من فرد و زوج . و يسمى العدد الدائر ، و الستة مركبة من فردين ، و يسمى العدد التام ، و السبعة مركبة من فرد و زوج ، و تسمى العدد الكامل، و الثمانية مركبة من زوجين و هي بداية الأخرى. ١٥ فصدر الحساب في مقابلة الواحد الذي هو علة العدد و ليس يدخل فيه، ولذلك هو فرد لا أخ له ٠

ولما كان العدد مصدره من اثنين؛ صار منهما والمحقق محصورا في قسمين،

<sup>(</sup>١) من ظ و م، وفى الاصل : مفرد (٧-٣) من ظوم، وفى الأصل : و ذوج · (٣) من ظ ، وفى الأصل و م : لا يعدد \_كذا (٤) من ظ وم ، وفى الأصل : الاثنين (ه) من ظ و م ، و فى الأصل : منها .

و لما كان العدد منقسها إلى فرد و زوج ، صار من ذلك الاصل محصورا فى سبعة ، فان الفرد الاول ثبلاثية ، و الزوج الاول أربعة ، و هى النهاية ، و ما عداها مركب منها ، و كان البسائط 'العامة الكلية ' فى العدد واحد و اثنان و ثلاثة و أربعة و هى الكمال ، و ما زاد عليها من المركب الكلى فركبات / كلها و لا حصر لها ، و قال أبو الحكم ابن ٥ /٤٨٦ من المركب الكلى فركبات / كلها و لا حصر لها ، و قال أبو الحكم ابن ٥ /٤٨٦ برجان فى تفسير سورة القدر : انتهاء العدد ستة و السابع وترها .

و لما بلغ النهاية في تحذير العباد من يوم التناد، وكان لهم حالتان: خاصة و عامة، فالعامة العرض، و الحاصة التقسيم إلى محسن و مسىء، زاده عظما بقوله: ﴿ يومثُدُ ﴾ أى إذا كان ما تقدم.

و لما كان المهول نفس العرض، بنى فعله للفعول و لانه كلام ١٠ القادرين فقال: ﴿ تعرضون ﴾ أى على الله سبحانه و تعالى للحساب كما يعرض السلطان الجند لينظر فى أمرهم ليختار منهم المصلح للاكرام و التقريب و الإثابة، و المفسد للابعاد و التعذيب و الإصابة، عبر عن الحساب بالعرض الذى هو جزؤه، فالمحسن لا يكون له غير ذلك و المسى، الحساب بالعرض الذى هو جزؤه، فالمحسن لا يكون له غير ذلك و المسى، يناقش ﴿ لا تخفى منكم ﴾ أى فى ذلك اليوم على أحد [ بوجه - ٢] ١٥ من الوجوه ﴿ خافية ه ﴾ أى لا يقع أصلا على [حال - ٢] من الاحوال من الوجوه ﴿ خافية ه ﴾ أى لا يقع أصلا على [حال - ٢] من الاحوال من خفاء الشيء كان من حقه الحفاء فى الدنيا لا من الاعمال و لامن

<sup>(</sup> ١-١) من ظوم، وفي الأصل: الكلية العامة (ع) من ظوم، وفي الأصل: شيئا. الأصل: ذال (ع) زيد من ظوم (ع) من ظوم، وفي الأصل: شيئا.

الأنفس و إن كان في اغاية الدقة و الفموض لآن ذلك يوم الظهور التام من القبور و من الصدور ، و غير ذلك من الآمور ، ليكون ذلك أجل لسعادة من سعد ، و أقبح لشقاوة من شتى فأبعد ، قال أبو موسى يرضى الله عنه : هي ثلاث عرضات فأما عرضتان فجدال و معاذير ، و أما الثالثة فعندها تتطار الصحف فأخذ بيمينه و أخذ بشماله .

و لما كان من المعلوم أنهم قسمان : محسن و مسى، ، و كان التقدير : فنعطى كلا منكم صحيفة أعماله من أفعاله و أقواله و جميع خلائقه و أحواله ، فنكم من تدفع إليه في يمينـــه فتظهر له حسناته و تستر عنه سيئاته ، و منكم من يعطاها في شماله فنبدو له سيئاته و يمحى ما كان من حسناته، ١٠ لأنه أوتى ثوابه في الدنيا بما عجل له من طيباته ، عطف عليه مفصلا له قوله: ﴿ فَامَا مَنَ أُوتَى ﴾ بناه للفعول لأن دلالة السعادة الوقوع في اليمين لا من معط معين ﴿ كتبه ﴾ أى الذي أثبت فيه أعماله ﴿ بِيمِينه ۗ لا فيقُول ﴾ ِ لما رأى من سعادته تبجحا محاله و إظهارا لنعمة ربه لإن الإنسان مطبوع على أن يظهر ما آتاه من خير تكميلا للذته بكبت ١٥ اعدائه و تفريح أوليائه ، قيل : إنه تكتب سيئاته في باطن صحيفته و حسناته في ظاهرها ، فيقرأ الباطن و يقرأ الناس الظاهر ، فاذا أنهاه قيل له : قد غفرها الله ، اقلب الصحيفة ، فحينه يكون قوله : ﴿ هَآوُم ﴾ أي خذوا أيها الحاضرون من الحلائق الملائكة و غيرهم ، فيها صوت يفهم منه معنى : (١) من ظ و م ، و في الأصل : من (٧) و قع في الأصل بعد هكتابه ، و الترقيب من ظ وم (م) من ظ وم ، و في الأصل : بتـكتب .

۳۰ (۹۰) خذوا

EAY /

خذوا ، / و يوصل تارة بالكاف و تارة بالهمزة ، اسم فعل ، و إنما اختارها هنا ليميلم أن خطابها لجميع أهل الموقف من كان منهم باطنا من الملائسكة والجن وغيرهم، ومن كان منهم ظاهرا لأن الآلف غند الربانبين غيب و إحاطة كما دل عليها مخرجها ، فهي عبارة عندهم عن القائم الاعلى المحيط، وروى معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنها، ه و الهمزة ' بده غيبه ' و لذا كان مخرجها أقضى الحروف الحلقية دلالة على ذلك، و بدء غيب الله سبحانه و تمالى أفعاله و هي تشمل الظاهر و الحنى 'أصلها الـكاف' فهي عندهم ظهور متكامل ذو استقلال، و هو من يكون من شأنه الظهؤر ، و أبناء الجنس أحق بهذا ، و قد دل على ذلك مخرج الـكاف الذي بعد القاف من أصل اللسان الأقرب إلى وسطه، و مفعول ١٠ ه ما ، محذوف عند البصريين دل عليه ، كتابيه، من قوله: ( اقر موا كثيبه ع) و هاؤه للسكت ، كأيها إشارة إلى شدة الكرب في ذلك اليوم للدلالة على أنه إذا كان هذا السعيد بسكت في كل جلة للاستراحة لا يقدر في الكلام على المضى فما الظن بغيره، و تشير أيضا مع ذلك إلى فراغ الامر وبجازة الجزم ' به و الوثوق بأنه لايغير .

و لما كانت حقيقة الحساب ذكر الأعمال و المجازاة عليها، وكان

<sup>(1)</sup> من ظوم ، و في الأصل : الوقف (٧-٧) من ظوم ، و في الأصل : به عيبه - كذا (٧-٧) من ظوم ، و في الأصل : لما الكافل (٤) من ظوم ، وفي الأصل : لما الكافل (٤) من ظوم ، وفي الأصل : كتابه (٦) من ظوم ، وفي الأصل : كتابه (٦) من ظوم ، وفي الأصل : الامر .

الآدمي \_ لأنه مجبول على النقص \_ لا يقدر أن يقدر الله حق قدره ، وكلما كان الإنسان أعلى كان الاستشعار والنقص من نفسه أكثر، وكان من نوقش [الحساب - ] - كما قال النبي صلى الله عليه و سلم ـ عذب، قال مؤكدا لان من يرى حاله و كتابه ينكر أن يكون له ذنب أو منه ه تقصير : ﴿ انَّى ظَنْتَ ﴾ أي في هذا اليوم خوفًا من سوء أعمالي التي أعرفها من نفسي ﴿ أَنَّى مَلَاقَ ﴾ أي ثابت لي ثباتا لا ينفك أبي ألتي ابين يدى الديان الرحسانية ﴾ لأني كنت جامعا كما أمرت بين الحوف و الرجاء، فأخاف أن يقابل بين حسناتي و بين النعم فلا تقوم لى أصغر نعمة فأعذب على سيئاتي و أرجو غفرانه ، فحقق سبحانه رجائي ١٠ و أمن خوفي، فعلمت الآن أني لا أناقش الحساب، و إنما حسابي العرض و هو الحساب اليسير بأن تعرض أعمالي فلا أجازي على سيئها و اثاب على حسنها ° منا ورحمة و فضلا و نعمة ، و يجوز أن يـكون الظن في الدنيا، عبر به عن اليقين إشارة إلى أنه يكني العاقل في الخوف الحامل له على العمل ظن الخطر، و فيه إشعار بهضم النفس لأن الإنسان ١٥ لا ينفك عن خطرات من الشبه تعرض له و تهجم " عليه و إيذان بأن مثل ذلك لا يقدح ' في الجزم بالاعتقاد و تنبيه على أنـــه يكني في (١) ربد من ظ وم (١) من ظ وم ، وفي الأصل : قول (١٠٠) سقط ما بين

<sup>(1)</sup> ربد من ظوم (7) من ظوم ، وفي الأصل: قول (سم) سقط ما بين الرقين من ظوم (8) من ظوم ، وفي الأصل: مساني (٥) من ظوم ، وفي الأصل: سبها (٦) من ظوم ، وفي الأصل: تجهم (٧) من ظوم ، وفي الأصل: تجهم (٧) من ظوم ،

إيجاب العمل الظن فيكون حيثة تعليلا لإعطاء الكتاب / باليمير، و فيه تبكيت للتكفار و نداه عليهم بأنهم لم يصلوا في هذا الآمر المحقق إلى مرتبة الظن، فكيف بالمحقق من العلم فأهملوا العمل له فخالفوا.

و لما كان تقدير مندا واضحا، سبب عند ما تأثر عن الحساب اليسير من إعطاء الثواب فقال: ﴿ فهو في عيشة ﴾ أي حالة من العبش . ه و لما كان الرضى بالشيء لا يكون إلا إذا بلغ نهاية السؤل و غاية المأمول، قال مسندا الرضا إلى العيشة كناية عن رضا صاحبها على الوجه الابلغ: ﴿ رَاضِه لا ﴾ أي ثابت له الرصا و دائم لها و لانها في غايسة الحسن و الكمال، و العرب لا تعبر عن أكثر السعادات بأكثر من العيشة الراضية بمعنى أن أهلها راضون بها، و المعتبر في كمال اللذة الرضى ١٠ العيشة الراضية بمعنى أن أهلها راضون بها، و المعتبر في كمال اللذة الرضى ١٠ [ أو - ا ] أنه لو كان للعيشة عقل لرضيت لفسها بحالتها .

و لما شوق سبحانه إلى حال صاحب هذه العيشة، و كانت أمرا إجمالياً، فصلها و بينها بالإبدال منها زيادة فى التشويق فقال: ﴿ فَ جَنّهَ ﴾ اى بسانين جامعه لجميع ما براد منها .

و لما كان شرف المسكن العلو قال: ﴿ عالِيةٍ لا ﴾ أى فى المكان ١٥ و المكانة و الابنية و الدرجات و الاشجار و كل اعتبار ٢ .

<sup>(</sup>۱) من ظوم، وفي الأصل: العامل (۲) من ظوم، وفي الأصل: لم يوصلوا (۲) من ظوم، وفي الأصل: لم يوصلوا (۲) من ظوم، وفي الأصل: التقدير (٤) مر ظوم، وفي الأصل: من (۵) من ظوم، وفي الأصل: لهم (۲) زيد من ظوم (۷) زيد في الأصل: كان، ولم تكن الزيادة في ظوم فحذفناها.

و لما كان من شأن المعالى عسر الوصول إليه ' قال الريفطوفها )
اى جمع كثرة لقطف ـ بالكبير و هو ما يجنى من الثمراث المجتمعة في
عرق من عروقه ( دانية ه ) أى قريبة المأخب سهلة التناول جدا ،
لراكب و القائم و القاعد و المضطجع ، [ كل ٢] ذلك على حد سواء ه دائما مر غير انقطاع و لا كلفة على أحد من أهلها فى تناول شيء من ذلك .

و لما كان كون الثمار بهذه الصفة دالا على كثرة الرى، وكثرة الرى دالة [على ] المشرب، و كانت من مفردات اللفظ عامة المعى، فكان قد أفرد الضائر باعتبار لفظها تنصيصا على كل فرد فرد جمع باعبتار المعنى إعلاما باشتراك جميع أهلها فى النعم حال الانفراد و الاجتماع فقال: ﴿ كُلُوا و اشربوا ﴾ [اى-] مولا لهم ذلك إشاره إلى ان ذلك لا مانع منه و إلى أنهم يؤمرون به صريحا دلالة على رضا صاحب الجنة [لثلا-] يتنفص عليهم عيشهم بنوع من الانواع الموهمة للخطر، وحذف المفعول إيذانا بالتعميم لئلا يظن أنه يستثى منها شيء فيكون وحذف المفعول إيذانا بالتعميم لئلا يظن أنه يستثى منها شيء فيكون

و لما كان المآكل و المشارب في هذه الدار<sup>1</sup> تورث التخم و الأمراض و فيها ما لايلذ، و كان ما وقع لابينا [أدم - ] و أمنا حواء عليهما

<sup>(1)</sup> من ظوم، وفي الأصل: اليها (4) من ظ، وفي الأصل وم: فروعه. (4) زيد من ظوم (1) من ظوم، وفي الأصل: المشرور (a) من ظوم، وفي الأصل: المشرور (a)

PAS

عليهما الصلاة و السلام على أكلة واحدة من وخامة العاقبة معروفا ، قال مؤمنا من ذلك : ﴿ هنيَّمًا ﴾ أى أكلا اطيبا لذيذا ا شهيا مع البعد عن كل أذى و سلامة العاقبة بكل / اعبتار و لافضلة هناك من بول و لا غائط و لابصاق و لامخاط و لاقرف و لا قذر و لا وهن و لاصداع و لا ثقل و لاشى، مؤذا .

و لما شوق إلى المسبات حلهم على أسابها و حضهم على المسابقة في تحصيلها و المثارة [و المداومة - أيا على الاستكثار منها؛ فقال زيادة في تحصيلها و المثارة و المداومة - أيا على الاستكثار منها؛ فقال زيادة في للذتهم بأن وذلك على وجه الموض لا امتنان عليهم في شيء منه الأحد من الحلق، فإن أحب ما إلى الإنسان أن يأكل مما والحليم من أفسكم ١٠ لاخرتكم طوعا من الاعمال الصالحة و بما تركتم من الدنيا بما هو سافل بالفسة إلى ما عوضتم عنه من أعمال القلب و البدن و المال (في الايام) بالفسة إلى ما عوضتم عنه من أعمال القلب و البدن و المال (في الايام) و لما كان سبحانه قد ضمن كل ما يشتعل به الإنسان من مصالح دنياه فهو واصل إليسه لا محالة و إن فرغ أوقاته كلها لعبادة ربه قال: ( الحالية ه ) أى الماضية في الدنيا التي انقضت [و ذهبت - أ ] و استرحتم ١٥ من تعبها و التي لاشاغل فيها عن العبادة. إما بترك الاشتغال بالمعاش للواصل الى درجة النوكل، و إما بالسعى على وجه الاقتصاد بقصد المساعدة للعباد

<sup>(</sup>۱-۱) من ظوم، وفي الأصل: لذيدا طبنا (۲) من ظوم، وفي الأصل: هنا (۲-۳) سقط ما بين الرقين من ظوم (٤) زيد من ظوم (٥) من خطوم، وفي الأصل: ان (٩) من ظوم، وفي الأصل: ما (٧) من ظوم: وفي الأصل: ما (٧) من ظوم: وفي الأصل: دنياه.

فى أمور هذه الدار و الإفضال عليهم و أن لا يُدكون كلا عليهم من غير اعتماد على السعى بل امتثالا اللاس مع القناعة بالكفاف.

و لما كانت العادة جارية بأن أهل العرض ينقسمون إلى قسمين: مقبول و مردود ، و ذكر سبحانه و تعالى المقبول بادئًا به تشويقًا إلى حاله ه و تغبيطا بعاقبته " و حسن مآله ، أتبعه المردود تنفيرا عن أعماله بما ذكر من قبائح أحواله فقال: ﴿ و أما من ﴾ و لما كان الدال على المساءة الإيتاء على وجه قبيح، لا تعيين المؤتى، قال بانيا للفعول لذلك و للدلالة على ذل الآخذ و عدم قدرته على الامتناع عن شيء يسوءه: ﴿ اوْتَى كُتْبُهِ ﴾ أى صحيفة أعماله - أعاذنا الله من ذلك ﴿ بشماله لا فيقول ﴾ أى لما رى ١٠ من سوء عاقبته التي كشف له عنها الغطاء 'حتى لم يشك' فيها لما رى من قبائحه التي قدمها ، وكل ما ° يأني بما يوهم سكتة في ذلك اليوم فن باب المكارة والمدافعة بالباطل على ما كان عليه في الدنيا " ﴿ يُلْمِنِي ﴾ تمنيا للحال، و جرى عـلى نــق ما مضى فى البناء للفعول الدال على ذله و العدم جبلته الفقال: ﴿ لَمُ اوت ﴾ أي من وقت ما ﴿ كُتْبِيهِ عَ ﴾ ١٥ اي هذا الذي ذكرني بخبائث أعمالي و عرفني جزاءها ﴿ وَلَمْ ﴾ أي و [يا-^] ليتني لم ﴿ ادر ﴾ ولو حاوات الدراية ﴿ ما ﴾ [أي - ^] حقيقة ﴿ حسابيه ع ﴾

<sup>(</sup>١) سقط من ظ و م (٦) من ظ و م ، و فى الأصل : عانه ( ٧ - ٣ ) فى ظ و م ؛ و مى الأصل : لامتك (٥) من ظ و م ، و فى الأصل : لامتك (٥) من ظ و م ، و فى الأصل : للأصل : كان (٦) من ظ و م ، و مى الأصل : هذا (٧) زيد فى الاصل : بقوله ، و لم تكى الزيادة فى ظ و م عدفناها ( ٧ - ٧) من ظ و م ، و فى الأصل : على خيبته (٨) زيد من ظ و م .

من ذكر العمل و ذكر جزائه ، بل استمريت جاهلا لذلك كما كنت في الدنيا ، و لما تمني هذن الشيئين ، استأنف مراده بهما فقال لانه رأى أن ما يستقبله / شر مما كان فيه من العرزخ: (يليتها) أى الموتة التي منها (كانت القاضية ع) أى الباتة الجازمة الملزمة لدوام الموت الحاتمة عليها حتى لا يكون بعدها بعث و لاشيء غير الموت كما كنت أعتقد ه في الدنيا ؟ قال الإمام الرازى: و في الحديث ، تمنوا الموت ، أى إذ ذاك ولم يكن في الدنيا شيء اكره منه عنده .

و لما كان النمى مفهما لأنه كان [له - ] ضد ما تمناه من البعث على ما كانت تخبره به الرسل [و- ] من الحساب الذى هو سر البعث و خالصه، و قد كان يقول: إنه يتخلص منه، على تقدير كونه، بماله و جاهه ١٠ قال معللا لتمنيه: ﴿ ما آغى ﴾ نافيا ' تأسفا على فوات ما [كان - °] رجو من نفعه، و المفعول على هذا التقدير محذوف للتعميم، او مستفها استفهام إنكار على نفسه و توييخ حيث سولت له ما أثمر له كل سوء و كل محال منازعة للفطرة الأولى المؤيدة بما أخبرت به الرسل حتى أوقعه ذلك انتسريل في الهالم ﴿ عنى ماليه ﴾ اى الذى منعت ١٥ منه حق الله و تعظمت به على عباده '، و هذا النفي للاغناء سائع مفهوم على كل من تقريرى النفي و الاستفهام ،

<sup>(</sup>١) في ظ: الحاتمة ، و في م : الحاتمة (م) من ظ وم ، و في الأصل : لزوم ·

<sup>(</sup>w) زيد من ظ و م (٤) العبارة من هنا إلى « التعميم أو » ساقطة من ظ .

<sup>(</sup>ه) زيد من م (٦) من ظ وم ، و في الأصل : عباد الله .

و لما كان المال سبب الوصول إلى السلطان، قال نافيا لما اوصله إليه ماله شارحا لعدم إغنائه: ﴿ هلك عنى ﴾ أى مجاوزا لى حتى كأنى لم أكن [ فيه-'] ساعة [ قط-'] ﴿ سلطنيه كَلَّى أَى تسلطى على الدعاة إلى الله بالشبه الباطلة التي كان يطلق اللسان بها فأساعده عليها مع ظهور بطلانها الملك الذي أوصل إليه المال فعاد [ لآن- '] ذلك الملك الأعظم علك و المساعد أبعد ' مباعد .

و لما كان كأنه قيل: هنذا ما قال، فما يقال؟ أجيب بأنه يقال الزبانية تعذيبا لروحه بالتوبيخ و الامر بالتعذيب على رؤس الاشهاد: ( خذوه ) اى أيها الزبانية الذين "كان يستهين" بهم عند سماع د كرهم.

و لما كان الآخذ دالا على الإهانة الناشئة عن الفضب، سبب عنه قوله: ﴿ فَعَلُوهُ لا ﴾ أى اجمعوا يديمه إلى عنقه و رجليه من ورا، قفاه إلى ناصيته .

و لما كان الغل لما المده من العقاب، قال معظا رتبة عقابه فى الشدة و الهول بالتعبير بأداة التراخى: ﴿ ثم الجحيم ﴾ أى النار العظمى التى تجمح على من يريد دفاعا و تحجم عنها من رآها لأنها في غاية الحمو و التوقد و التغيظ و التشدد ﴿ صلوه لا ﴾ أى بالغوا فى تصليته إياها

۲۶۸ (۹۲) وکرروها

<sup>(</sup>١) زيد من ظ وم (٣) من ظ وم ، وفي الأصل : فاساعده (٣) من ظ وم، وفي الأصل : وفي الأصل : اعظم (٤) زيد في ظ : له ( هــه) من ظ و م ، وفي الأصل : كانوا يستهيون (٦) من ظ و م ، وفي الأصل : من .

و كروها لغمسه فى النار كالشاة المصلية مرة بعد اخرى و [ لا - ' ]
تصلوه فى أول أمره غيرها ' لانه كان لا يألو جهدا أن يحرق قلوب
النصحاء بأشد ما يقدر [عليه \_ ' ] من الكلام و غيره، وكان يتعظم
على الضعفاء، فاسب أن يصلى أعظم النيران، و عبر أيضا بأداة
النراخى لعلو رتبة مدخولها، فقال مؤذنا بعدم الخلاص /: ﴿ ثم فى سلسلة ﴾ ه [ ١٩١٧]

و لما قدمها دلالة على الاهتمام بها و على تخصيصها لشدة مخافتها، عرف بعظيم هولها و شدة فظاعتها ليجتمع المفهوم و المنطوق على تهويلها فقال: ﴿ فرعها ﴾ أى فى أى شىء فرضت من طول أو عرض بعون فراعا ﴾ يحتمل ان يكون [ هذا - [ ] العدد حقيقة، ١٠ و أن يكون مبالغة، و الذي يدل على أنها للبالغة ما رواه النرمذي - و قال: إسناده حسن – عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رصاصة مثل هذه – و أشار [ إلى - [ ] مثل الجمجمة – و أرسلت من السماء إلى الأرض – وهي مسيرة خمسائة سنة بالملفت الأرض قبل الليل، ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت ١٥ ليمين خريفا الليل و النهار قبل أن تبلغ اصلها و قعرها، و أشار سبحانه الربعين خريفا الليل و النهار قبل أن تبلغ اصلها و قعرها، و أشار سبحانه

<sup>(1)</sup> زيد من ط و م (۲) من ظ و م ، و في الأصل: لمن (ب) العبارة من هذا إلى « بعدم الأعمال » (ص: ۲۰۰ س: ۲) نسخت من ظ لاجل انطباسها في الاصل (٤) من م ، و في ظ : المنظوم (٥) من م ، و في ظ « و » (٢) زيد من م (٧) راجع صفة النار من الجامع .

إلى ضيقها على ما تحيط به من بدنه بتعبيره بالسلك فقال: (فاسلكوه فه) أي أدخلوه بحيث يكون كأنه السلك ـ اى الحبل ـ الذى يدخل في ثقب الحرزة بعسر لضيق ذلك الثقب إما باحاطتها بعنقــه أو بحميـع بدنه بأن تلف عليـه فيصير في غايـة الضنك و الهوان لا يقـدر على حركة أصلا، و هذا تعذيب القالب لأنه أفسد القلب بعدم الإيمان و القالب بعدم الإعمال.

و لما ذكر على الإجمال عقابه أتبعه أسبابه ، فقال بادئا باعظمها مؤكدا لآن كل كافر حتى الممطل يقر بالله تعالى نوع إقرار و يدعى الإيمان به نوع ادعاه ، لأنه لا يقدر على غبر ذلك لما له سبحانه من غلبة الظهور او انتشار الضياه و النور : ﴿ انه كان ﴾ أى جبلة و طبعاً [ و إن أظهر شيئا \_ ] يلبس بمه على الضعفاه و يدلس على الاغنياه ﴿ لا يؤمن ﴾ أى الملك الاعلى الذي يعلم أى الآن و لا في مستقبل الزمان ﴿ بالله ﴾ أى الملك الاعلى الذي يعلم السر و أخفى .

و لما كانت عظمة الملك موجبة لزيادة الدكال لمن يعانده على قدر الله علوها، وكان الذي أورث هذا الشتى هذا الحزى هو تعظمه على أمر الله وعباده، اشار إلى أنه لا يستحق العظمة غيره سبحانه فقال: ﴿ العظم لا ﴾ اى الكامل العظم .

<sup>(1)</sup> سقط من م (7) ربد من ظوم (م) زيد في الأصل: به ، ولم تكن الزيادة في ظوم فذا الما (٤) من ظوم . وفي الأصل: تعظيمه (٥) زيد في الأصل: ان ، ولم تكن الريادة في ظوم فذا الما (٦) من ظوم، وفي الأصل: العظمة.

الأصل : مال .

£97/

و لما بين عناده لللك الاعظم بافساده القوة العلمية [ بين ما يوجبه الكفر من احتقاره للضعفاء إفسادا للقوة العملية - ' ] إعلاما بأنه مكلف بفروع الشريعة كما أنه مكلف بأصولها، وبيانا لان عناده لمن فوقه لردهاة طبعه لا لعلو همته، فقال معظما لهذا الذنب لجعله في سياق الكفر و بالتعبير بالحض مشيرا به إلى أن فاعل ذلك شديد الاستغراق ه في حب الدنيا لأنه لا يمنعه من حث غيره على الخير إلا ادخاره لنفسه: ﴿ وَ لَا يَحْضُ ﴾ أي يحمل و يحث ﴿ على ﴾ بذل ﴿ طعام ﴾ أو إطعام ﴿ الْمُسْكِينَ ۚ ۚ ﴾ أَى / تسهيله باعانته عليه إن كان مرجودا، و السؤال في بذله و ما يقوم مقامه إن كان مفقودا ، فكيف بالبذل مر. عنده ، فان ذلك لا يحمل عليه إلا الإعان لخلوء عن حظ. و التقييد يفهم انه ١٠ بحث على خدمة الأكار الجبارة و يحب المكرف عـلى أبوابهم، و الإضافة مع التعبير بالطعام دون الإطعام تشعر ' بأن الفقراء علكون كفايتهم من أموال ° الاغنياء، فدل ذلك على أنه مع كفره هو أشنع صفات الباطن في غايمة الشح و القساوة و عدم المروءة اللاعراض عن أسباب التمدح و عن التنزه عن سوء القالة و قبيح الذكر، و ذلك أشنع ١٥ الرذائل، فلذلك خصص هذين الأمرين، وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يحض على طعامهم و يقول: خلعنا نصف السلسلة بالإيمان أفلا نخلع الآخر-(١) زيد من ظ (٦) من ظ وم، وفي الأصل: و اعانته (٦) من ظ وم، وفي الأصل: الا وكان (٤) في ظ وم: للاشعبار (٥) من ظ وم، وفي

يعنى بالحث على الإطعام ، و ذمه على الاستهانة بالمساكين يفهم الذم على الاستهانة بمن هم دونهم بمن هو أسوا حالا منهم بطريق الأولى و لا وصفه سبحانه و تعالى باقبح العقائد و أشنع الرذائل، سبب عها فى مقابلة إفساد القوتين العلية و العملية قرله : ﴿ فليس له اليوم ﴾ و لما ذكر الزمان المتقب للبعث ، ذكر المكان الكائن فيه و هو الدار الآخرة [ فقال \_ ] : ﴿ فهنا ﴾ أى فى مجمع القيامة كله ﴿ حيم ﴿ ﴾ أى صديق خالص يحترق له و يحميه من العذاب لانهم كلهم له اعداء كما أنه هو [ كان \_ ] لا رق على الضعفاء فيها هم فيه من الإقلال من حطام الأموال •

و لما نفي عنه الجاه لانسلاخه من حزب الملك الولى الودود،
و تحيزه إلى حزب الشيطان العدو الجحود، أتبعه المقصود بالمال الذى
تنشأ عه جميع الاستمتاءات و يقصد عنده الاجتماع و الآنس بالاصحاب
لإخلاده وإلى ماله وإعراضه عن عيال الملك لأجل ضعفهم الذى
وهبه المال وأمره بمواساتهم فيه فقال: ﴿ و لا طعام ﴾ و لما كان
الاستثناء معيارا للعموم قال: ﴿ الا من غسلين لا ﴾ اى غسالة أهل النار
من فيحهم وصديدهم، فعلين من العسل، ويلزم من هذا الطعام أن

<sup>(</sup>١-١) من ظوم، وفي الأصل: استهانة عن ما هو (٢) من ظوم، وفي الأصل: الزمان (٣) زيد من ظوم (٤) في الأصل بياض مارئاه من ظوم (٥) في الأصل بياض مارئاه من ظوم وم (٥-٥) من ظوم وم الأصل: الأمن الأصحاب (٣) من ظوم وفي الأصل: الأمن الأصحاب (٣) من ظوم وفي الأصل: يمسواتهم

يكون تحت [ غيره ـ ' ] ليسيل ماه غسالته إليه .

و لما حصر طعامهم فيما لا يقربه أحد باختياره، حصر من يتناوله معدا عنهم بالوصف الذي أوجب لهم أكله فقال: ( لا ياكلة ) و فرغ الاستثناء تنبيها على [ أن - ' ] المستثنى هو المقصود حتى كأنه لامستثنى منه فقال: ( الا الخاطؤن لإ ) أى يأكله المتعمدون للخطايا ه لا غيرهم، و هو من خطأ الرجل بوزن فرح مهموزا ـ إذا تعمد الذنب، و أما المخطى، فهو من قصد الحير فلم يصبه بغير تعمد "فليس عليكم جناح فيا/ اخطاتم به" أى أردتم الصواب فلم تصيبوه"، و هذا الطعام يغسل فيا/ اخطاتم به" أى أردتم الصواب فلم تصيبوه"، و هذا الطعام يغسل ما في بطوفهم من الأعيان و المعانى التي بها قوام صاحبها، و هو " ممنزلة ما كافوا يشحون به من أموالهم التي أبطنوها و ادخروها في خزائنهم ١٠ و استأثروا بها على الضعفاه ه

و لما ذكر سبحانه و تعالى الحاقة التى جعلها دار الحساب للحسن و المسىء اللذين قسمتهما القدرة و اقتضتهما الحكمة، و صوب إليهما القرآن الذي هو ذكر للعالمين بالوعد و الوعيد و البشارة و التهديد، و من المعلوم ببديهة العقل أنه لا يصح أصلا في حكمة أحد أن يترك من تحت ١٥ يده هملا لا سيما إن كان تقدم إليهم بالأمر و النهى، و أقام الدليل على قدرته عليها بتعذيب من أستأصلهم لآجل تكذيب رسله ليكون على قدرته عليها بتعذيب من أستأصلهم لآجل تكذيب رسله ليكون (١) زيد من ظ و م (١) من ظ و م ، و في الأصل : فلم تصيبوا (١) في م : هي (٤) زيد في الأصل وظ : باطنا ، ولم تكن الزيادة في م فحذفناها .

1783

عذابهم و تنجية المحسنين منهم [ مثلا - ا] محسوسا تشهد فيه الحاقة، لان من قدر على ذلك كانت له القدرة [ التامة \_ ] على كل ممكن، و ذكر ما دلت الحكمة عليه من تنعيم الطائع و تعذيب العاصي بما هو أنسب الأشياء لعمل كل منهما في هـذه الأساليب المعجزة مفردات ه و راكيب و معانى، فدل ذلك على آخر سورة دن، عاد إلى تقريره ً بوجه آخر، و هو انه لمام علمه و كمال قدرته لا يقرر من كذب عليه على كذبه فضلا عن أن يؤيده ، فقال مسببا عن ذلك حين بلغ الأمر في الوضوح إلى النهاية ، ذاكرا ما هو أبلغ من القسم لآن بعض أهل: الجدل إذا حجه ، خصمه يقول: إنما غلبتي بأنك أتقن مني في الجدل ١٠ لا بالحق، فإن الحق معي، فيحلف له صاحبه أنه ما غالطه و لا تعمد في جدله الا الحق: ﴿ فَارْ اقسم ﴾ أي لا يقع مني إقسام ﴿ بما ﴾ أي بمجموع ما ﴿ تبصرون ﴿ ﴾ أي لكم اهلية إبصاره من كل ما دخل في عالم الشهادة ﴿ و ما لا تبصرون " ﴾ أي ما ليس لكم في هذه الدار [ أهلية \_ ' ] إبصاره، و ذلك جميع الموجودات واجبها و جازها ١٥ معقولها و محسوسها ، لأن الأمر اوضح من أن يحتاج إلى إقسام و إن كُنت أقسم في غير هذا الموضع بما شئت من أفراد هذا المجموع. (١) من ظ وم ، و في الأصل : المسلمين (٦) زيد من ظ وم (٣) من ظ وم ،

 <sup>(</sup>١) من ظ و م ، و في الأصل : المسلمين (٢) زيد من ظ وم (٣) من ظ وم ،
 و في الأصل : تقرير (٤) من ظ و م ، و في الأصل : حاجه (٥) من ظ و م ،
 و في الأصل : فحاف (٣ -٣) من ظ و م ، و في الأصل : اقسمت في (٧) من ظ و م ، و في الأصل : الحلق .

و لما اكد 'غاية التأكيد' بما قال من [ان-'] الأمر وصل في الوضوح إلى حد لا يحتمل التأكيد، فكان ذلك تأكيدا بعدم التأكيد، استأنف الحتريجا اخبر انه لا يحتاج إلى إقسام باثبات أداة التأكيد لاجل إنكارهم ليكون الكلام جامعا بين التأكيد بالنني و بين التأكيد بالإثبات فقال: ﴿ انه ﴾ أى هذا الذى ختمت به سورة 'ن 'ه و دل عل الساعة بما أنى به من هذه الاساليب التي هي مع كونها حكيمة معجزة / ﴿ لقول ﴾ أى تلاوة ﴿ رسول ﴾ أى أنا أرسلته و عنى أخذه، ، ﴿ ١٩٤ وليس فيه شيء من تلقاء نفسه إنما هو كله رسالة واضحة جدا، أنا شاهد ' بها مما له من الإعجاز ' الذي يشهد أنه كلامى .

و لما كان من شأن الرسول ان لا يبلغ إلا ما أرسله به مرسله، ١٠ و كان بعض الرسل ربما زاد أو نقص تعمدا أو سهوا، أخبر أن له صلى الله عليه و سلم من الوصف ما يحفظه فقال: ﴿ كُرِيم لاَيّ ﴾ أى هو فى غاية الكرم الذى هو البعد عن مساوى \* الاخلاق باظهار معاليها لشرف النفس و شرف الآباه فهو لا يزيسد و لا ينقص، و كرم الشيء اجتماع الكالات اللاثقة به فيه .

<sup>( 1 - 1 )</sup> من ظ وم ، وفي الأصل : هذا التكذيب (٢) زيد من ظ وم .

<sup>(</sup>م) منظ وم ، و في الأصل: إلى هذا (٤) منظ وم ، وفي الأصل: حكية.

<sup>(</sup>ه) من ظوم ، وفي الأصل: اشاهد (٦) من ظوم ، وفي الأصل: الأحمال.

٧) من م ، و في الأصل و ظ : بما (٨-٨) تبكر ر ما بين الرقين في الأصل فقط.

و لما أثبت أنه قوله سبحانه و تعالى لأنه 'قول رسوله' صلى الله عليه و سلم لنا " و هو لا ينطق عن الهوى ، ننى عنه ما يتقولونه عليه ، فدأ بالشعر وهو ما يقوله الإنسان من تلقاء نفسه على و زن مقصود صدقًا كان او كذبًا ، و لابد فيه للتقيد بالوزن و القافية من التكلف الذي ه القرآن بعيد عنه، و هو [مـــع - ٣] مشاركته للسجع في السكلف الناقص للعني أعلى منه بالوزن الذي يكسبه الرونق والحلاوة فقال: ﴿ وَمَا هُو ﴾ أَى [ هذا \_ ] الذكر في باطن أمره و لا ظاهره، و اكد النبي فقال: ﴿ بقول ' شاعر ' ﴾ أي ياتي بكلام مقني موزون بقصد الوزن، و إنما قيل أنه ليس بقول من هو كَبذلك لأنه، لا يوافق ١٠ الوزن [ فيه - ٣ ] إلا أماكر .. نادرة بالنسبة إلى مجموع القرآن، و من المقطوع به أنَّ ذلك لا برضي به شاعر و هو أنه ينصب نفسه منصب النظم و الارتهان بمهدة الوزن، ثم يأتى بكلام أكثره غير موزون، فطر قطما أن الذي وافق الوزن فيه غير مقصود فليس بشعر .

و لما كانت مخالفة القرآن للشعر خفية من حيث أنه لا يعرف ذلك الا الشعراء وهم قليل فى الناس، و الأغلب لا يعرفون ذلك، ختم الآية بالإيمان الذى هو التصديق بالغيب فقال تعالى: ﴿ قليلا ما تؤمنون ﴿ ﴾ أى ما توجدون التصديق الذى هو الإيمان إلا إيجادا أو زمانا قليلا، و ذاك لآنى [قد-"] أخبرتكم بذلك فى غير موضع فلم تصدقوا و فيكم شعرا، كثير يعرفون

<sup>(&</sup>lt;sub>1-1</sub>) سقط ما بين الرقمين من ظ وم (٢) سقط من ظ وم (م) زيد من ظـ و م (٤) سقط من الأصل .

1003

معرفة تامة أنه مخالف للشعر، وقد أخبركم بعضهم بذلك كالوليد بن المغيرة و عتبة بن ربيعة و غيرهما "مم [ لا - '] تتبعون ذلك ثمرته، و هو الإيمان بالله و رسوله، و إيمانهم القليل إقرار من أقر من شعرائهم أنه ليس بشعر، و إخلاصهم بالواحدنية / عند الاضطرار و إفرادهم الحالق بالحلق و الربوبية، و هو إيمان لغوى [ لا شرعى \_ ']، و لما كان ه من يعرف الشعر يعرف الذير فهو أعلى فقدم له أتبعه النثر فقال: ( و لا بقول كاهن ) و هو المنجم الذي يخبر عن أشياء يوهمها لرئي يخبره بذلك، و أغلبها ليس لها صحة، و عبارته عن ذلك بالسجع المتكلف [ المقصود \_ ' ] كونه سجما الذي يكون المعنى فيه " تابعا للفظ للتحلية عشا كلة المقاطع .

و لما كانت مباينة القرآن للسجع خفية جدا لما فيه من الفواصل في الآغلب و تركها في البعض فارق لآن الساجعين لا يرضون أرب يأتوا بقرينة لا أخت لها و يعدون ذلك و عيّا عيبا رديثا، وكذا تطويل السجعة عن قرينتها و تضعيفها على عديلتها لا يرضى به ساجع و لو أنه هاجع ، و مباينة النبي صلى الله عليه و سلم للكهنة ' ظاهرة جدا ، فان ١٥ الكاهن من ينصب نفسه للدلالة عملى الضوائع و الإخبار بالمغيبات الكاهن من ينصب نفسه للدلالة عملى الضوائع و الإخبار بالمغيبات يصدق فيها تارة و يمكذب كثيرا، و يأخذ الجعل على ذلك، و يقتصر على من يسأله ، فعبر لذلك بـ « كاهن » دون « ساجع » أدار أمره على التفكو

<sup>(</sup>١) من ظ وم ، وفي الأصل : غيرهم (٢) زيد من ظ و م (٣) من ظ و م ، و في الاصل : منه (٤) من ظ و م ، و في الأصل ؛ لكهنة .

فقال: ﴿ قليلًا مَا ﴾ وأكد أمر القلة والحفاء بادغام تاء النفعل فقال تعالى: ﴿ تَـذَكُّرُونَ ﴾ فلذلك ياتبس عليكم الآمر أو على من تلبسون عليه بذلك ، فعلم أن الذي يفرق بينهما موجود فيهم لأنه يرى أن الكتاب تابع للعني الصحيح الثابت ، فان صح غاية الصحة مع وجود القرائر المتوافقة ه في الروى كان و إلا انتقل عن ذلك إلى قرائن غير متوافقة في روى و لا ما يقاربه، [ أو- '] قرية مفردة، مع إمكان جعلها كما قبلها لكن مع نقصان المقصود وطول الكلام و نحو ذلك ، و أن الني صلى الله عليه و سلم لم يدّع يوما من الآيام علم الغيب و لا نصبيب عسه الشريفة لشيء عا الكهان فيه و لا نقل في ساعة من الدهر عن [ الجن - ١ ] ١٠ خبرًا ذكر أنه استفاده " منهم و لا مدحهم لذلك كما تفعل الكهان. بل ذم الفاسقين منهم غاية الذم و قال: إن أكثر ما يأتون به الكذب، و لا سأل جعلا عما يدعو إليه و لا اقتصر على من يأتيه اللسؤال، بل هو صلى الله عليه و سلم يتبع الناس في مجامعهم " يدعوهم إلى الله بانقاذهم من الضلال فباينته الله كهان لا تحتاج الى غير تذكر قليل ـ كما أشار 10 إليه إدغام تاء التفعل<sup>٧</sup> ـ فثبت أن القول ليس بكهانة <sup>٨</sup>، و قائله و المؤدى له ليس بكاهن . و نسبة القول إلى المبلغ لكونه مبلغا واضحة الصحة .

<sup>(1)</sup> زيد من ظوم (7) من ظوم ، وفي الأصل: امكان (٣) من ظوم ، وفي الأصل: امكان (٣) من ظوم . وفي الأصل: يأتوه (٥) من ظوم . وفي الأصل: يأتوه (٥) من ظوم . وفي الأصل: محاملهم (٦-٦) من ظوم ، وفي الأصل: للكفار لا تدءوه محتاج (٧) من ظوم ، وفي الأصل وظا: بالسكهانة .

897/

و لما أثبت أنه قول الرسول الذي لا ينطق عن الهوى ، و نني عنه ما قد يلبس من الشعر و الكهانة ،/ و لم يذكر ما كانوا يرمونه بـه من السحر و الأضغاث لأنه عناد محض لا يرتاب أحد فيه، وكانت السورة مقصودا فيها إثبات الحقائق التي قد تخفي، وصفه بما محقق ما أريد من نسبته إلى الرسول صلى الله عليه و سلم فقال : ﴿ تَنزيل ﴾ [ أي \_ ' ] ه على وجه النجيم، و أشار إلى إرساله إلى جميع الحلق من أهل السهارات و الارض بقوله: ﴿ من رب الغلمين ﴾ أي موجدهم و مدرهم بالإحسان إليهم بما يفهم كل منهم من هذا الذكر الذي رباهم به، و رتب سبحانه نظمه على وجه سهله على كل منهم شيئا يكفى في هدايته البيانية بخلاف الشعر و الكهانة فانه لا يفهمها إلاقليل من الناس لا جميع العالمين، بل ١٠ كثير من أكار العلماء و حذاقهم ربما قرىء على "احد منهم" الآرب القصيدة من قصائد العرب فلا يفهم المراد منها و لا يتضح له بوجه ه و لما كان قد بتى من الأقسام التى كانوا يتقولونها عليه الافتراء في الرسالة بمعنى أنه عثر على بعض كـتب الله تعالى التي نزلت على من قبله ً من الأنبياء عليهم الصلاة و السلام ً فانتحلها من غير أن يوحي إليه، ١٥ وكان الدليل على أن ذلك ليس للذلك أن العادة تحيل أن يطلع شخص من الناس على شيء لم يطلع أحد منهم [و\_'] لاسما إن كان ذلك الشخص

\* قليل المخالطة \* للعلماء فكيف إذا كان أميا لا يكتب و لا يقرأ كما كان

<sup>(</sup>۱) ويد من م (۲-۲) في م : احدهم (۲-۳) سقط ما بين الرفين من ظ وم.

<sup>(</sup>٤) زيد من ظ وم (٥-٥) من ظ وام ، و ف الأصل: غير عالط .

المن و لما كان أخذه و أخذا يتلاشى عنده كل أخذ لان من افترى على الملوك لا يفعل به إلا ذلك قال: ﴿ منه ﴾ أى خاصة ﴿ باليمين لإ أى التى هى العضو الاقوى المنه فيها يكون بطشه فذهبه بشدة بطشنا، أى التى هى العضو الاقوى المنه فيها يكون بطشه فذهبه بشدة بطشنا، أو اليمين منا، فيكون كناية عن أخذنا له بغاية القوة، فإن قوة كل شيء في ميامنه، و قيل: إذا أراد الملك إهانة شخص قال: خده شيء في ميامنه، و قيل: إذا أراد الملك إهانة شخص قال: خده لهو كناية عن الإذلال، و قيل: هذا تصوير لقتل الصبر بأشنع صورة، فإن الملك إذا أراد التخفيف على من يقتله أمر السياف فأخذ يساره بيساره، وضرب بالسيف من وراثه لان العنق

<sup>(</sup>١-١) في ظ وم: العظمة (ع) زيد في م: اى (ج) زيد من ظ وم (ع) سقطمن ظ وم (ه) من ظ وم ، و في الأصل : لذلك (١-٦) تكرر ما بين الرقمين في الأصل و ظ (٧-٧) من ظ وم ، و في الأصل : عنده من المثنوية .

من خلف أو سع فيكون أسرع قطعاً و لا يرى المقتول لمع السيف، [ و إن أراد التعذيب و المبالغة فى الإهانة أخذ يده اليمنى ييده اليسرى و ضربه و هو مستقبل له يرى لمع السيف\_']، و ربما وقعت الضربة لصيق المجال من قدام فى حنكه فيحتاج إلى ثانية و ثالثة فهو أفحش.

و لما صور مبدأ الإهلاك بأفظع صورة، أتمه مشيرا إلى شدة بشاعته ه بحرف التراخي فقال: ﴿ ثُم لقطمنا ﴾ حتما بلا مثنوية بما لنا "من العظمة" قطعا يتلاشى عنده كل قطع ﴿ منه الوتين بِه ﴾ أى العرق الأعظم في العنق الثابت الدائم المتين الذي يسمى الوريد، و هو بين العلباء و الحلقوم، و عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه " نياط القلب ، و في القاموس: عرق في القلب إذا أ انقطع إمات صاحبه \_ انتهى . و اختير التعبير بـ ١٠ لأن مادته بهذا الترتيب تدور على المتالة و الدوام، فبلذا كان يفوت صاحبه بفواته، و قال ابن رجان: عرق متصل بنياط القلب مستبطن للصلب علا" الجسد كلمه تسقيه الكبد وهي " بيت الدم و هو يجرى منها الدم في البدن؟ يأخذ منه السون عرقا هي أنهار الدم في الجسد كله، من هذه الانهار تأخذ عروق الجسد ثمانية عشر تستى الصدر، و سبعة ١٥ تستى العين، و أربعة تستى الدماغ، و الوتين من مجمع الوركين إلى مجمع

<sup>(1)</sup> زيد من ظوم ( $\gamma - \gamma$ ) من ظوم، و في الأصل: عنده من المثنوية ( $\gamma$ ) من ظوم، وفي الاصل: الأ( $\gamma$ ) زيد في الاصل: ما، ولم تكن الزيادة في ظوم فذفناه! ( $\gamma$ ) من م، وفي الأصل وظ: هو( $\gamma$ ) من طوم، وفي الأصل وظ: الحسد ( $\gamma$ ) من ظوم، وفي الاصل: منها.

الصدر بعين الترقوتين، ثم ينقسم عنسه سائر العروق إلى سائر الجسد، و لا يمكن في العادة الحياة بعد قطعه، و في المائدة عند قوله "و الله يعصمك من الناس" ما ينفع هنا ،

و لما أنم تصوير ما يفعله الملوك بمن يغضبون عليه من أن يأخذ • السيئات أو أعوانه بيمينه و يكبح كالسيف فيضربه عنقه، تنبب عنه قوله إتمامًا لعظمته بقوله: ﴿ فَمَا مَنْكُم ﴾ أي أيها الناس، و أعرق في النفي فقال: ﴿ مَنْ أَحْدَ عَنْهُ ﴾ أَى القَتْلُ أَوْ [ المقتول \_ ] المُنْقُول ، و لما كان . احد ، عاما حقق عمومه واصفا له، و' أخر عن ه ما ، على لغة الحجاز بقوله: ﴿ حَجْزَيْنَ هُ ﴾ أى يكونُ حاجرًا جزما كثيفًا مائعًا من الوصول إليه ١٥ فلا غرض يتقلق من عاقل أن ينصح لاحد بنصيحة تعود إلى المنضوح وحده بألنفع ولاحظ للقائل [ فيها\_ ' ] بَكْذَب بِكُلف نفسه تقوله على ملك لا يقدر ذلك المنصوح أن يحميه عن عقوبته / على ذلك الكذب، 1 891 و اختار الإخبار بالجمع لأنه يدل على عدم حجز الفرد من باب الأولى و منكم، حال لتقدمه، و هذا كله كناية على أبلغ الوجوه عن أن هذا الذكر ١٥ كلام الله لا شبهة فيه بوجه، مضموما ذلك إلى وجوه إعجازه، فان الو، لامتناع الثاني لأجل امتناع الأولى، فالتقدر كما يقال في القياس الاستثنائي: لكنا لم نأخذه هذا الأخذ فثبت أنه ما تقول علينا شيئًا، فثبت [ان- ] ما قال كلامنا ثبوتا تاما بالبرهان على وجه لا يرام نقضه .

 <sup>(</sup>١) سقط من ظ وم (٩) من ظ وم، وق الأصل: هذا (٩) زيد من م (٤) من ظ وم، وق الاصل: او (٥) زيد من ظ وم.

وظ: لكال.

و لما كان هذا كناية عن هذا من غير نظر إلى حقائق مفرداته و لا معنى شيء منها على انفراده، فكان كأنه قبل: تـنزيل من رب العالمين غير متخبل فيه الكذب بوجه، غطف على ذلك ڤوله: ﴿و انه ﴾ أى القرآن بعد أن كان ذكرا لجميع العالمين ﴿ لَتَذكرة ﴾ أى مذكر عظيم جدا ﴿ لِلْتَقَينِ ﴾ أى من العالمين الأنهم المتفنون به الإقبالهم عليه ه إقبال مستفيد .

و لما علم من هذا أنه سبحانه عالم بقسمي المسيء و المحسن ظواهرهم و بواطنهم ، صرح بالقسم الآخر ، فقال مؤكدا لاجل إنكار الضلال: ﴿ وَ انَا ﴾ أَى بِمَا لنا من العظمة ﴿ لنعلم ﴾ أى علما عظيما [ محيطا \_ ' ] ﴿ انْ مَنْكُم ﴾ أيها الارضيون السفليون الذين ليس لهم أهلية الغلو إلى ١٠ تجريد الأرواح عن علائق الجسد الكثيفة ﴿ مَكَذَّبِينَ مَ ﴾ أي عريقين ٦ في التكذيب فأنزانا الكتب وأرسانا الرسل ليظهر منكم إلى عالم ا الشهادة منها ما كنا نعمله في الأزل غيبا من تكذيب و إممان فتستحقون بذلك العقاب أو الثواب، فلذلك وجب في الحكمة التي لا يُكذب بها أحد و لا يُشك في أنها خاصة الملك المظهرة للكمال أن يعيد الحلق ١٥ إلى ما كانوا عليه من أجسامهم قبل الموت لنحكم بينهم فنجازى كلا (١) زيد من ظوم (٦) من ظوم ، وفي الأصل ؛ من (٩) من ظوم ، و في الأصل: عريقون (٤) زيد في الأصل: الغيب، ولم تكن الزيادة في ظ وم فَذَفناها (ه) من ظ وم ، وفي الأصل : تفعله (به) من م ، و في الأصل

1899

عا ملق به إظهارا للعدل.

و لما كان سبب التكذيب ستر ما تجليه مرائى العقول مر. الدلائل، و كان النقدر: فانه بشرى للمؤمنين، و لكنه طواه لان السياق للتهديد بالحاقـة ، عطف عليه قوله مؤكدا لما لهم من التكذيب به ، ه ﴿ و انه ﴾ اى القرآن العظيم ﴿ لحسرة ﴾ أى بما يرى من تأويله في الدنيا و الآخرة ﴿ على الْكُفرين م ﴾ أي العريقين في الكفر لكونهم كذبوا به لما يظهر لهم من جزائهم و جزاء المؤمنين .

و لما كان كل من الفريقين يذوق جزاءه في الآخرة، و كان كل أحد سمع القرآن ذاق أنه لا يقدر على الإتيان بشيء مماثله و لا يدانيه، ١٠ قال مؤكدا تنزيلا لهم في عداد الجاهلين: ﴿ وَ انْهُ ﴾ أي القرآن أو الجزاء في يوم الجزاء ﴿ لحق اليقين، ﴾ / أي الآمر الشابت الذي ۗ يذاق فيصير [ لا \_ ] يقبل الشك فهو يقين مؤكد بالحق، من إضافة الصفة إلى الموصوف، [و-"] هو فوق علم اليقين، و في ذلك إشارة إلى أن العبد ينبغي له أن يتحقق لذلك معرفة الحق فيكون مشاهدا 10 للغيوب كشاهدة المرئيات لما يشاهد من أمثالها ، فأمر البعث يشاهد كل يوم في الليل و النهار و في العام في النبات و غير ذلك .

و لما كان البعث لهــــذا المقصد من أعظم الكمال، وكان عدمه موجباً للنقص، سبب عن كلا الأمرين إشارة و عبارة قوله آمرا بعد

الإخبار (97) TAE

<sup>(</sup>١) سقط من ظ و م (٧) من ظ و م ، و في الأصل : للخر كما (م) زيد من ظوم.

الإخبار في أول المسبحات: ﴿ فسبح ﴾ اى أوقع النزيه الكامل عن ` كل شائبة نقص ﴿ باسم ﴾ أى بسبب علمك بصفات ﴿ ربك ﴾ أى الموجد و المربى لك و المحسن إليك بأنواع الإحسان ﴿ العظيم ع ﴾ الذي ملائت الأقطار كلها عظمته ، و رادت على ذلك بما شاءه سبحانه مما لا تسعه العقول لاسما عن قولهم: لن يعيدنا، فإنه سبحانه و تعالى قادر على ٥ ذلك لا يعجزه شيء، وقد وعد بذلك و هو صادق الوعد، و عدم البعث مخل بالحكمة لظلم أكثر الناس، و فيه إشارة إلى المتاركة، و تعجيب من حالهم في تصميمهم على الكذب و العناد ، و الجلد عــــلي الجدل و القساد، فقد رجع آخر السورة على أولها باحقاق الحاقة لنني ما وقع الخبط فيه فى دار الاحتجاب بالاسباب من مواقع النقص و مظنات ١٠ اللبس، فيثبت الحق و ينغي الباطل فيفرق بين المحسن و المسيء و السعيد و الشق ، فيحق السلام لحزب الرحن ، و نثست الهلاك لأصحاب الشيطان ، و يظهر اسمه الظاهر لكل مؤمن وكافر ، إن في ذلك لعمرة لأولى الآلباب ٦ و الله الهادي ٦ .

\* \* \*

## مورة سأل و تسمى المعارج '

مقصودها إثبات القيامة و إنذار من كفر بها و تصوير عظمتها بعظمة

<sup>(1)</sup> من ظ وم، وفى الأصل: من (٢) مر ظ وم، وفى الأصل: يحق. (٣) من ظ وم، وفى الأصل: يحق. (٣) سقط ما بين الرقين من ظ وم (٤) السبعون من سور القرآن الكريم مكية، وهى ٤٤ آية.

ملكها وطول يومها و تسلية المنذر بها بما لمن كذبه بما له من الصفار و الذل و التبار ' ، و دل على وجوب وقوعها سابقاً بما 'ختمه بتسميتها' فى السورة الماضية بالحاقة تنبيها على أنب لابد منها و لا محيد عنها، و دل على ذلك بالقدرة فى أولها و العلم فى أثنــائها و التنزه عما فى ه إهمالها من النقص في آخرها / و لا خفاء بما أخبر من أنه أرسل جميع رسله بالتحذر منها فأرسل نوحا عليه السلام فى الزمان الاقدم كما ذكر في سورته عند ما اختلف الناس بعد ما كانوا عليه في زمان ابيهم آدم عليه الصلاة والسلام من الاتفاق على الدين الحق فافترقوا إلى مصدق و مكذب، فعلم منه أن من بعده أولى بذلك لقربهم منها، و أتبع ذلك ١٠ الإعلام أنه دعا إلى ذلك الجن الذين كان سيلهم فيها سبيل الآدمين، و أتبع ذلك \_ " ] - بعد إرسال أول الرسل بها زمانا \_ آخرهم زمانا و أولهم نبوة حين كان نبيا و آدم بين الروح و الجسد، فبدأ في سورة المزمل بنبوته ' و مزيد تزكيته و تقديسه و رفعته و الإخبار عن رسالته و التحذر من مخالفته، و أتبع ذلك الإنذار <sup>٧</sup> بها بالصدع بالرسالة بمحوكل ١٥ ضلالة ، فلما تقررت نبوته و ثبتت رسالته على أجمل الوجوه و أجلاها

<sup>(1)</sup> من ظوم ، وفي الأصل: التبادر ( ٧ - ٧ ) من ظوم ، وفي الأصل: ختم به من تسميتها (٣) فريد في الأصل: التنزل و ، ولم تكن الزيادة في ظوم غتم به من تسميتها (٣) فريد من ظوم ، وفي الأصل: الاتفان (٥) فريد من ظوم (٦) من ظوم ، وفي الأصل: في نبوته (٧) من ظوم ، وفي الأصل: بالانذار . وأبينها

و أبينها و أعلاها و اشرفها و اولاها، جعل سبحانه سورة القيامة كلها لها إعلامًا بأن الآر [عظم - ا] جدا يجب الاعتناء به و النَّاهب له و الاجتهاد بغاية القوة و إفراغ الجهد، ثم أتبع ذلك الإنسان دلالة على أنه المقصود بالذات من الأكوان، فلا يسوغ في الحكمة أن يجعله سبحانه سدى: و بين كثيرا من أحوالها ثم أقسم في المرسلات أن ه أمرها حق لابد منه و لا مندوحة عنه ، ثم عجب في «عم ، [منهم\_ ٧] في تساؤلهم عنها و تعجيبهم منها ثم أقسم عسلي وقوعها في النازعات و صور من أمرها و هزاهزها ما أراد، ثم أولى ذلك الدلالة في سورة عبس على أن من الناس من طبع على قلبه فلا حيلة في تصديقه بها مع ما يتبين بالسورة الماضية و غيرها من أمرها ، ثم صورها في «كورت، ١٠ تصويرا صارت من رأى عين لو كشف الفطاء ما ازداد الموقنون بها يقينا، مُم بين في الانفطار أن الأمور فيها ليست على منهاج الأمور هنا، بل الأسباب كلها منقطعة و الانساب مرتفعة ، و الكل خاضعون مخبتون خاشعون، أعظمهم في الدنيا تجرا أشدهم هنالك صفارا وتحسرا، مم أتبع ذلك من يستحق هنالك النكال و السلاسل و الأغلال، ثم أولاه ٥، رفعة أهل الإيمان الذين طبعهم على الإقرار بها و العرفان، و استمر [على\_"] هذا إلى أخر القرآن قل أن تأتى سورة إلا و هي معرفة بها غاية المعرفة إلى أن ختم بالدين إشارة بذلك إلى أن معرفتها هي [ الدين- ]

<sup>(</sup>١) زيد من ظ وم (٢) زيد من م (م) من ظ وم ، و في الأصل : اشنه .

10.1

و أشار في دتبت، إليها و أتبعها الإخلاص إشارة إلى أنه لا يسلم فيها إلا الموحدون المعاذون من الفتن الظاهرة و الباطنة ، المتصفون بالمحامد المتماظمة المتكاثرة، فآذن ذلك أن أكثر غاية القرآن في أمرها العظم الشأن لانه / الاكتاب بعد هذا الكتاب ' ينتظ و لا أمة اشرف من هذه ه ' تخص بيبان' أعظم من بيانها و هو الحد الاوجه التي فاق بها القرآن على الكتب الماضة و الصحف الكائنة في القرون الحالمة، و آذن ذلك بأن الأمر قند قرب و الهول قد دهم و الخوف قد قدح، ليشمر أهل الاختصاص في النجاة من عذابها و الخلاص، حين لا مفر و لا ملجأ ولات حين مناص ، نسأل الله العافية في يومها و العيشة الراضية ، و على ١٠ هذا المقصد دل اسمها • سأل ، وكذا المعارج و هما أنسب ما فيها للدلالة على ذلك ، وقانا الله سبحانه و تعالى من أفاتها و المهالك آمين ﴿ بسم الله ﴾ الملك الاعظم الذي تنقطع ' الاعناق و الآمال' دون عليائه ﴿ الرحمن ﴾ الذي أوضح نعمة البيان و عم بها و شهرها حتى صارت في الوضوح إلى حد لا مطمع [ لاحد - " ] في [ ادعاه - " ] خفائه ( الرحيم ٥ ) ١٥ الذي [ اصطفى - " ] من عباده ١ من وفقه [ للفهم - " ] عنه و الطاعة له، فكان من أوليائه .

li

<sup>(1-1)</sup> تكر ما بين الرقين في الأصل فقط ( $\gamma-\gamma$ ) من ظوم، وفي الأصل: الأمه تحقق بلسان ( $\gamma$ ) من م، وفي الأصل وظ: هي ( $\gamma-\gamma$ ) من ظوم، وفي الأصل: الامال و الاعنان ( $\gamma$ ) زيد من ظوم ( $\gamma$ ) من ظوم، وفي الأصل: علاه.

لما خيم أمر الطامة الكبرى في الحاقة حتى ثبت أمره، و تساوي سره و جهره ، او دل عليها الحتى لم يبتى هناك نوع لبس في وجوب الْتَفْرَقَةُ فِي الحِكَمَةُ بِينِ المُحْسَنِ وَ الْمُسِيءَ ، و ختم بَأَنْ ثُرُكُ ذَلَكُ مِنافً اللكال فيما تتعارقه ؛ من أمور العال ، بعد أن أخبر أنه يعلم أن منهم مكذبين ، وكان السائل عن شيء يدل على أن \_ ] السائل ما فهمه ه حق فهمه، ولا أتصف بحقيقه علمه، عجب في أول هذه بمن سأل عنها فقال: ﴿ سَأَلَ ﴾ و دُل على أنه لو لم يسأل عنها إلا واحد من العياد لكان جدرًا بالتعجب منه و الإنكار عليه بالإفراد في قوله: ﴿ سَأَتُلُ ﴾ و هو من السؤال في قراءتي من خفف بابدال الهمزة ألفا و من همز . و لما كان سؤالهم مر. وقت مجيء الساعة و العذاب و طلبهم ١٠ تعجيل ذلك إنما هو استهزاء، ضمن • سأل ، استهزاء ثم حذفه و دل عليه بحال انتزعها منه و حذفها و دل عليها بما تعدى به فقال، أو أنه حذف مفعول السؤال المتعدى " بعن " ليعم " كل مسؤل عنه إشارة إلى أن [ من \_ أ ] تأمل الفطرة الأولى و ما تدعو إليه من الكمال فأطاعها فكان مسلمًا فاضت عليه العلوم، و برقت له متجليه أشعة الفهوم، فبين ١٥ المراد من دلالة النص بقوله: ﴿ بعذاب ﴾ أي عن يوم القيامة بسبب (١) في ظ و م : حتما (٢-٢) منظ و م ، و في الأصل : كل فيها (٣-٣) منظ

 <sup>(1)</sup> في ظ وم: حتما (٢-٢) منظ وم: و في الأصل: كل فيها (٣-٣) منظ وم: و في الأصل: مفارقة.
 (٥) من ظ وم: و في الأصل: الثماني (٦) زيد من ظ وم (٧) من ظ وم: و في الأصل: ليتم.

عذاب أو مستهزئا بعذاب عظیم جدا ﴿ واقع لا ﴾ و عبر باللام تهكما منهم مثل " فبشرهم بعذاب " فقال : ﴿ للكفرين ﴾ أى الراسخين في هذا الوصف بعنى : إن كان [ لهم - ' ] في الآخرة شيء فهو العذاب ، و قراءة نافع و ابن عامر بتخفيف الهمزة [ أكثر - ' ] تعجيبا أى اندفسع و ابن عامر بتخفيف الهمزة [ أكثر - ' ] تعجيبا أى اندفسع مثل خاف يخاف لغة في المهموز يحتمل أن يكون من سأل يسأل ، قال البغوى ": و ذلك أن أهل مكه لما خوفهم النبي صلى الله عليه و سلم بالعذاب قالوا : من أهل هذا العذاب و لمن [ هو - ' ] ؟ سلوا عنه ، فأنزلت .

الوجوه و لا أخبر بتحتم وقوعه علله بقوله: ﴿ لِيس له ﴾ أى بوجه من الوجوه و لا حيلة من الحيل ﴿ دافع لا ﴾ مبتدئ ﴿ من الله ﴾ أى الملك الأعلى الذي لا كفؤ له فيلا أمر الأحمد ممه، و إذا لم يكن له دافع [ منه لم يكن دافع - ا ] من غيره و قد تقدم الوعد به، و دلت الحكمة عليه فتحتم وقوعه و امتنع رجوعه .

و لما كان القادر يوصف بالعلو، و العاجز يوصف بالسفول و الدنو، و كان ما يصعد فيه إلى العالى يسمى درجا، و ما يسهبط فيه إلى السافل [يسمى دركا\_]، و كانت الأماكن كلها بالنسبة إليه سبحانه على حد سواء، اختير التعبير بما يدل على العلو الذي يكني به عن القدرة والعظمة، فقال واصفا بما يصلح كونه مشيرا إلى التعليل: ﴿ ذَي المعارج مَن فَلُ وَم (م) زيد من م (م) في معالم التنزيل بهامش لباب التاويل

(۱) زید من ظ وم (۲) زید من م (س) فی معالم التنزبل بهامش لباب التار بز ۷/ ۱۲۳ ۰

اى الدرج التي الا انتهاء لها اصلا - ما دلت عليه صيغة منتهى الجوع و هي كناية عن العلو، و سميت بذلك لأن الصاعد " في الدرج يشبه مشية الاعرج، و روى عن ان عاس م رضي الله عنهما أنها السمارات، و دل على ما دلت عليه الكثرة مع الدلالة على عجيب القدرة في تخفيفها على الملائكة بقوله: ﴿ تعرج الملَّنكَةُ ﴾ أي وهم أشد الخلق ه و أقدره على اختراق الطباق، والإسراع في النفوذ حتى يكونوا أعظم من لمح البرق الحفاق ﴿ و الروح ﴾ أي جبريل عليه السلام ، [خصه-٧] تعظیماً له، أو هو خلق هو أعظم [ من - " ] الملائك، و قيل: روح العبد المؤمن إذا قبض ﴿ اليه ﴾ أي محل مناجاته و منتهى ما بمكن من العلو لمخلوقاته، و علق بالعروج \* أو بواقع قوله: ﴿ في يوم ﴾ اي من ١٠ ﴿ مقداره ﴾ أى لو كان الصاعد فيه آدميا ﴿ خسين الف ﴾ وبين المشقة في صعوده أو الكون فيه إن أريد القيامة بأن قال: ﴿ سنة جِ ﴾ و لم يقل: عاماً - مثلاً ، و يجوز أرب يكون هذا اليوم ظرفا للعذاب فيكون المراد به يوم القيامة ، و أن يكون طوله على الكافر باعتبار ١٥ ما يلحقه من الغم لشدة المخاوف عليه لأنه ' ورد أنه يخفف على المؤمن

<sup>(1)</sup> من ظوم، وفي الأصل: الذي (٧) من ظوم، وفي الأصل: هو. (٣) من ظوم، وفي الأصل: القاعد (٤) راجع معالم التنزيل ١٩٤/١ (٥) من ظوم، وفي الأصل: الدرهم (٦) زيدت الواو، الأصل ولم تكن في ظوم فذنناها (٧) زيد من ظوم (٨) من ظوم، وفي الأصل: العروج • (٩) في ظوم: فانه.

حتى يكون بمقدار صلاة واحدة \_ انتهى.

و روى عن أبن عباس رضي الله عنهما ١ ان المعنى [ أنه - ٢ ] لو ولى الحساب غير الله لم يَفرغ منه إلا في هذا المقدار، و يفرغ منه هو سبحانه في نصف يوم من أيام الدنيا، و قال مجاهد و الحـكم و عكرمة: مو / عمر الدنيا من أولها إلى آخرها خسون ألف سنة لا يدرى أحدكم مضى وكم بتي إلا ألله، و قد مضى في سورة "الم السجدة" ما ينفع ههنا . و لما كان هذا كله تسلبه " للنبي صلى الله عليه و سلم عن استعجالهم إياه بالعذاب استهزاء و تكذيبا سواء أريد تصوير العظمة أو العذاب، سبب عنه قوله: ﴿ فَاصِيرٍ ﴾ أي على أذاهم و لا ينفك ذلك عرب ١٠ تبليغهم فانك شارفت [ وقت - ' ] الانتقام منهم أبها الفاتح الحاتم الذي لم أبين؛ لأحد ما بينت على لسانه، والصدر: حبس النفس على المكروه من الإقدام أو الإحجام، و جماله سكون الظـاهر \* بالتثبت و الباطن ٦ و [ لا - ٢ ] استثقال، ولا شكوى ولا استعجال، فإن عذابهم \* و نصرك ١٥ عليهم لعظمة من أرسلك، فلا :د من وقوعه لأن القدح فيه و التكـذيب به قدح \* فيها، و هذا قبل الأمر بالقتال .

<sup>(1)</sup> راجع المعالم //١٣٤ (٧) زيد من ظوم (٣) في م: مسلما (٤) من ظوم ، و في الأصل : الظواهر (٦) من ظوم ، و في الأصل : الظواهر (٦) من ظوف الأصل : البواطن (٧) زيد في الأصل : بقوله ، و لم تكن الزيادة في ظوم غذفناها (٨) من ظوم ، وفي الأصل : عذابك لهم (٩) من ظوم ، وفي الأصل : عذابك لهم (٩) من ظوق الأصل : قدما .

و قال الإمام أبو جعفر ان الزبير: لما انطوت سورة الحاقة على أشد [ وعيد - ' ] و أعظمه أتبعت بجواب من استبطأ ذلك و استبعده إذ هو مما يلجأ إليه المعاند الممتحن، فقال تعالى و سال سائل بعذاب واقع ' ، إلى قوله ' انهم يرونه بعيدا و نراه قريبا ' ' ثم ذكر حالهم إذ ذاك ويوم يود المجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه ، الآية ، ثم أتبع بأن ذلك لا يغنى ه عنه [ و لا يفيده " انها لظى " ثم ختمت السورة بتأكيد الوعيد \_ ' ] عنه [ و لا يفيده " انها لظى " ثم ختمت السورة بتأكيد الوعيد \_ ' ] و أشد التهديد و فذرهم يخوضوا و يلعبوا ، إلى قوله " ذلك اليوم الذى كافوا يوعدون " ذلك يوم الحاقة و " يوم القارعة \_ انتهى .

و لما كان كونه تعالى، عا تقدم من العظمة ، أمرا معلوما بما له من الآثار من هذا الكون [ و ما \_ ' ] فيه ، و كان استبعادهم لما أخبر به المرا واهيا ضعيفا سفسافا لا يكاد يصدق أن أحدا يحاول أن يرد به هذه الامور التي هي في وضوحها كالشمس لا خفاء بها أصلا و لا لبس قال مؤكدا: ﴿ انهم ﴾ اى الكفار ' المكذبين المستعجلين ﴿ يرونه ﴾ أى ذلك اليوم الطويل أو عذابه ﴿ بعيدا لا ﴾ أى زمن وقوعه ، لأنهم يرونه عير بمكن أو يفعلون أفعال من يستبعده ﴿ و رأه ﴾ لما لنا من ١٥ العظمة التي قضت بوجوده و هو علينا هين ﴿ قريبا أَن ﴾ سواء أريد العظمة التي قضت بوجوده و هو علينا هين ﴿ قريبا أَن ﴾ سواء أريد بذلك قرب الزمان أو قرب المكان ، فهو هين [على قدرتنا \_ ' ) و هو آت

<sup>(</sup>۱) زيد من ظ و م (۲) زيد في الأصل : للكافرين ، و لم تكن الزيادة في ظ و م فلافناها (۳) من ظ و م ، و في الأصل : ذلك (١-٤) سقط ما بين الرقين من ظ و م (٥) زيدت الواو في الأصل ، و لم تكن في ظ وم فحذفناها .

لا محالة ، وكل آت قريب و 'البعيد و القريب' عندنا على حد سواء. و لما ذكر عن هذا اليوم ما يبعث على " السؤال عنه ، استأنف بيانه مبينا عظمته فقال: ﴿ يُوم ﴾ أي يقع حين ﴿ تَكُونَ السَّمَاءَ ﴾ [أي-"] التي هي أوثق ما تراه/ و أصلبه من عظم علم ما يقع فيه من الأهوال ه ﴿ كَالْهُلْ لَا ﴾ أي الشيء " المذاب من المعادن في مهل أو دردي الزيت ﴿ و تَكُونَ الجِبَالَ ﴾ التي هي أشد الأرض و أثقل ما فيها ﴿ كَالْعَهِنَّ ۗ ﴾ أى الصوف المصبوغ ألوانا المنقوش، تطيره الريح كالهباء، و ذلك لأن الجبال في أصلها متلونة كما قال تعالى ه و من الجبال جدد و بيض و حمر ، الآية، قال البغوى ' : و لا يقال عهن إلا للصبوغ، قال: و أول ما تتغير ١٠ الجبال تصير رملا مهيلا ثم عهنا منفوشا [ثم هباء - ١] منثورا -انتهى. ﴿ وَ لَا يُسْتُلُ ﴾ من شدة الأهوال ﴿ حَمِيمَ حَمِيمًا عِنْجُ ﴾ أى قريب في غاية القرب و الصداقة قريبا مثله من شيء من الاشياء لفرط السواغل و لأنه قد كشف لهم أنه لا تغني نفس عن نفس شيئًا، و أنه قد تقطعت الأسباب و تلاشت الانساب لما كشف الابتلاء عن أنه لا عز إلا ١٥ بالتقوى \_ هذا على قراءة الجماعة بفتح الياء و [ على - " ] قراءة ابن كثير بالبناء للفعول المعنى أنه لا يطالب أحد بأحدكما بعض الحكام في الدنيا

3.0

(۱-۱) من ظوم ، و في الأصل: القريب و البعيد (۲) من ظوم ، و في الأصل: عن (۲) بن ظوم ، و في الأصل: عن (۲) بزيد من ظوم ، و في الأصل: السديد (۲) راجع المعالم ۷ / ۱۲۰ (۷) ذيد من ظوم و المعالم (۸) من ظوم ، و في الأصل: منه .

من أنه يلزم أقارب من قربــه لآنه لا حاجة له بذلك، لآن القدرة محيطة بالكل على حد سواء .

و لما كان عدم السؤال قد بكون لعدم رؤية بعضهم بعضا لكثرة الجمع و شدة الزحام و تفرق الناس فيه على حسب مراتب أعمالهم، استأنف الجواب لمن كأنه يقول: لعل ذلك يترك لعدم رؤيتهم لهم؟ ه فقال دالا بالمجهول و التفعيل على عظمة ذلك التبصير ' و خروجه عن العادة جامعاً لأن المقصود من الحمـــيم الجنس و الجمع أدل على عموم التبصير ١، قال البغوى ٢: و ليس في القيامة مخلوق إلا و هو نصب عين ٦ صاحبه من الجن و الإنس ـ انتهى ، و كان حكمة ذلك أنه أدل على تقطع الاسباب فلا [ يسأل - ١ ] أحد منهم الآخر عرب شيء من أمره ١٠ لاشتغال كل و بنفسه ، فعدم السؤال لا للخفاء بل للاشتغال أو هم كل إنسان بما عنده " : ﴿ يبصرونهم \* ) أي يبصرهم \* مبصر فلا يخني أحد على أحد و إن بعد مكانه و يفركل من الآخر لشفله بنفسه . و لما تناهى الإخبار بعظمة ذلك اليوم إلى حد لا تحتمله القلوب، ذكر نتيجة ذلك فقال مستأنفا: ﴿ يُودُ ﴾ ` أي يتمنى و يشتهى ` ﴿ المجرم ﴾ أي هذا النوع سواء ١٥ كانكافرا أو مسلما عاصيا علم أنه يعذب بعصيانه ، و قيد به لأن المسلم الطائع

<sup>(</sup>۱) من ظم ، و في الأصل : التبصر (۲) في المعالم ٧ / ١٢٥ (٣) من ظ و م والمعالم ، وفي الأصل : على (٤) زيد من ظ وم (٥) مَنْ ظُو وم ، وفي الأصل : لكل (٦-٦) سقط ما بين الرقين من ظ و م (٧) زيد في الأصل : فيهم ، و لم تكن الزيادة في ظ و م فحذفناها .

يشفع فيمن أذن له فيه و لا يهمه شيء من ذلك ، و دل على [أن\_ ] هذه الودادة مجرد تمن بقوله: (لو يفتدى) أي الفسه (من عذاب يومئذ) / أي يوم إذ كانت [هذه \_ ا ] المخاوف بأعلق الناس بقلبه و أقربهم منه فضلا عن أن يسأل عن أحواله .

10.0

و لما كان السياق للافتداه، بدأ بأعزهم في ذلك بخلاف ما يأتي في عبس مقال: ﴿بنيه لا ﴾ لشدة ما رى .

و لما ذكر ألصق الناس بالفؤاد و أعز من يلزمه لنصره و الذب عنه، أتبعه ما يليه في الرتبة و المودة و ما الافتداء به لا سما عند العرب من أقبح العار فقال : ﴿ و صاحبته ﴾ أى زوجت التي يلزمه الذب ١٠ عنها و الكون دائمًا معها لكونها عديلة روجه ' في الدنيا ' .

و لما ذكر الصاحبه لما لها من تمام الوصلة ، أتبعها الشقيق الذي لا يلزم من الذب عنه ما " يلزم من الذب عن الحريم و ربما كان مباينا، فقال: ﴿وَ اخْمِهُ ۗ ﴾ .

و لما كان من بقي من الأقارب بعد ذلك متقاربين في الرتبة ذكر ١٥ أقربهم فقال: ﴿ و فصيلته ﴾ أى عشيرته الذين هم أقرب من فصل عنه (التي تؤويه ﴿ ﴾ أي تضمه إليها عند الشدائد و تحميه، لأنه أقرب

الناس

(99)

<sup>(</sup>١) زيد من ظوم (٦) زيد في الأصل : من ، ولم تكن الزيادة في ظوم غذفناها (م) من م، و في الأصل وظ: القرب (٤-٤) سقط ما بين الرقين من ظ وم (ه) من ظ وم ، و في الأصل : من .

الناس إليها و أعزهم عليها فهم أعظم الناس 'حقا عليه' و أعزهم لديه .
و لما كانت هذه الآية في الفدية ، قدم الآبعد عن ذلك فالآبعد
من جهة النفع و المعرة ، و لما كانت آية عبس في الفرار و النفرة ، قدم
الالصق فالآلصق ، و الأعلق في الآنس فالاعلق .

و لما خص هنا عم فقال: ﴿ و من فى الارض ﴾ أى من الثقلين ه و غيرهم سواء كان فيهم صديق لا صعر عنه و لابــــد فى كل حال منه أو لا . و لما كان ربما خص ذلك بغيره، قال محققا لإرادة الحقيقة فى معى « من »: ﴿ جميعا لا ﴾ .

و لما كان الإنسان تكشف له الامور هناك أى كشف، و تظهر له أنم ظهور، قال تعالى " فبصرك اليوم [حديد \_ "] " فيعلم أنه لا ينجيه ١٠ من الحنطايا المحيطة المحيطة " شيء، دل على الاستبعاد بأداة البعد فقال عاطفا على "يفتىدى": ﴿ ثُم ينجيه لا ﴾ أى ثم يود لو يدكون له بذلك نجاة تتجدد له فى وقت من الاوقات ٠

و لما كان هذا [ مما \_ " ] قد يطمع فى النجاة، فان بعض الناس يطبع على قلبه فيستغويه " الأطماع حتى يعد المحال بمكنا، قال معبرا ١٥ بمجمع الروادع و الزواجر " الصوادع: ﴿ كُلا " ﴾ أى ليكن للجرم ردع (١٠ - ١) من ظ و م ، و فى الأصل : عليها (٣) زيد من ظ و م (٩) من ظ و م ، و فى الأصل : حتى يستهويه . و م ، و فى الأصل : حتى يستهويه . (ه) زيدت الواو فى الأصل و م و لم تكن فى م فحذناها .

أىّ ردع عن وداده هذا و ترتب أثره عليه ، فان ذلك لا يكون أبدا يه جه من الوجوه ه

و لما كان الإضمار قبل الذكر لتعظيم ذلك المضمر في المهيغ الذي هو فيه، لأن ذلك إشارة إلى أنه مستحضر في الذهن لا يغيب أصلا ه لما للقام عليه من عظيم الدلالة، قال بعد هذا الردع العظيم عن النجاة بل عن ودادة تمنيها: ﴿ إنها ﴾ أي النار / التي هي سوط اللك المعد لمن عصاه، المهدد في هذا السياق بعذابها، المستولية عليه لتكون سجه: ﴿ لَظَّىٰ إِنَّ ﴾ أى ذات اللهب الخالص المناهي في الحر" يتلظى أي يتوقد فيأكل بسببه بمضها بمضا إن لم تجد ما تأكله و تأكل ما و جدته كاثنا ما كان ١٥ ﴿ نَزَاعَةُ لَلْشُونَى مِنْ ﴾ أي هي شديدة النزع الجلود الرؤس بليفته الله الظن بغيره من الجلد . و قال في القاموس: الشوى: اليدان و الرجلان و الاطراف و قحف الراس و ما كان غير مقتل ـ انتهى، و قيل: و الجلد كله واللحم تنزع ذاك مم يعود كما كان في الحال ليروا التعبُّ الذي (١) زيد في الأصل: بعد ، ولم تكن الزيادة في ظ وم فحذ فناها (١) زيد في الأصل: عظيم. ولم تكن الزيادة في ظ وم فحذنناها (م) من ظ وم، و في الاصل: بعد (٤) من ظ وم ، و في الأصل: سول (٥) زيدت الواو في الأصل و لم تكن في ظ وم فحذفناها (٦) من ظ وم، و في الأصل: الحرب (٧) من ظ و م ، و في الاصل : النزاع (٨) زيد في الأصل : اي شديدة ، و لم تكي الزيادة في ظ و م فحد فناها .

10.7

كانوا ينكرونه في انفسهم ' في كل' لحظة .

و لما كان الحلاص غير ممكن من الداعي القادر على الإحضار كي عن إعضارها إياهم و جذبها لهم بقوله: ( تدعوا ) و يجوز أن يكون ذلك حقيقة فتقول في الدعاء في نفسها: إلى يا مشرك إلى يا منافق، و فعو ذلك مم تلتقطهم التقاط الطير للحب (من) أي كل شخص (ادبر) ه أي من الجن و الإنس إلى من وقع منه إدبارهما من حقه الإقبال عليه مواء كان ذلك الإدبار عنها أو عن الأعمال التي من شانها التنجية [منها-"]، و لما كان الإدبار قد يكون عن طبع غالب فيكون صاحبه في عداد من يعذر، بين أن الامر ليس كذلك فقال: ( و تولى لا ) أي كلف فطرته يعذر، بين أن الامر ليس كذلك فقال: ( و تولى لا ) أي كلف فطرته الأول المستقيمة الإعراض عن أسباب النجاة .

و لما كانت الدنيا و الآخرة ضرتين، فكان الإقبال على إحداهما دالا على الإعراض هن الأحرى، قال دالا على إدباره بقله: ﴿ وجمع ﴾ أى كل ما كان منسوبا إلى الدنيا.

و لما كانت العادة جارية بأن من كانت الدنيا أكبر همه كان همه بمعمه الاكتناز لا الإنفاق، سبب عن جمعه قوله: ﴿ فَارَعَىٰ ﴿ أَى ١٥ جَعْلُ مَا جَعْهُ فَى وَعَاءُ وَكَنْزُهُ حَرْصًا وَ طُولُ أَمْلُ وَلَمْ يَعْطُ حَقَّ اللهُ فَيْهُ، فَكَانَ آهمه الإيعاء لا إعطاء ما وجب من الحق إقبالا على الدنيا

<sup>(</sup>١) من ظوم، وفي الأصل: كله (٢) من ظوم، وفي الأصل؛ الى . (٣) في م: هذا (٤-٤) سقط ما بين الرقبين من ظوم (٥) زيد من ظوم . (٣-٦) من ظوم، وفي الأصل: حقه الاعطاء لا الايعاء .

و إعراضا عن الآخرة •

و لما كان من أعجب العجب أن يقبل على الدنيا أحد يسمع هذا التهديد بالعرض بين يدى اقه و العقاب لمن لم يقبل على عبادته سبحانه ، بين ان ذاك لما جبله عليه سبحانه و أن الإنسان مقهور مع جبلته إلا من حفظه الله ، و ذلك [دال-] من كلا الطرفين على عظيم قدرته سبحانه ، قال مؤكدا لاقتضاء المقام للتأكيد لأن الإنسان لو خوف بالعرض على بعض الأمراء ما لابس ما يفضبه فكيف بالعزيز الحكيم القدير العلم: (ان الانسان ) أى هذا / الجنس ، عبر به لما له من الانس بنفسه و الوقية لمحاسنها و النسيان لوبه و لذنبه ه

10.1

و لما دعا الحال إلى بيان الجبلة الداعية إلى ما يقتضيه باختيار صاحبها على وجه كأنه إلجاء بيانا لسهولة الأمور عليه سبحانه بنى للفمول قوله: (خلق هلوعالا) اى جبل جبلة هو فيها بليغ الهلع و هو أفحش الجزع مع شدة الحرص وقلة الصبر والشع على المال والرغبة فيما لا ينبغي، وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه الحريص و الم على ما لا يحل له أ، و روى عنه أن تفسيره ما الم بعده .

و لما كان الهلع شدة الحرص و قلة الصبر، نشر معناه فقال مقدما

٠٠٤ (٠٠٠) المعمول

<sup>(1)</sup> زيد منظ وم (7) منظ وم ، وفى الأصل : لما (٣) زيد فى الأصل : اى ، و لم تكن الزيادة فى ظ و م فحذناها (ع) من ظ و م ، و فى الأصل : التشح . (٥) راجع المعالم ١٧٥/٥ (٦) زيد فى الأصل و ظ : انتهى ، و لم تكن الزيادة فى م فحذنناها (٧) من ظ و م ، و فى الأصل : فيا .

المعمول الذي هو الظرف على العامل بيانا لإسراعه في ذلك: (ادا مسه)

[أي-١] أدنى مس: الشر) أي هذا الجنس وهو ما تطاير شرره الضر ( جزوعالا ) أي عظيم الجزع، وهو ضد الصبر بحيث يكاد صاحبه بنقد نصفين و يتفتت ( و اذا مسه ) أي كذلك ( الحير ) أي هذا الجنس وهو ما يلائمه فيعينه من السعة في المال و غيره من أنواع هالرزق ( منوعا لا ) أي مبالغا في الإمساك عما يلزمه من الحقوق للانهاك في حب العاجل و قصور النظر عليه وقوفا مع المحسوس لفلة الجود و البلادة ، و هذا الوصف ضد الإيمان ، لأنه [ نصفان ا ] : صعر وشكر و لما كان التقدر : فهو يسارع في آثار ما جبل عليه عما يترتب و لما كان التقدر : فهو يسارع في آثار ما جبل عليه عما يترتب و

على الجزع ما لا يحوز فى الشرع و ما يترتب على المنع من ذلك أيضا ١٠ فيكون من أهل النار، و كان من القدرة البالغة أن يحفظ سبحانه من أراد من الحزى مع جبلته و يحمله عدلى كسر نفسه مرة بعد أخرى حتى يتلاشى ما عنده من جبلة الشر و تبقى الروح على حالها عند الفطرة الأولى، فلا زال تحثه عدلى المبادرة إلى طاعته سبحانه و تعالى و حفظ حدوده، فكان لا كرامة أعظم من حفظ المكلف لحدود الشرع ١٥ مع المنافاة لطبعه، فيكون جامعا للاعان بنصفيه: الصعر و الشكر، لما جمع من هدده الأوصاف الثمان المعادة لأبواب الجنة الثمان، فكانت أسبابا لها، استثنى [ من \_ ' ] هذا النوع الهلوع و لذلك جمع مقال:

<sup>(</sup>١) زيد من ظ وم (٦) من ظ وم ، و في الأصل : شره (٦) من ظ وم ، و في الأصل : ما بها .

10.A

﴿ الا المصلين لا ﴾ أي المحافظين على الصلاة التي هي مواطن الافتقار، العريقين في هذا الوصف، فإنه لا يشتد هامهم فلا يشتد جزعهم و لا منعهم، فيكونوا في أحسن تقويم معتداين مسارعين فيما يرضي الرب، لأنه سبحانه قرن ما جبلهم عليه من الهلع من طهارة الجسد لطهارة ه طينته و زكاء ' روحه ما هيآه به لتهذيب نفسه مما يسره 'له من أصدقاه ' الخير وأولياء المعروف وسماع المواعظ الحسان و الإبعاد عن معادن الدنس من البقاع أو الاقران و المكلام و الأفعال و غير ذلك / من سائر الاحوال، و الملابسة بكل ما يحمل على المعالى من صالح الخلال ً حتى كانوا من أهل الكمال، ولذلك وصفهم بمايين عراقتهم في الوصف ١٠ نها فقال: ﴿ الذِّن هُم ﴾ أي بكلية ضمارهم و ظواهرهم ﴿ على صلاتهم ﴾ أى التي هي معظم دينهم وهي النافعة لهم لالغيرهم ـ بما أفادته الإضافة، و المراد الجنس الشامل لجميع الأنواع إلا أن معظم المقصود الفرض، [ و - أ ] لذلك عبر بالا - م " الدال على الثبات" في قوله : ﴿ دَأَ ثُمُونَ مُو لِا ﴾ أى لا فتور لهم عنها و لا انفكاك لهم منها بل يلازمونها ملازمة ١٥ يحكم بسببها أنها في حال الفراغ منها نصب أعينهم بدوام الذكر لها و التهيئي لأدائها لأنها صلتهم بمعبودهم^ الذي لا خير عندهم إلا منه، فلم

<sup>(</sup>١) من ظوم ، و في الأصل : ركاة (ع) من ظوم ، وفي الأصل : اصداق . (٣) من ظوم ، و في الأصل : ومعه (٤) زيد من ظوم (٥-٥) من ظوم ، وفي الأصل : الدابت (٦) من ظوم ، و في الأصل : عليها (٧) من ظوم ، و في الأصل : يلارمون (٨) من ظوم ، وفي الأصل : ومعبودهم .

يكونوا

يكونوا ناسين لمساوئهم ولا آسين بمحاسنهم، وكنى بالصلاة بركة فى دلالتها على النجاة من هذا الوصف الموجب لاسباب النار، وهي عبادة ذات شروط و أركان و أبعاض وهيئات [و سنن ] و آداب مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهي منقسمة إلى ذات ركوع و سجود، و إلى ذات سجود بلا ركوع كسجدة الشكر و التلاوة، و إلى ما الاركوع هفها ولا سجود كصلاة الجنازة.

و لما ذكر زكاة الروح، أتبعه ركاة عديلها المال، فقال مبينا للرسوخ في ألوصف بالعطف بالواو: ﴿و الذين في أموالهم ﴾ أى التي من شبحانه بها عليهم ﴿ حق ﴾ و لما كان السياق هنا لاعم من المحسنين الذين تقدموا في الذاريات اقتصر على الفرض فقال: ﴿ معلوم صلا ﴾ أى من ١٠ الزكوات و جميع النفقات ﴿ الواجة \_ ' ] .

و لما كان فى السؤال من بذل ' الوجه و دسر النفس ' ما يوجب الرقه مع وقاية النفس مع المذمة، قدم قوله : ﴿ للسّاّ ثل ﴾ أى المتكلف لسؤال الإنفاق المتكسفف ' ، و لما كان فى الناس من شرفت همته و علت ' رتبته على مهاوى الإبتذال بذل السؤال من الاقلال ' بذب المقبل على الله ما للتفطن و التوسم لاولئك إفقال \_ ' ) : ﴿ و المحروم ص لا ﴾ أى المتعفف '

<sup>(</sup>١) زيد من ظوم (٩) في الأصل بياض ملاناه من ظوم (٩) من ظوم وم) من ظوم وفي الأصل: النفس وكسر الوجه. (٥-٥) سقط ما بين الرفين من ظوم (٦) من ظوم ، وفي الأصل: من . (٧) من ظوم ، وفي الأصل: الأولى . (٧) من ظوم ، وفي الأصل: الأولى . (٧) من ظه وفي الأصل: الأولى .

101.

الذي لا يسأل فيظن غنيا و لا مال له يغنيه ' فهو يتلظى بناره في ليله و نهاره، و لا مفزع له بعد ربه المالك لعلانيته و إسراره إلا إلى إفاضة مدامعه بذله و انكساره، و هذا من الله تعالى حث على تفقد أرباب الضرورات ممن لا كسب له و من افتقر بعد الغنا، و قد كان السلف ه الصالح في هذا ً وأشباهه قصب السبق، حكى عن زين العابدين أنه لما مات وجد في ظهره آثار سود عند غسله كانها السيور، فعجبوا منها، \* فلما كان بعد أيام قال \* نسوة أرامل /: كان شخص يأتى إلينا ليلا بقرب الماء و أجربة الدقيق على ظهره ففقدناه [ و احتجنا \_ " ] ، فعلموا أنه هو و أن تلك السيور من ذلك ، و حكى عن عمر بن الخطاب رضى الله ١٠ عنه أن شخصا رآه ماشيا في زمن خلافته ' في الليل' فتبعه 'حتى يعلم إلى أن يقصد، فلم يزل رضي الله عنه حتى جاء " إلى بيت [ سوة - " ] أرامل فقال: أعندكن ماه و إلا أملا ً لكن، فأعطينه جرة فأخذها و ذهب فملاً ها على كتفه و أنى بها إليهن، و الحكايات ' عنهم في ' هذا الباب كثيرة شهيرة جدا.

١٥ ٠ و لما كان المال قد يصرف لإصلاح الدنيا، بين أن النافع

<sup>(1)</sup> من ظوم، وفي الأصل: يغنمه ( $\gamma - \gamma$ ) سقط ما بين الرقين من ظوم ( $\gamma$ ) من ظوم، وفي الأصل: ازين العابد ( $\gamma$ ) في ظوم: فقال بعد موته ( $\gamma$ ) زيد من ظوم ( $\gamma$ ) من ظوم ( $\gamma$ ) من ظوم، وفي الأصل: ليلا ( $\gamma$ ) في ظوم: فإه ( $\gamma$ ) من ظوم، وفي الأصل: عند كم ( $\gamma$ ) من ظوم، وفي الأصل: عند كم ( $\gamma$ ) من ظوم، وفي الأصل: عند كم ( $\gamma$ ) من ظوم، وفي الأصل: عند كم ( $\gamma$ ) من ظوم، وفي الأصل: عند كم ( $\gamma$ ) من ظوم، وفي الأصل: عند كم ( $\gamma$ ) من ظوم، وفي الأصل: عند كم ( $\gamma$ ) من ظوم، وفي الأصل:

منه إنما هو المصدق للإيمان فقال: ﴿ و الذين يصدقون ﴾ أى يوقعون التصديق لمن يخبرهم و يحددونه كل وقت ﴿ بيوم ﴾ و لما كان المقصود الحث على العمل لاجل العرض على الملك الاعلى عبر بقوله: ﴿ الدينلام ﴾ أى الجزاء الذي ما مثله و هو يوم القيامة الذي يقع الحساب فيه والدينونة على النقير و القطمير و التصديق به حق التصديق الاستعداد له بالاعمال ه الصالحة، فالذين يعملون لذلك اليوم هم العمال، و أما المصدقون بمجرد الاقوال فلهم الوبال و إن انفقوا أمثال الجبال.

و لما كان الدين معناه الجزاء من الثواب و المقاب، وكان ربما صرف صارف إلى الثواب فقط للعلم بعموم رحمته سبحانه، وأن رحمته غلبت غضبه، صرح بالعقاب فقال: ﴿ و الذين هم ﴾ أى بجميع ضمائره ١٠ ﴿ من عذاب غيره، فإن المحسن إليهم، لامن عذاب غيره، فإن المحسن أولى ابأن يخشى ولو من قطع إحسانه، وإذا خيف مع تجليه في مقام الاحسان كان الحوف أولى عند اعتلائه في نعوت الجلال من الكبر والقهر و الانتقام (مشفقون ) أى خائفون في هذه الدارخوفا عظما والقهر و الانتقام (مشفقون ) أى خائفون في هذه الدارخوفا عظما هو في غاية الثبات من أن يعذبهم في الآخرة أو الدنيا أو فيهما، فهم ١٥ هذك الايغفلون و ولا يفعلون إلا ما رضيه سبحانه.

<sup>(1)</sup> زيد في الأصل: يوم، ولم تمكن الزيادة في ظ وم فحذنناها (٢-٢) من ظ وم، وفي الأصل: مع (٤) زيد في الأصل: قال، وفي الأصل: مع (٤) زيد في الأصل: قال، ولم تمكن الزيادة في ظ وم فحذفناها ( ٥-٥) سقط ما بين الرسين من ظ وم.

101.

و لما كان المقام للترهيب، ولذلك عبر عن الرجاه [على- الفعل الطاعات بالدين، فصار الغذاب مذكورا مرتين تلويحا و تضريحا، زاده تأكيدا بقوله اعتراضا مؤكدا لما لهم من إنكاره: (ان عذاب ربهم) أى الذي ارباهم و هم مغمورون باحسانه و هم عارفون بأنه قادر على الانتقام ولو بقظع الإحسان (غير مامونه) أى لاينبغي لاحد أن يأمنه، بل يجوز أن يحل به و إن بالغ في الطاعة لان الملك مالك و هو تام الملك، له أن يفعل ما يشاه ـ و من جوز وقوع العذاب أبعد عن موجباته عاية الإبعاد و لم يزل مترجحا بين الخوف و الرجاه .

و لما ذكر / التحلي بتطهير النفس بالصلاة و تزكية المال بالصدقة ،

الدب إلى التخلى عن امر جامع بين تدنيس المال و النفس و هو الزنا الحامل عليه شهوة الفرج التي هي أعظم الشهوات حملا للنفس على المهلكات، فقال بعد ذكر التخويف بالعذاب إعلاما بأنه أسرع إلى صاحب هذه القادورة وقوءا من الذباب في احلى الشراب وقال: ﴿ و الذين عم ﴾ أي ببواطنهم الغالبة على ظواهرهم ﴿ لفروجهم ﴾ أي سواه كانوا ذكورا أو إناثا ﴿ حفظون لا ﴾ أي حفظ ثابنا دائما عن كل ما نهي الله عنه ولما ذكر هذا الحفظ على هذا الوجه ، ذكر ما أذن فيه في أسلوب الاستثناء إشعارا بأنه كأنه لم يذكر فيخرج إلا بعد تقرير عموم أسلوب الاستثناء إشعارا بأنه كأنه لم يذكر فيخرج إلا بعد تقرير عموم أسلوب الاستثناء إشعارا بأنه كأنه لم يذكر فيخرج إلا بعد تقرير عموم

الحفظ

 <sup>(</sup>١) زيد من ظ وم (٧-٧) سقط ما بين انرتمين من ظ و م (٩) من ظ وم ،
 و في الاصل : الاموال (١) من ظ و م و في الأصل : ا تراب .

الحفظ ' لا أنه ' مقصود ابتداء بقصد الصفة فقال: ﴿ الا على ازواجهم ﴾ اى بعقد النكاح .

و لما قدمهن لشرفهن و شرف الولد ' بهن أتبعه قوله: ﴿ او ما ﴾ عبر ' بما هو الاغلب لغير العقلاء ندبا إلى إيساع البطان فى احتمالهن ﴿ ملكت ايمانهم ﴾ أى من السرارى اللانى هن ' محل الحرث و النسل ه اللاتى هن أقل عقلا " من الرجال .

و لما كان الناكح عبادة نادرا جدا ، وكان الاصل في العبادة الحروج عن العادة ، و إن لم يتجرد للعبادة كان ملوما ، اكتنى في مدحه بننى اللوم عنه ، و أكده لان الاصل كان استحقاقه لملام لإقباله على تحصيل ما له من المرام فقال مسببا عن المستشى : ﴿ فانهم ﴾ أى بسبب ١٠ إقبالهم بالفروج عليهن و إزالة الحجاب من أجل ذلك ﴿ غير ملومين ﴾ أى في الاستمتاع بهن من لائم ما - كما نبه عليه بالبناء للفعول - فهم يصحبونهن قصدا للتعلق و صون النفس و ابتغاء الولد للتعاون على طاعة الله .

و لما أفهم ذلك تحريم غير المستثنى و وجوب الحفظ للفروج عنه، ١٥ صرح به على وجه يشمل المقدمات فقال مسببا عنه: ﴿ فَن ابْتَغَىٰ ﴾ أى طلب، و عبر بصيغة الافتعال لآن ذلك لا يقع الاعن إقبال عظيم من

<sup>(</sup>١-١) من ظ وم ، و في الأصل : لأنه (ع)من ظ وم ، وفي الأصل : الوالد.

<sup>(</sup>٣) من ظوم، وفي الأصل: أي (١) من ظوم، وفي الأصل: هي .

 <sup>(</sup>a) من ظ وم ف الأصل: انعقلاء .

1011

النفس و اجتهاد في الطلب ﴿ ورآ ، ذلك ﴾ أي شيئا من هذا خارجا عن هذا الآمر الذي أحله الله تعالى، و الذي هو [أعلى- ١] المراتب في أمر النكاح وقضا، اللذة " أحسنها و أجملها " . و لما كان الوصول إلى ذلك لا يكون إلا بتسبب من الفاعل ربط بالفاء قوله: ﴿ فَاوَلَّـكُ ﴾ ه [ أي ـ ' ] الذن هم في الحضيض من الدناءة و غاية البعد عن مواطن الرحمة ﴿ هُم ﴾ أي بضارهم و ظواهرهم ﴿ العدون ۗ ﴾ أي المختصون بالحروج عن الحد المأذون فيه .

و لما ذكر العادي أتبعه الواقف عند الحدود ً فقال: ﴿ وَ الَّذِينَ هُم ﴾ أى ببذل الجهد من توجيه الضائر ﴿ لامْمُنْتُهُم ﴾ أي [كل- ] ما ١٠ ائتمنهم الله عليه من حقه و حق غيره ٠

و لما كان ذلك قد يكون من غير عهد، قال مخصصا /: ﴿ وعهدهم ﴾ أى ما كان [من- ] الامانات ربط بالـكلام و توثيق ﴿ رُعُونَلامِ ﴾ اى حافظون لها معترفون [ بها ـ ' ] على وجه نافع غير ضار .

و لما كان أجل العهود و الأمانات ماكان باشهاد قال مبينا " لفضل ١٥ الشهادة: ﴿ وَ الَّذِنِ هُمْ ﴾ أي بغاية ما يكون من توجيه القلوب ﴿ بِشَهْدُ تَهُم ﴾ التي شهدوا بها أو يستشهدون بها لطلب أو غيره، و تقديم المعمول الشارة إلى أنهم في فرط قيامهم بها و مراعاتهم لها كأنهم

<sup>(</sup>١) زيد من ظ وم ( ٧- ٢) من ظ وم ، و في الأصل : اجملها و أحسنها • (٣) من ظ وم، و ف الأصل: الحروج (٤) من ظ وم، و ف الأصل: توجيهه (٥) في الأصل و ظ : بيانا (٦) من ظ و م ، و في الأصل : المعلول . Y (1.4)

لا شاغل لهم سواها ﴿ إِنَّا تُمُونَ لا مِنْ أَى يَتَحْمَلُونَهَا وَ يُؤْدُونِهَا عَلَى غَايَةَ النَّهَامُ وَ الحسن أَدَاءُ مَنِ هُو مَتَهِيئَ لِهَا وَاقْفَ فِي انتظارِهَا.

و لما كانت أضداد هذه المذكورات نقائص مهلكات، وكانت الأنفس - لما لها من النقص \_ زاعة إلى النقائص ميالة إلى الدسائس، ذكر سبحانه بالدواه المبرى من كل داه، فقال مشيرا إلى حفظ أحوال الصلاة " ه و أوصافها بعــــد [ ذكر-"] الحفظ لذواتها و أعيانها تنبيها على شدة الاهتمام بها: ﴿ و الذن هم ﴾ و لما وسط الضمير إشارة إلى الإقبال بحميع القلب قدم الصلة كما فعل بما " قيل تأكيدا و إبلاغا في المراد إلى أقصى ما يمـكن كما لا يخفي على ذي ذوق فقال: ﴿على صلاتهم﴾ من الفرض و النفل ﴿ يَحَافِظُونَ ۗ ﴾ أي يبالغون في حفظها و يجددونه حتى كـأنهم ١٠ يبادرونها الحفظ و يسابقونها فيه فيحفظونها لتحفظهم " أو يسابقون غيرهم في حفظها لاوقاتها و شروطها و أركانها و متمها تها في ظواهرها و بواطنها من الخضوع و المراقبة ، وغير ذلك من خلال الإحسان التي إذا فعلوها كانت و لابد ناهية لفاعلها " أن الصلاة "الكاملة "تنتهي عن الفحشاه و المنكر" فتحمل على جميع هذه الاوامر و تبعد عن [أضدادها - "]، و لكون ١٥ السياق هذا للتخلي عن الأوصاف الجارة إلى الكفر وحد الصلاة إشارة

<sup>(1)</sup> من ظوم، وفي الأصل: سواه (٢) زيد في الأصل: واحوالها، ولم تكنى الزيادة في ظوم، و في الأصل: الزيادة في ظوم، و في الأصل: كا (٥) من ظوم، و في الأصل؛ لحفظهم (٦) في م: الخشوع.

إلى أنه يكنى ' فى ذلك ' الفرائض و إن كان الجنس يشمل، و فى المومنؤن السياق لأهل الرسوخ فى المحاسن، فلذلك جمع بين النوعين: الإفراد فى الأول لينصب بادئ بدى إلى الفرائض، و الجمسع فى بعص القراءات ليفهم مع ذلك النوافل بأنواعها، وفى فتح الأوصاف بالصلاة و ختمها بها من بيان جلالتها و عظمتها أمر باهر .

و لما ذكر حلاهم أتبعه ما أعطاهم فقال مستأنفا و مستنتجا من غير فاء إشارة إلى [أن \_ ] رحمته عمى التي أوصلتهم إلى ذلك من غير سبب منهم في الحقيقة: ﴿ اولآئك ﴾ أي الذين هم في غاية العلو لما لهم من هذه الاوصاف العالية ، وعبر بما يدل على أنه عجل جزاءهم سبحانه فقال : ١٠ ﴿ فَي جَنْتَ ﴾ أي في الدنيا و الآخرة ، أما في الآخرة فواضح ، و أما في الدنيا فلا نهم [ لما- ٢ ] جاهدوا فيه باتماب أنفسهم في هذه الأوصاف حتى تخلقوا بها أعطاهم بمباشرتها /لذاذات من انس القرب و حلاوة المناجاة لا يساويها شيء أصلا، و الجنة محل اجتمع فيه جميع الراحات و المستلذات [و السرور-۲]، و انتني عنه [جميع-۲] المكروهات و الشرور، و ضدها ١٥ النار ، و زادهم على ذلك بقوله: ﴿ مكرمون على معبرا باسم المفعول اشارة الى عموم الإكرام من الخالق و الخلق الناطق و غيره لأنه سبحانه قضى بأن يعلو مقدارهم حتى يكونوا أعظم مشخص ؟ لهم في الغيب مبالفا في إكرامهم عند المواجهة ليـكون لهم نصيب من خلق نبيهم صلى الله (١ - ١) من ظ وم، وفي الأصل: ذلك في (٢) زيد من ظ وم (٧-٧) من ظ وم ، وفى الأصل التي هي (٤) من ظ وم ، وفى الأصل: ان جعلتهم (٥) من ظ وم وفي الأضل؛ مبقص.

1014

عليه و سلم، لقبه يوم بنى قريظة على رضى الله عنه وكان قد سبقه إليهم فقال: يا رسول الله، ما عليك ألا تدنو من هؤلاء الاخابث؟ فقال: و لم، لعلك سمعت بى منهم أذى، لو قد دنوت منهم لم يقولوا من ذلك شيئا، شم دنا منهم فقال: هل أخزاكم الله يا إخوان القردة والحنازير، فقالوا :مه يا أبا القاسم ما كنت جهولا، و كلموه بأحسن ما يمكنهم، وكذا كانت معه قريش قبل الهجرة فى أكثر أحوالهم ، هذا فى الدنيا و أما فى الآخرة في تلقاهم الملائكة بالبشرى حين الموت و فى قبورهم و من حين قيامهم من فيورهم الى حين " دخولهم الى قصورهم .

و لما تحرر بهذا الكلام الإلهى الذي يشك عاقل في أن مخلوقا لا يقدر عليه، و أنه لا يقدر عليه الا الله الواحد الذي لا شريك له، المالم بكل شيء، القادر على كل شيء، أنه لا يتفصى عن نقائص الإنسان حتى يتخلص من ظلمات النقصان إلى نور الإحسان إلا من لازم هذه الأوصاف و زكى نفسه [بها - ] ليصير [كاملا - ] مع العلم القطعى عند المسلم و المكافر أن الكال سبب السعادة، وأن الإنسان مطبوع على عند المسلم و المكافر أن الكال سبب السعادة، وأن الإنسان مطبوع على هم المختصون بالسعادة الأخروية ، وكان الكفار يأتون النبي صلى الله عليه و سلم و يحلسون حوله بالقرب منه ليسمعوا كلامه و يكذبوه و يهز وا و سلم و يحلسون حوله بالقرب منه ليسمعوا كلامه و يكذبوه و يهز وا به ، وكان العاقل لا ينبغي له أن يأتي شيئا الاسيما ان كان اتيانه اليه على

<sup>(</sup>١) من ظ و م و فى الأصل : الحبابت (٢) سقط من ظ و م (٣) زيد من ظ و م (٤) من ظ و م (٤) من ظ و م (٤) من ظ

هيئة الإسراع إلا لتحصيل السعادة، سبب عن ذلك قوله معبرا عن عظمة القرآن بما حاصله أنهم حين يسمعونه يصيرون لشدة ما يفزعهم أمره لا يتمالكون فيفعلون أفعال من لاوع له: (فال الذين كفروا) اى أى شيء من السعادة للذين ستروا مرائي عقولهم عن الإقرار بمضمون هذا الكلام الذي هو أوضح من الشمس ، حال كونهم (قبلك) أي نحوك أيها الرسول الكريم و فيا أقبل عليك (مهطمين لا) أي مسرعين مع [مد - ] الأعناق و إدامة النظر إليك فى غاية العجب من مقالك هية من يسعى إلى أمر لاحياة له بدونه و

و لما / كان الذي يتطير فيراعي " الآيامن و الأشائم على ما تقدم في الصافات، لا يترك ذلك إلا في أمر أدهش عقله و أطار له، فلم يدعه يتأمل "، قال مشيرا إلى شدة اعتنائهم بهذا الإهطاع مع عدم التحفظ "من شيء ": (عن ) أي متجاوزين إليك كل مكان كان إعن جهة - " ] ( اليمين ) أي منك حيث يتمنون به (وعن الشمال) أي منك و إن كانوا يتشاء مون به (عزينه ) أي حال كونهم جماعات جماعات و خلقا خلقا متفرقين فرقا شتى أفواجا يتمهلون ليأتوا جميعا جمع عزة، و أصلها عزوة لان كل فرقة تعتزي إلى غير ما تعتزي

(1) من م ، و في الأصل و ظ ، امرهم (٢) زيد من ظ و م (٣) في الأصل بياض ملاً ناه من ظ و م (٤) زيد في الأصل : انه ، و لم تمكن الزيادة في ظ و م غذنناها (٥-٥) من ظ و م ، و في الأصل : بشيء (٦) من ظ و م ، و في الأصل : بكل .

1014

إليه الأخرى ، جمع [جمع - ١] سلامة شذوذا ،

و لما كان هذا الإسراع على هذا الوجه لا ينبغي أن يكون [ [لا \_ ' ] فيها يتحقق أنه مسعد، و مع تحقق أنه مسعد لا ينبغي "أن يكون إلا" فيما تحصل به السعادة الأبدية ؛ قال منبها على ذلك منكرا أن يكون لهم ما كان ينبني ألا يكون فعلهم ذلك إلا له "مع ه أنه \* كان من جملة استهزائهم إذا تحلقوا لساع ما يقرأ أن يقولوا : إن كان 'ما يقول حقا من أمر البعث ' و الجنة النكون أسمد بها منهم [كما أنا أسعد منهم \_ ' ] في هذه الدار كما قال تعالى حاكيا " عنهم في قوله "و لمن رجعت إلى ربي ان لي عنده للحسني " و ذلك أنه كثيرًا ما يأتي الفلط من [ أن ـ ` ] الإنسان يكون في خير في ١٠ الدنيا فيظن أن ذلك مانع له من النار لأنه \* خير في نفس الأمر، او يظن أن إمهاله و هو على الباطل رضي بـه، و لا يدري [ أنه ـ ' ] لا يضجر و يقلق و يعجل إلا من يخاف الفوت، أو يكون شيء بغير إرادته: ﴿ ايطمع ﴾ أي بهذا الإتيان ، و عبر بالطمع إشارة إلى

<sup>(1)</sup> زيد من ظوم ( ٢- ٢) من ظوم ، و في الأصل: الا ان يكون . (٣-٣) من ظوم ، و في الأصل: لانه (٤-٤) ما بين الرقين بياض في الأصل ملأناه من ظوم (ه) زيد في الأصل: حتى ، ولم تكن الزيادة في ظوم فذناها . فذنناها (٦) زيد في الأصل: والنارو، ولم تكن الزيادة في ظوم فذنناها . (٧) سقط من ظوم (٨) من ظوم ، و في الأصل: لا .

أنهم بلغوا الغاية في السفه لكونهم [طلبوا- ١] أعز الأشياء من غير سب تعاطوه له .

و لما كان إتيانهم على هيئة التفرق من غير انتظار جماعة لجماعة " قال: ﴿ كُلُّ امْرَى مَنْهُمْ ﴾ أي على انفراده "، و لما كان المحبوب دخول ه الجنة ' لا كونه ' من مدخل معين، قال بانيا للفعول: ﴿ انْ يدخل ﴾ أى بالإهطاع و هو كافر من غير إيمان يزكيه كما يدخل المسلم فيستوى المسى، و المحسن ﴿ جنة نعيم ﴿ ﴾ أى لا شيء فيها غير النعيم في كل ما فيها على تقدر ضبطه .

و لما [كان\_'] معنى الاستفهام الإنكارى المفيد للنفي: لا يدخل، ١٠ أكد ذلك مع إفهام الضجر و الاستصفار بالإتيان بأم الزواجر و الروادع فقال: ﴿ كُلا ا ﴾ اى لا يكون ما طمعوا فيه أصلا لان ذلك تمن فارغ لا سبب له \_ بما دل عليه التعبير بالطمع دون الرجاء -و لما كان الإنسان إذا أكثر من شيء و جعله ديدنه فساغ عندهم أن يقال: فلان خلق من كذا، علل ذلك بقوله مؤكدا، عدًّا لهم ١٥ / منكرين لأنهم مع علمهم بنقصانهم يدعون الكمال: ﴿ أَنَا ﴾ على ما لنا من العظمة ﴿ خلقتُهُم ﴾ بالعظمة التي لا يقدر أحد أن يقاويها فيصرف شيئًا ° من إرادته عرب تلك الوجهة ١ التي وجهته إليها إلى غــــيرها (١) زيد من ظ وم (٦) من م، وفي الأصل وظ: الجماعة (٩) من ظ وم، وفي الأصل: انفرادهم ( ٤-٤) من ظ وم، وفي الأصل: لكونه. (ه) من ظ وم ، و في الأصل : شيء (٩) من ظ وم ، و في الأصل: المواجهة.

(عا يعلمون م) أى عا يستحى من ذكره ذاتا و معنى ، أما 'الذات فهو' نطفة مذرة أخرجت من غرج البول و غذيناها بدم الحيض، فهى يتحلب منها البول و العذرة ، و أما المهى فالهلع و الجزع و المنع اللاتى هم موافقون على عدها نقائص ، فلا يصلحون لدار السكال إلا بتزكية أنفسهم بما تقدم من هذه 'الحلال التي حض عليها الملك المتعال ، روى ه البغوى 'بسنده عن بشر بن جحاش فرضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم \_ و بصق يوما فى كفه و وضع عليها أصبعه فقال : يقول الله عز و جل : ابن آدم! أثى تعجزنى و قد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك و عدلتك مشيت بين بردين و الارض منك هذه حتى إذا سويتك و عدلتك مشيت بين بردين و الارض منك و ثيد و جمعت و منعت حتى إذا بلعت 'التراقى قلت : أتصدق ، و أثى ها أوان الصدقة \_ انتهى المناه المناه

و لما كان فى [ ذكر \_ ' ] هذا الحلق مع ما تقدم إشارة عظيمة إلى ما كانوا يقولون: إنه إن كان الاس كما يقولون من الحشر و الجنة لنكون آثر عند الله منكم و لندخلنها كما خن الآن آثر منكم [عنده \_ ' ] عا لنا من الاموال، و البسطة فى الدنيا و الوجاهة و الإقبال، و تنبيه ١٥ على [ أن \_ ' ] الكل متساوون فى أنهم من نطفة فما فضلهم فى هذه على [ أن \_ ' ] الكل متساوون فى أنهم من نطفة فما فضلهم فى هذه

<sup>(</sup>١-١) من ظوم ، وفي الأصل: ذات نهم (٦) من ظوم ، وفي الأصل: هذا (٩) في معالم التنزيل ٧/ ١٩٧٠ (٤) من ظوم والمعالم ، وفي الأصل: حجاج (٥) من ظوالمعالم ، وفي الأصل وم: التقت (٦) سقط من ظوم . (٧) زيد من ظوم (٨) من ظوم ، وفي الأصل: البطشة .

1010

الدنيا بهذه النعم الظاهرة إلا هو سبحانه ، و قــد فضل المؤمنين بالنعم الباطنة التي زادتهم في التمكن فيها النزكية بهذه الأوصاف العملية الناشئة عن الصفة العلمية ، و هو قادر على أن يضم إلى النعم الباطنة النعم الظاهرة ، و لذلك سبب عنه قوله، و أكد بنني اللسم المشير إلى عدم الحاجة إليه ه لكثرة الأدلة المغنية عنه لما لذلك المقسم عليه من الفرابة في ذلك الوقت لكثرة الكفار و قوة شوكتهم: ﴿ فَلاَّ ﴾ أى فتسبب عن خلقنا لهم من ذلك المنبه على أنا نقدر على كل شيء نريده و أنه الا يعجزنا شيء أى لا ﴿ اقسم ﴾ فلفت القول إلى أفراد الضمير معرى عرب مظهر العظمة لئسلا يتعنت متعنت في أمر الوحدانية ﴿ رب ﴾ أي ' مربي ١٠ و سيد و مبدع و مدبر ٢ ﴿ المشرق ﴾ التي تشرق الشمس و القمر و الكواكب السيارة كل يوم في موضع منها على المنهاج الذي دبره، و القانون القويم الذي أتقنه و سخره، ستة أشهر صاعدة و ستة أشهر هابطة ﴿ و المفرب ﴾ كذلك على هذا الترتيب المحكم الذي لا يعتريه اختلالً "، / وهي التي ينشأ عنها الليل و النهار و الفصول الأربعة ، فكان ١٥ [ بها - ' ] صلاح العالم بمعرفة الحساب و إصلاح الممآكل و المشارب وغير ذلك من المآرب، فيوجد كل من الملوين بعد أن لم يكن و النبات من النجم و الشجر كذلك عادة مستمرة دالة على أنه قادر

(۱) من ظوم، وفى الأصل المى (۷-۷) فى الأصل: المربى والسيد والمبدع والمدير، وفى ظ! سبيد و مربى و مدير، وفى م: سيد و مبدع و مدير. (۷-4) سقط ما بين الرقين من ظوم (٤) زيد من ظ.

(١٠٤) علي

على الإيجاد و الإعدام لمكل ما يريده كما ريده من غير كلفة ما . و لما كان المعنى: لا أقسم بذاك و إن كان عظمًا لإن الاس في وضوحه لا يحتاج إلى قسم ، كما ألو قال خصم لخصمه: احلف، فيقول له: الأمر غني عن حلق إذ " يحتاج إلى اليمين من لا بينه له ، ثم يأتي من البينات بما الا يكور. معه شبهة ، و كانوا في تفضيل أنفسهم -مع ه الاعتراف لله مالقدرة - كالمنكرين للقدرة على قلب الأمر، أكد قوله عائدًا إلى مظهر العظمة [ بعد دفع اللبس بما هو في وضوحه أجلي من الشمس: ﴿ انا ﴾ أي ما لنا من العظمة ﴿ لَقدرون ﴿ ﴾ بأنواع النأكيد بالأداة و الاسمية و الالتفات إلى مظهر العظمة - ٦] في كل من الاسم و الخبر، فكان في إخباره بعد الإقسام مع التأكيد إشارة ١٠ إلى أعلى مراتب التأكيد ﴿ على ان نبدل ﴾ [أى - ا] تبديلا عظما ما لنا من الجلالة عوضا عنهم ﴿ خيرا منهمٌ ﴾ أي بالخلق أو معويل الوصف فيكونوا أشد بسطة في الدنيا وأكثر أموالا وأولادا وأعلى قدرا و أكثر حشها و^وجاهة و حزما ^ و خدما ، فيكونوا عندك خلقا على قلب واحد في سماع قولك و توقيرك و تعظيمك و السعى في كل ١٥

 <sup>(</sup>١) ف الأصل بياض ملأناه من ظوم (٦) في الأصل: ان ، وفي ظوم: او.
 (٣) من ظوم ، وفي الأصل: من (٤) من ظوم ، وفي الأصل: له.
 (٥) من ظوم ، وفي الأصل: بالله و (٦) زيد من ظوم (٧) من ظوم ،

و فى الأصل « و » ( ٨-٨ ) فى ظ و م : جاها (٩) من ظ و م ، و فى الأصل ؛ فيكون .

ما يشرح صدرك بدل ما يعمل هؤلاء من الهزء و التصفيق و الصفير و كل ما يضيق به صدرك، و قد فعل ذلك سبحانه بالمهاجرين و الأنصار و التابعين لهم باحسان بالسعة في الرزق بأخذ آموال الجبارين من كسرى و تيصر، و التمكن في الأرض حتى كانوا ملوك الدنيا مع العمل بما و يوجب لهم [ ملك \_ ] الآخرة، فرجوا الكرب عن رسول الله صلى اقه عليه و سلم و بذلوا في مرضاته الأنفس و الأموال ه

و لما كان [ الإنسان \_ ] قد يفعل شيئا ثم ينقض عليه، أخبر أنه سبحانه على غــير ذلك فقال: ﴿ و ما ﴾ و أكد الأمر بالاسمية الكائنة في مظهر العظمة فقال: ﴿ نحن ﴾ و أعرق في النفي فقال: ﴿ عسوقين ه ﴾ أي من سابق ما يغلب على شيء لم نرده بوجه من الوجوه، و لذلك اتى باسم المفعول.

و لما ثبت أن له سبحانه العظمة البالغة الباهرة من شمول العلم و تمام القدرة، فأنتج اعتماد أهل حزبه عليه و إعراضهم عن كل ما سواه، سبب عن ذلك قوله تهديدا للخالفين و تسلية للمؤالفين: ﴿ فَدَرِهُم ﴾ أى اتركهم [ و لو - ' ] على أسوأ أحوالهم ﴿ يخوضوا ﴾ أى يفعلوا ق مقالهم و فعالهم الذي لا شيء منه على إتقان بل هو كفعل الحائض في الماء الذي لا يضع رجله ° في موضع يعلم أنه يرضيه، فهو بصدد أن في الماء الذي لا يضع رجله ° في موضع يعلم أنه يرضيه، فهو بصدد أن في الماء الذي لا يضع رجله ° الثمن ( م) فريد من ظ و م ( س - ش) من ظ و م ، و في الأصل: فكذلك ( م) من ظ و م ، و في الأصل: فعل ( ه ) فريد في الأصل:

في الماء، ولم تكن الزيادة في ظ و م فحذنناها .

1710

يقع أو يغرق ﴿ و يلعبوا ﴾ أى يفعل فعل اللاعب الذى لا فائدة لفعله ' إلا ضياع الزمان و التعطل عما يهم من عظيم الشأن .

و لما كان ما توعد الله من أحوال الآخرة لابد/ من وقوعه كان كأنه قادم على الإنسان و الإنسان ساع بجهده إليه، فلذلك عبر بالمفاعلة فقال: ﴿ حتى يلقوا ﴾ و لما كان ما يقع للكفار منه أعظم، كان ذلك اليوم ٥ كأنه خاص بهم فقال: ﴿ يومهم الذي ﴾ و لما كان الوعيد – وهو ما كان من الخبر تخويفا للتوعد – صادعا للقلوب إذا كان من القادر من غربر حاجة إلى ذكر المتوعد، بني للفعول قوله: ﴿ يوعدون ﴿ ﴾ وهو يوم كشف الغطاء الذي أول تجليته عند الفرغرة و نهايته النفخة يوم كشف الغطاء الذي أول تجليته عند الفرغرة و نهايته النفخة منسوخة بآية السيف .

و لما كان ما بعد النفخة الثانية 'أعظمه و أهوله'، أبدل منه [قوله - °]: ﴿ يوم يخرجون ﴾ أى هؤ لاء الذين يسألون عنه آسؤال استهزاء و يستبعدونه، و قراءة أبى بكر عن عاصم بالبناء للفعول على طريقة كلام القادرين تدل على أنه مما هو فى غاية السهولة ١٥ ﴿ من الاجداث ﴾ أى القور التى صاروا بتغييهم فيها تحت وقع (١) من ظوم، و فى الأصل: أعمال، (١) من ظوم، و فى الأصل: إعمال، (٣) ذيد فى الأصل: أه - مع يسير من البياض، ولم تدكن الزيادة فى ظوم فدفناها (٤-٤) من ظوم، و فى الأصل: اعظم واهول (٥) زيد من ظوم، و فى الأصل: سوا استهز ؤا - كذا (٧) من ظوم، و فى الأصل: هوم، و فى الأصل: هوم، و فى الأصل: هوم، و فى الأصل: سوا استهز ؤا - كذا (٧) من ظوم، و فى الأصل: هو » .

الحافر' و الحف، فهم بحيث لا يدفعون شيئا يفعل بهم " بل هم" كلحم في في ماضغ، فإن الجدث القبر و الجدثة صوت الحافر و الحف و مضغ اللحم ( سراعا ) أى نجو صوت الداعي .

و لما كانت عادة الإنسان الإسراع إلى ما يقصده من الإعلام المنصوبة، و عادتهم - هم بالحصوص - المبادرة إلى الانصاب التي يعبدونها ما هي عليه من الحساسة خفة منهم " في العلوم" و طيشا في الحلوم قال : ﴿ كَانهم الى نصب ﴾ أي علم منصوب مصدر بمعني المفعول كما تقول: هذا نصب عيني و ضرب الآمير - هذا على قراءة الجماعة بالفتح، و على قراءة ابن عامر " و حفص بالضم" : إلى علم أو شيء يعبدونه من وعلى قراءة ابن عامر " و حفص بالضم" : إلى علم أو شيء يعبدونه من قال في الجمع بين العباب و الحكم : النصب و النصب و النصب : الداء و البلاء، و النصب و النصب و النصب : الداء و البلاء، و النصب و النصب على ما نصب فجعل علما، و النصب و النصب على العلم المنصوب، و النصب و النصب و النصب و النصب و النصب العلم المنصوب، و النصب و النصب و النصب على ما عبد من دون الله، و الجمع أنصاب، و الأنصاب حجارة كانت حول الكمبة تنصب فيهل عليها و يذبح النصب ما نصب الخير القه، و انصاب الحرم: حدوده، و قال أبوحيان ": و النصب ما نصب ما نصب

<sup>(1)</sup> من ظ وم، و في الأصل: الخواص (ع) من ظ وم، و في الأصل: فيفعل (عسم) من ظ وم، و في الأصل: فيفعل (عسم) من ظ وم، و في الأصل: ما هم (ع) من ظ وم، و في الأصل: هم (ه-ه) من ظ وم، و في الأصل: بالعلوم (r-r) من ظ وم، و في الأصل: الدعاء (م) من ظ وم، و في الأصل: الدعاء (م) من ظ وم، و في الأصل: من دون (r-r) في البحر الحيط مr-r.

للانسان فهو يقصده مسرعا إليه من علم أو بناء او صنم، و غلب في الانسان فهو يقصده مسرعا إليه من علم أو بناء او صنم، و غلب في الانساب حتى قبل: الانساب، ﴿ يوفنون ﴿ ) الله الله ما يسره حتى كأنه / يطرد إليه كما كانوا يسرعون ﴿ ١٥/ الله أنسابهم .

و لما كان إضاضهم إلى الانصاب على حال السرور، أخبر أن ه هذا على خلاف ذلك، و أن ذكر النصب و تصوير حالة الإنيان إليه ما كان إلا تهكما بهم فقال: ﴿ خاشعة ﴾ أى منكسرة متواضعة لما حل بها من الذل و الصغار ، و ألحقها علامة التأنيث زيادة في هذا المعنى و مبالغة فيه بقوله: ﴿ ابصارهم ﴾ .

و لما كان خشوعها دائما فعبر الاسم، و كان ذلهم يتزايد فى ١٠ كل لحظة، عـــبر بالفعل المضارع المفيد للتجدد و الاستمرار فقال: ﴿ ترهقهم ﴾ أى تغشاهم فتعمهم، و تحمل عليهم فتكلفهم كل عسر و ضيق على وجه الإسراع إليهم ﴿ ذلة أ ﴾ ضد ما كانوا عليه فى الدنيا لأن من تعزز فى الدنيا على الحق ذل أ فى الآخرة، و من ذل للحق فى الدنيا عز فى الآخرة .

<sup>(</sup>١) من ظوم والبحر، وفى الأصل: من دون الانسان (٧) من ظوم، وفى الأصل: الى (٣-٣) سقط ما بين الرقين من ظوم (٤) من ظوم، وفى الأصل: عبر (٥-٥) من ظوم، وفى الأصل: العسرو الضيق. (٣) زيد فى الأصل: للحق، ولم تكن الزيادة فى ظوم فحذفناها.

و لما صوره بهذه الصورة ' أشار إلى أن هذا ما تدركه العقول من وصفه و أنه الأعظم من ذلك فقال: ﴿ ذلك ﴾ أى الآمر الذى هو فى غاية ما يكون من علو الرتبة فى العظمة ﴿ اليوم الذى كانوا ﴾ أى فى حال الدنيا على غاية ما يكون من المكنة فى الوعيد .

و لما كان الوعيد لا يتحقق إلا إذا كان من القادر ، و إذا كان كذلك كان مخيفا موجما من غير ذكر من صدر عنه ، بنى للفعول قوله: ﴿ يوعدون عُلَى الله يجدد لهم الإيصاد به فى الدنيا فى كل وقت لعلهم يتعظون فترق قلوبهم فيرجعون عما هم فيه من الجدوت، و هذا هو زمان العذاب الذي سألوا عنه أول السورة، فقد رجع كا ترى م آخرها على أولها كان رجوع ، و انضم مفصلها إلى موصلها انضام المفرد إلى المجموع ـ و الله الهادى إلى الصواب .

## سورة نوح عليه السلام ^

مقصودها الدلالة على تمام ٩ القدرة ١٠ على ما أنذر بـــ آخر دسأل،

<sup>(1)</sup> من ظوم، وفي الأصل: الصور (ب) من ظوم، وفي الأصل: ان هذا · (ب) في طوم: لذلك (ع) تكرر في الأصل نقط (٥-٥) من ظوم، وفي الأصل: فياهم (٢-٦) من ظوم، وفي الأصل: هو (٧) زيد في الأصل: فو رجم، ولم تكن الزيادة في ظوم فحذ فناها (٨) الحادية و السبعون من سور القرآن السكريم، مكيه، وهي (٨٧) آية (١) سقط من ظوم.

من إهلاك المندرين و تبديل خير منهم، 'و من ' القدرة على إيحاد يوم القيامة الذي طال إنذارهم به و هم عنه معرضون و به مكذبون 'و به لاهون'، و تسميتها بنوح عليه السلام أدل ما فيها على ذلك، فان أمره فى إهلاك قومه بسبب 'تكذيبهم له' فى ذلك مشهور و مقصوص فى غير ما موضع و مذكور، و تقرير أمر البعث فى قصته ه فى هذه [ السورة - ' ] مقرر و مسطور ﴿ بسم الله ﴾ الذى له الكال كله من الجلال و الإكرام ﴿ الرحمن ﴾ الذى عم بما أفاضه من ظاهر الإنعام ﴿ الرحم، ﴾ الذى خص أولياه بلزوم الطاعة [فى الابتداء \_ ' ]

014

لا ختمت وسأل، بالإندار للكفار، و كانوا عباد أوثان، بعداب ١٠ الدنيا و الآخرة، أتبعها أعظم عذاب كان فى الدنيا على تكذيب الرسل بقصة نوح عليه السلام، و كان قومه عباد أوثان، وكانوا يستهزؤن به وكانوا أشد تمردا من قريش و أجلف و أقوى و أكثر، فلم ينفعهم شىء من ذلك عند نزول البلاء و بروك النقمة عليهم و إتيان العذاب إليهم، و ابتدأها بالإندار تخويفا من عواقب التكذيب به، فقال مؤكدا لآجل ١٥ إنكارهم أن يكون الرسول بشرا أو لتستزيلهم منزلة المنكرين من حيث أقروا برسالته و طعنوا فى رسالة غيره مع المساواة فى البشرية:

<sup>(</sup>۱-۱) تكرر ما بين الرقين في الأصل فقط (۲-۷) سقط ما بين الرقين من ظ وم (۲-۷) في ظ وم: تكذيبه (٤) زيد من ظ وم (٥) من ظ وم، وفي الأصل: المتكبرين.

(انآ) أى بما أنا من العظمة الباهرة البالغة ( ارسلنا نوحا ) و هو أول رسول أنى بعد اختلاف أولاد آدم عليه السلام فى دين أبيهم الاتوم (الى قومة ) اى الذين كانوا فى غاية القوة على القيام بما يعاولونه وهم بصدد أن يجيبوه الى ما دعاهم إليسه ويكرموه لما تا يعيهم من القرب والنسب و اللسان ، وكانوا جميع اهل الارض من القرب والنسب و اللسان ، وكانوا جميع اهل الارض

و لما بان بما مضى المريسل و الرسول و المرسَل إليهم، و كان الإرسال متضمنا ممنى القول، أخذ فى تفسيره يانا للرسل به فقال:

﴿ إِنَ انذَرَ ﴾ أَى حَذَرَ تَحَذَيرًا بَلِيغًا الْ عَظَيمًا ﴿ قُومُكُ ﴾ من الاستمرار على الكفر.

و لما كان المقصود و إعلامهم بدلك و في بعض الاوقات لان الإنسان لا بد له من أوقات شغل بنفسه من نوم و أكل وغيره ؛ أتى بالجار تخفيفا عليه و رفقا به عليه السلام فقال: (من قبلان ياتيهم) أي على ما هم عليه من الاعمال الخبيثة (عذاب اليمه) .

مه [ و \_ " ] قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير: لما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه و سلم بالصبر "على قومه" "في قوله" "فاصبر صبرا جميلا"

<sup>(1)</sup> سقط من ظ و م (  $\gamma - \gamma$  ) سقط ما بين الرقين من ظ و م ( $\gamma$ ) زيد ف الأصل: له ، و لم تكن الزيادة فى ظ و م فحذنناها ( $\gamma - \gamma$ ) من ظ و م ، و فى الأصل: اللسان و النسب ( $\gamma - \gamma$ ) من ظ و م ، و فى الأصل ، بذلك اعلامهم . ( $\gamma$ ) ليس فى الأصل( $\gamma$ ) زيد من ظ و م ( $\gamma - \gamma$ ) من ظ و م ، و فى الأصل : قال و جليل ( $\gamma$ )

019/

و جليل الإغضاء في قوله " فنرهم يخوضوا و يلعبوا " أتبع ذلك بقصة نوح عليه السلام و تكرر دعائها قومه إلى الإيمان، و خص من خيره حاله في طول مدة التذكار و الدعاء لآنه المقصود في الموضع تسلية لنبيه " صلى الله عليه و سلم، و ليتأسى بـــه في الصبر و الرفق و الدعاء كما قيل له صلى الله عليه و سلم في غير هذا الموضع " فاصبر "كما صبر ه اولوا العزم من الرسل و لا تستعجل لهم " " فلا تذهب نفسك عليهم ا حسرات" فقد دام دعاء نوح عليه السلام مع قومه أدوم من مدتك، ومع ذلك فلم يزدهم إلا فرارا 7 "قال رب أبي دعوت قومي ليلا و نهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا \_ \* ] و أني كلما دعوتهم لتففر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم و استفشوا ثيابهم و اصروا و استكبروا استكبارا " ١٠ ثم مضت آى السورة على هـــذا / المنهج من تجديد الإخبار بطول مكابدته عليه السلام و تكريرا دعائه ، فلم يزدهم ذلك إلا بعدا و تصميا على كفرهم حتى أخذهم الله، و أجاب فيهم دعاء نبيه [ نوح- \* ] عليه السلام "رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا" و ذلك ليأسه" من فلاحهم، و أنجر في هذا حض نبينا صلى الله عليه و سلم على الصبر

<sup>(</sup>۱) من ظوم ، و فى الأصل: دعا (٧) من ظوم ، و فى الأصل: له . (٧-٣) تكرر ما بين الرقين فى الأصل فقط (٤) تكرر فى الأصل فقط . (٥) ذيد من ظوم (٦) فى ظوم ، تكرار (٧) من ظوم ، وفى الأصل: لياسهم -كذا .

على قومه و التحمل منهم' كما صرح به فى قوله تهالى" "خذ العفو و أمر بالمعروف و اعرض عن الجاهلين" و كما قيل له [ قبل - ٢] " فاصر لحكم ربك و لا تكن كصاحب الحوت" " و كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك"\_ [ انتهى -] .

و لما أخير عن رسالته و مضمونها بما أعلم من ان الفساد كان غالبا عليهم، استأنف قوله بيانا لامتثاله: ﴿ قَالَ ﴾ أي نوح عليه السلام: ﴿ يُقُوم ﴾ فاستعطفهم بتذكيرهم أنه أحدهم يهمه ما يهمهم .

و لما كان من طبع البشر إنكار " ما لم يعلم ألا من عصم الله فِعله منقادا للاعان بالغيب، أكد قوله: ﴿ أَنَّى لَكُمْ نَذُيرٍ ﴾ أي مبالغ ١٠ في الندارة ﴿ مبين ٢٦ ﴾ أي أمرى ٧ بين في نفسه محيث أنه صار من شدة وضوحه كأنه مظهر \* لما بتضمنه ، مناد بذلك للقريب و البعيد و الفطن و الغي .

و لما كان ترك ما أنذرهم بسببه من الكفر لا يغنيهم إلا أن آمنوا، و كان الإيمان مخلصا عن عواقب الإنذار لأنه لا يصح إلا مع ترك جميع ١٥ أنواع الكفر، فسر الإندار بقوله: ﴿ إِنَّ اعبدُوا اللَّهُ ﴾ أي الملك

<sup>(</sup>١) من ظ وم، وفي الأصل: عليهم (٧) زيدت في الأصل آية" خذ من آموالهم صدقة تطهرهم و تركيهم بها " و لم تكن في ظ وم فحذنناها (م) زيد من ظ وم (٤) من ظ وم ، وفي الأصل ؛ أنه (ه) من ظ وم ، وفي الأصل : أنكر . (د) تكرر في الأصل نقط (ي) من ظ وم، وفي الأصل: امر (٨) من ظ و م ، و في الأصل : منذر .

الأعظم الذى له جميع الكمال، وذلك بأن تخلصوا التوجه إليه فان غناه يمنع من أن يقبل عبادة فيها شرك وهذا هو الإيمان (واتقوه) أى اجعلوا بينكم وبين غضبه وقاية تمنعكم من عذابه بالانتهاء عن كل ما يكرهه، فلا تتحركوا حركة و لا تسكنوا سكنة إلا في طاعته، وهذا هو العمل الواقى من كل سوه.

و لما كان لا سبيل إلى معرفة ما يرضى الملك ليلزم و ما يسخطه ليترك إلا منه ، و لا وصول إلى ذلك إلا من خاصه ، و لا خاصة مثل رسوله الذي اثنمنه على سره قال : (و اطبعون () أي لاعرفكم ما تقصر عنه عقولكم من صفات معبودكم و دينكم و دنياكم [ و معادكم - ا] ، و أدلكم على اجتلاب آداب تهديكم ، و اجتناب شبهة ترديكم ، فسفى ١٠ طاعتى ، فلا حكم يرضى الملك عنكم ، و هذا هو الإسلام ا، فقد جمع هذا طاعتى ، فلا حكم يرضى الملك عنكم ، و هذا هو الإسلام ا، فقد جمع هذا الدعاء الإيمان و الإسلام و هى الآثافي التي تدور عليها أسباب الفلاح .

و لما كان الإنسان محل النقصان، فلا ينفك عن ذنب فلا ينفعه الا فناء الكرم، أشار إلى ذلك مرغبا مستعطفا لهم لئلا يبآسوا فيهلكوا ١٥ بقوله جوابا للا من ( يعفر لكم) أى كرما منه ° و إحسانا و لطفا . و لما كان من الذفوب ما لا يتحتم غفرانه و هو ما بعد الإسلام

<sup>(1)</sup> زيد من ظوم (۲) زيد في الأصل : هذا ، ولم تمكن الزيادة في ظوم غذفناه (۲-۴) من ظوم، وفي الأصل : الاسلام و الايمان (٤) من ظوم، وفي الأصل : لا (٥-٥) سقط ما بين الرقين من ظوم .

1040

[ قال \_ ] : ( من ذنوبكم ) أي ما تقدم الإيمان من الشرك و العصيان و ما تأخر/ عن الإيمان من الصفائر الــــي تفضل الله بالوعد بتكفيرها باجتناب الكبائر ـ هذا بما الوجبه سبحانه على نفسه المقدس بالوعد الذي لا يبدل، و أما غيره مما عدا الشرك فالى مشيئتة سبحانه .

و لما كان الإنسان، لما يغلب عليه من النسيان، والاشتغال بالآمال، يعرض عن الموت إعراض الشاك فيه بل المكذب [ به - ١ ] ذكرهم ترهيبا لهم لطفا بهم ليستحضروا أنهم في القبضة فينزعوا بما يغضبه سبحانه ، فقال مشيرا إلى أن طول العمر في المصية - و إن كان مع رغد العيش -عدم، مهدداً بأنه قادر على الإملاك في كل حين: ﴿ و يُؤخركم ﴾ أي ١٠ تأخيرًا ينفعكم ، و أعلم أن الأمور كلها قد قدرت ، و فرغ من ضبطها لإحاطة العلم و القدرة فـلا يزاد فيها و لا ينقص ، ليعلم أن الإرسال إيما هو مظهر لما في الكيان ° و لا يظن أنه قالب للاعيان بتغيير ما سبق به القضاء من الطاعة أو العصيان فقال: ﴿ الى اجل مسمى ال قد سماه " الله [ و علمه - ' ] قبل إيجادكم فلا يزاد فيه و لا ينقص ١٥ منه، فيكون موتكم عـــلى العادة \* متفرقا و إلا أخذكم جميعا بعذاب الاستئصال، فهذا من علم ما لا يكون لو كان كيف [كان- ]

<sup>(1)</sup> زيد من ظوم (٢) من ظوم ، و في الأصل : ما (٧) من ظوم ، وفي الأصل : مهدد (٤) من ظ و م ، و في الأصل : تقدرت (٥) من ظ وم ، وفي الأصل: العيان (٦) من م ، و في الأصل و ظ « و » (٧) من ظ و م ، و في الأصل : سمى (٨) من ظ و م؛، و في الأصل : عادة .

يكون، [و\_'] ذلك أنه علم انهم إن اطاعوا نوحا عليه السلام كان موتهم على العادة و إلا هلكوا هلاك نفس واحدة، وعلم أنهم لا يطيعونه، و أن موتهم إنما يكون بعذاب الاستثمال.

و لما كان الإنسان مجبولا على الأطاع الفارغة، فكان ربما قال التعنت أو غيره: لم لا يخلدنا؟ قال فطا عن ذلك مؤكدا لا قتضاء المقام ه له: ﴿ إِنَّ الله ﴾ [ أى - ' ] الذي له الكمال كله فلا راد لامره ﴿ إِذَا جَآء لا يؤخر ؟ ﴾ و أما قبل مجيئه فربما يقع الدعاء و الطاعات و البر في البركة فيه بمنع الشواغل و إطابة الحياة، فبادروا مجيء الاجل بالإيمان لأنه إذا جاء لم يمكنكم التدارك ، و لا ينفعكم بعد العيان الإيمان .

و لما كان من يعلم هذا يقينا ، و يعلم أنه [ إذا \_ ' ] كشف ١٠ له عند الفرغرة أحب أن يؤخر ليتوب حين لا تأخير ، أحسن العمل خوفا من فوات وقنه و تحتم مقته ، نبه على ذلك بقوله : ﴿ لُو كُنتُم تعلمون هُ أَى لُو كَانَ العلم أو تجدده وقتا ما فى غرائزكم لعلمتم تنييه رسولكم صلى الله عليه و سلم أن الله يفعل ما يشاه ، و أن الأجل [ ات \_ ' ] كلا محالة فعملتم للنجاة ، و لكنكم تعملون فى الإنهاك فى الشهوات عمل ١٥ الشاك فى الموت .

و لما كان صلى الله عليه و سلم أطول الأنبياء عرا، و [كان \_']

(١) زيد من ظ وم (٦) من ظ وم، و في الأصل : بعد (٤) من ظ وم، و في الأصل : على (٥) من ظ وم، و في الأصل : تعلمون .

1011

قد طال نصحه لهم و بلاؤه بهم، نبه على ذلك بقوله مستأنفا:

( قال ) مناديا لمن أرسله لانه تحقق أن لا قريب منه غيره، و أسقط أداة النداء كما هي عادة أهل القرب فقال: / ( رب ) و لما كانت العادة جارية بأن التكرار لابد أن يؤثر و لو قليلا، فكانت مخالفتهم لذلك مما هو أهل لان يشك فيه، قال مؤكدا إظهارا لتحسره و حرقته عليه الصلاة و السلام منهم في تماديهم في إصرارهم على التكذيب شكاية لحاله إلى الله تعالى و استنصارا " به و استمطارا للتنبيه على ما يفعل بعد بذله الجهد و تنبيها لمن يقص به عليهم هذا و إن كان المخاطب سبحانه عالما بالسر و أخنى: ( انى دعوت ) أى أوقعت الدعاء إلى الله جديرور. باجابتي لمعرفتهم بى و قربهم منى و فيهم قوة المحاولة الحرور. باجابتي لمعرفتهم بى و قربهم منى و فيهم قوة المحاولة المردون و مدون و المردون و و المردون و

و لما كان قد عم جميع الأوقات بالدعاء قال: ﴿لِيلا و نهارا ۗ ﴾ فعر بهذا عن المداومة .

ا و لما تسبب عن ذلك ضد المراد قال : ﴿ فَلَمْ يَرْدُهُمْ دَعَامَى ۖ ﴾ أى شيئا من أحوالهم التي كانوا عليها ﴿ إلا فرارا ﴾ أى بعدا عنك و نفورا و بغضا و إعراضا حتى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة ، و أسند

الزيادة

<sup>(</sup>۱) من ظوم، وفي الأصل: لقومه (۷) من ظوم، وفي الأصل؛ استنصار (۷) سقط من م (٤) زيد في الأصل: انتهى، ولم تكن الزيادة في ظوم فذفناها (۵-۵) سقط ما بين الرقبن من ظوم .

الزيادة إلى الدعاء لأنه سيها .

و لما كان الفرار مجازا عن رد كلامه، عطف عليه ما يبينه، فقال مؤكدا لأن إعراضهم مع هـذا الدعاء الطويل مما لا يكاد يصدق: ﴿ وَانْ كُلَّمَا ﴾ على تكرار الاوقات و تعاقب الساعات ﴿ دعوتهم ﴾ أى إلى الإقبال عليك بالإيمان [ بك \_ ] و الإخلاص لك . و لما كان إعراضهم عما ينفعهم أقبح، ذكر ما يتسبب عن الإجابة بالإيمان فقال: ﴿ لَتَغْفُرُهُم ﴾ أي ليؤمنوا فتمحو ما فرطوا فيه [ في ـ ' ] حقك فأفرطوا لاجله في التجاوز في الحدود محوا بالغا فلا [ يبقى - ' ] لشيء من ذلك عينا ' و لا أثرا حتى لا تعاقبهم عليه ولا تعاتبهم ﴿جعلوآ ﴾ أي في كل دعاه ، و دل على مبالفتهم في التصامم ١٠ بالتمير بالكل عن البعض فقال: ﴿ اصابعهم ﴾ كراهة له و احتقارا للداعي ﴿ فَي الْذَانِهِمِ ﴾ حقيقة لئلا يسمعوا الدعاء إشارة إلى أنا لا تريد أن نسمع ذلك منك، فإن أبيت إلا الدعاء فإنا لا نسمع لسد أسماعنا، و دلوا عــــلى الإفراط فى كراهة الدعــاء \* بمــا ترجم عنه قوله: ﴿ وَ اسْتَغْشُوا ثَيَّابِهِم ﴾ أي أوجدوا التفطية لرؤسهم بثيابهم إيجاد " ١٥

من هو طالب لذلك شديد الرغبة فيه حتى يجمعوا بين ما يمنع السماع

 <sup>(1)</sup> من ظوم ، و ف الأصل: عن (٧) زيد من ظوم (٩) من ظوم ،
 وف الأصل: تسبب (٤) من ظوم ، و في الأصل: عين (٥) سقط من ظوم .
 (٦) في الأصل بياض مارناه من ظوم (٧) من ظوم ، و في الأصل: اتخاذ .

1014

لكلامه و النظر إليه اظهارا لكراهته وكراهة كلامه '، و هكذا حال النصحاء مع من ينصحونه دائما ﴿ و اصروا ﴾ أى داموا على سوه أعمالهم دواما هم " في غاية الإقبال " عليه ، من أصر الحار على العانة - إذا صر أذنيه و أقبل عليها و يطردها و يكدمها ، استعير للاقبال على ه المعاصى و ملازمتها لانه يكون بغاية \* الرغبة كأن فاعله حمار وحش قد ثارت شهوته ﴿ و استكبروا ﴾ اى أوجدوا الكد طالبين له راغبين فيه، و أكد ذلك بقوله: ﴿ اسْتَكَبَّارَاءً ﴾ تنبيها / على أن فعلهم منابذ الحكمة ، فكان ما "ينبغي أن لا يفعلوه" فهو ما " لا يكاد يصدق لذلك، و قد نادت هذه الآيات بالتصريح في غير موضع بأنهم عصوا نوحا ١٠ عليه الصلاة و السلام و خالفوه مخالفة لا ^ أقبح منها ظاهرا بتعطيل الاسماع و الابصار، و باطنا بالإصرار' و الاستكبار و لم يوافقوه بقول و لا فعل، فلعنسة الله عليهم و على من يقول: إنهم وافقوه بالفعل''، لانب دعاهم للففرة و قد "غطوا وجومهـــم"، و التغطية هي الففر

(۱۰۸) و نحو

<sup>(1)</sup> من ظوم ، و في الأصل: لكلامه (٢) زيد في الأصل: فيه ، و لم تكن الزيادة في ظوم فلفاناها (٣) تكرر في الأصل فقط (٤) من ظوم ، و في الأصل: عليه (٥) من ظوم ، و في الأصل: في غاية (٩-٦) من ظوم ، و في الأصل: في غاية (٩-٦) من ظوم ، و في الأصل: لا ينبني ان يفعلوه (٧) من ظوم ، و في الأصل: ما (٨) زياد في الأصل: عالفة ، و لم تكن الزيادة في ظوم فحذفناها (٩) زياد في الأصل: والنجر ، و لم تكن الزيادة في ظوم فحذفناها (١٠) من ظوم ، و في الأصل: في الفعل (١٠-١١) من ظوم ، و في الأصل: في الفعل (١٥-١١) من ظوم ، و في الأصل: عطوهم ،

و نحو ذلك من الحرافات التي ' لم سمعها أسخف ' عباد الحجارة الذين لا أسخف منهم لهزأوا بقائلها ، و ما قال هذا القائدل ذلك إلا تحريفا لكتاب الله بنجو تحريف الباطنية الذن أجمعت الامة على تكفيرهم لذلك التحريف؛ و لعنة الله على مَن يشك في كَفَر من يحرف هذا التحريف أو يتوقف في لعنه، و هم الاتحادية الذين مرقوا أمن الدين في آخر ه الرمان، و من أكابرهم الحلاج و ابن عربي-و ابن الفارض ـ و تبعهم على مثل هذا الهذبان أسخف الساس عقولا " ان هم الا كالإنعام بل هم اضلى بسيلا " و لقد أخبرني الإمام العلامة برهان الدين [ إراهيم - "] ابن أبي شريفيد القدسي الشافعي الثبت النجرير عن بعض من يتعصب لهم في هذا الزمان، و هو من أعيان المدرسين بالقاهرة، أنه قال ١٠ [له- ']: ما حملي على انتقادي لإبن الفارض إلا أني رأيت كلام التائية له متناقضاً ، فتارة يفهم منها الحلول و تارة الاتحاد ، و هو عندى عاشى عن ذلك، فعلمت أن لهؤلا. القوم اصطلاحا نسبتنا منه " نسبة التباين إذا سمعوا النحوى يقول: الفاعل مرفوع، فانهم يضحكون منه، و لو فهمنا اصطلاحهم لم نعترض \_ " هذا معنى" ما نـقل عنه و هو ١٥ ما لا برضاه ذو مسكة، و هو شبيه بما نقل المسعودي في أوائل مروج الذهب عن بعض من اتهم بعقل و علم من النصارى في زمن أحمد بن (١-١) من ظ و م ، وفي الأصل : لم يسمعها استخفا (٢) زيد من ظ و معجم المؤلفين ١ / ٣٨ (٣) من ظ وم ، و في الأصل ؛ تعصب (٤) زيد من ظ وم. (ه) من ظوم ، وفي الأصل: اليه(٦-٦)من ظوم ، وفي الأصل: لهذا المعنى.

1044

طولون، فاختبره فوجده في العلم كما وصف، فسأله عن سبب ثباته على النصرانية مع علمه فقال ": السبب تناقضها مع أنه دان بها ملوك متكبرون و علماء متبحرون و رهبان عن الدنيا معرضون [ و - ۲ ] مديرون، فعلمت أنب ما جمع هؤلاه الاصناف على الدينونة بها مع ه تناقضها إلا أم عظم اضطرهم لذلك، فدنت بها، فقال له: اذهب في لعنة الله فلقـد ضبعت كل عقل وصفت، ولقد والله صدق في الأمر العظیم الذي حملهم على ذلك ، و هو القضاه و القدر الذي [ حمل ـ ] | كل أحد منهم على إلقاء نفسه في نار جهنم باختياره بل برغبته في ذلك و مقاتلة من يصده عرب ذلك ، و ذلك أدل دليل على تمام علم الله ١٠ و قدرته و أنه واحد لا شريك له و لا معقب لحكمه، و في هذا تصديق قول النبي صلى الله عليه و سلم إ لتتبعن / سنن من كان قبلكم شبرا بشبر و ذراعاً بذراع، و هم أهل الكتاب، و قد أشبعت القول "في هذا" في كتابي " القارض" في تكفير ابن الفارض " الذي بينت فيه عوارهم، و أظهرت٬ عارهم، وكذا كتابي " صواب الجواب للسائل [المرتاب-^] " ١٥ و " تدمير المعارض في تكفير ابن الفارض " و لم أبق على شيء من ذلك

(۱) من ظوم ، وفي الأصل : من (۷) زيد في الأصل : في ، ولم تكن الزيادة في ظوم عَذَفناها (۷) زيد من م (٤) زيد في الأصل : هذا ، ولم تمكن الزيادة في ظوم غذفناها (۵-۵) من ظوم ، وفي الأصل : فيه (٦) من م ، وفي الأصل وظ ؛ الفرائض (۷) زيد في الأصل : فيه ، ولم تكن الزيادة في ظوم غذفناها (۸) زيد من ظوم .

شيئًا من لبس \_ ' و لله الحمد' .

و لما ذكر دعاءه فى جميع الاوقات مع إعراضهم، و كان هذا مؤيسا و موجبا للاقلاع عن الدعاء، و إن وجد الدعاء بعده فهو فى غاية البعد منه على إيجاده مع الاستغراق به لجميع الحالات كما استغرق جميع الاوقات، فعبر بأداة التراخى للدلالة على تباعد الاحوال فقال: ه (ثم) و أكد لنحو ما مضى من أن تجرد إقبالهم على دعاتهم بعد ذلك لا يكاد يصدق فضلا عن الإكثار منه فقال: ﴿ إلى دعوتهم ﴾ ذلك لا يكاد يصدق فضلا عن الإكثار منه فقال: ﴿ إلى دعوتهم ﴾ [أي الإيمان و منابذة الشيطان .

و لما كأن الجهر أحد نوعى الدعاه ، نصبه [ به \_ ] نصب المصدر فقال : ﴿ جهارا لا ﴾ أى مكاشفة مع فحامة الصوت و التعميم لجماعتهم ١٠ جليلهم و حقيرهم و الإخلاص ' فى ذلك ' و المداومة آ له \_ ] حتى كاد بصرى يكل من شدة التحديق إليهم و الإقبال عليهم من غـــير احتجاب عنهم و لا ارتقاب منهم بل مباغتة ، و كروت ذلك عليهم حتى أخرجت [ ما عندهم \_ ] من الجواب ، و لم أكف عند سد آذانهم و استغشائهم ثيابهم ° .

و لما كان الجهر قد لا يشيع و لا ينشر فى جماعاتهم، قال مشيرا إلى أنه أذاع ذلك، و أكد للاشارة إلى ما فيه مر الشدة فقال: (ثم أنى اعلنت) اى أظهرت و أشعت و شهرت ليعلموا أنه الحق

<sup>(</sup>١-١) من ظوم ، و في الأصل : الجملة (٢) من ظوم ، و في الأصل : جميع . (٣) زيد من ظوم (٤-٤) من ظم ، و في الأصل إله (٥) من ظوم ع و في الأصل نشايهم .

. من ربسهم لكوني الست مستحييا منه و لا مستهجنا له ﴿ لهم ﴾ اى "خصصتهم بذلك، لم يكن لى فيه حظ نفس بوجه فأبى " كررت ذلك عليهم بعد أن سقط الوجوب عنى، و لما قدم الجهر لانت أقرب إلى عدم الاتهام، و كان السر أجدر بمعرفة الضائر و أقرب إلى الاستمالة، و أتبعه به فقال: ﴿ و اسررت للم ﴾ أى دعوت كل واحد منهم على انفراده ليكون أدعى له و أجدر بقبوله " النصيحة ، و أدل على الإخلاص . وكل ذلك ما فعلتـــه إلا لأجل نصيحتهم ، لاحظ لى أما ؛ في ذلك "، و لما كان تحين الإنسان [ ليكون ـ "] وحـــده ليس عنده أحد و لا [ هو \_ ] مشتغل بصارف ما يعسر جدا فلا يكاد يصدق أكده فقال: ١٠ ﴿ أَسْرَارًا لِي ﴾ و ليدل بتآكيده على تأكيد ما قبله من الأفعال، و الظاهرُ من حاله ٦ و من هذا الترتيب ما صرح ٧ أبه من الاجتهَّاد أنه سأر فيه على مقتضى الحكمة ، فدعا أولا أقرب النَّاس إليه و أشدهم به إلفا ، ثم انتقل إلى من بعدهم حتى عمهم الدعاء، وكانت هذه الدعوة سرا كلُّ واحد منهم على حدت ليعلموا نصحه و لا يحمل احد منهم ذلك على ١٥ تبكيت و لا تقريع، فلا يكون في دعائمه ما يكون سببا لانفة أحد منهم، فلما أطبقوا على الإعراض جهر' ليعلموا أنه ملجأ من الله

<sup>(1)</sup> من ظوم ، و فى الأصل: لـكونه (٢-٢) سقط ما بين الرقين من ظ. (٦) من ظوم ، و فى الأصل: بقبول (٤-٤) من ظوم ، و فى الأصل: فيه. (٥) زيد من ظوم (٦) زيد فى الأصل: انتهى ، ولم تكن الزيادة فى ظوم فذ فناها (٧) من ظوم ، و فى الأصل وم: يصرح (٨) من ظوم ، و فى الأصل: فه. (٩) من ظوم ، و فى الأصل: جهرا .

إلى ذلك، و أنها عزمة إن قصروا / فيها عن الإجابة عوقبوا، فلما أصروا 1370 جمع بين السر و العلن، فلما تمادوا و طال الآذي شكي، و علي هذا ' فتم لبعد الرتب ' لا للترتيب في الزمان ، و يمكن كونها للترتيب لأن الجهر أبعد عن الاتهام ثم الإعلان بعده أزيد بعدا.

> و لما أخبر بأنه بالغ في الدعوة إلى حد لا مزيد عليه، فلم يدع ه من الأوفات و لا من الأحوال شيئا، سبب عنه بيان ما قال في دعوته و هو التسبب ً في السعادة كلها بدفـــع المضار و جلب المسار ، فقال مقدما لطلب الغفران بالتوبة عن الكفر ليظهروا فيكونوا قابلين للتحلية بالمحاسن الدينية بعد التخلية عن الأخلاق الدنية: ﴿ فقلت ﴾ أي في دعائى لهم: ﴿ استغفروا ربكم عَ ﴾ أى اطلبوا من المحسن إليكم، المبدع ١٠ لكم، المدبر لأموركم، أن يمحو ذنوبكم أعيانها و آثارها، بالرجوع عن عبادة غيره إلى الإخلاص في عبادته .

> و لما ذكر أنه استعطفهم أولا ببيان أن رجوعهم ممكن، الثلا يقولوا: إنا قد بالفنا في المعاصي فلا نقبل، و أعلمهم أن الاستغفار بأب الدخول إلى طاعة الجبار، أكد ذلك الاستعطاف بقوله معللا ١٥ للا مر و لجوابه بنحو: يغفر لكم، مؤكدا لأجل توقفهم: ﴿ انه كانَ} [أى- '] ازلا و أبدا و دائما سرمدا ﴿ غفارا ﴿ ﴾ أي متصفا بصفة

<sup>(1)</sup> من ظوم، وفي الأصل: لبعد الترتبب (٢) في م: من (٣) من ظوم، و في الأصل: السبب (٤) زيد من ظ وم .

الستر على من رجع إليـــه على أبلغ الوجوه و أعلاها، و إذا وقع النفران دفع المضار كلها .

و لما قرر أمر التوبة و بين قبولها و قدمه اهتماما به لآنه أصل ما يبتني علمه ، و لأن التخلي قبل النحلي ، و دره المفاسد قبل جلب ه المصالح و الفوائد، رغب فيها بما يكون عنها من الزيادة في الإحسان على أصل القبول، و ينشأ عن الاستغفار من الآثار الكبار من الأفضال بجلب المسار عا هو مثال للجنة التي كان سبب الإخراج منها النسيان لانهم أحب شيء في الارباح الحاضرة و الفوائد العاجلة لاسيما بما يبهج النفوس و يشرح الصدور لإذهابه البؤس، فقال مجيباً لفعل الأس: ١٠ ﴿ يُرْسُلُ السَّمَاءُ ﴾ أي المظلة الخضراء أو السَّحابِ أو المطر ﴿عليُّكُم ﴾ أى بالمطر و أنواع ً البركات ﴿ مدرارا لَا ﴾ أى حال كونها كثيرة الدرور متكررته ، و هذا البناء يستوى فيه المذكر و المؤنث ﴿ وبمددكم ﴾ [ أظهر-' ] لآن الموضع لإرادة المبالغة و البسط و السعة ﴿ باموال و بنين ﴾ و ذلك يفهم أن مر . أكثر الاستففار حباه الله ما يسره، و حماه ١٥ ما يضره ﴿ و يجعل لـكم ﴾ أي في الدارين ﴿ جُنْت ﴾ أي بساتين عظيمة، وأعاد العامل للتأكيـــد والبسط لأن المقام له فقال: ﴿ و يجعل لكم انهرا م ﴾ يخصكم بذلك عن لم يفعل ذلك، فان من (1) من ظ وم ، وفي الأصل: رد (٦) من ظ وم ، وفي الأصل: لاذهاب .

<sup>(1)</sup> من ظوم ، وفي الأصل: رد (7) من ظوم ، وفي الأصل: لاذهاب ه (4) زيد في الأصل: المطر، ولم تكن الزيادة في ظوم فحذ فناها (٤) زيد من ظه لام

040 /

لزم الاستغفار جعل / الله له من كل هم فرجا، و من كل ضيق مخرجا، و وي أن عمر رضى الله عنه استستق ظم يزد على الاستغفار فلما نزل قيل: يا امير المؤمنين! ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي بها يستنزل القطر، ثم قرأ هذه الآية، و قال القشيرى: من وقعت له إلى الله حاجة فلن يصل إلى مراده إلا بتقديم الاستغفار، و قال: إن عمل قوم نوح كان بضد ذلك، كلما ازداد نوح في الضان و وجوه الخير و الإحسان ازدادوا في الكفر و النسان .

و لما كان من رجا ملكا عمل بما يرضيه، و من خافه تجنب ما يسخطه، نبههم على ذلك بالإشارة إلى الجلال الموجب للتوقير و الجمال بالإحسان إلى الخلق، مصرحا لهم بالترغيب ملوحا إلى الترهيب، فقال ١٠ مستأنفا فى جواب من يقول منهم: هل بق شيء من قولك؟: ﴿ما ﴾ أى أي شيء يحصل ﴿ لكم ﴾ حال كونكم ﴿ لا ترجون ﴾ أى تكونون فى وقت من الاوقات عسلى حال تؤملون بها، و بين فاعل الوقار و مبدعه بتقديمه، فأنه لو أخره لكان ل و وقارا ، فقال : ﴿ لله ﴾ أى الملك الذي له الأمر كله ﴿ وقارا عُي أى ثوابا يوقركم فيه و لو قل، ١٥ فان قليله أكثر من كثير غيره، و لا تخافون له إهانة بالعقاب بأن تعلموا أنه لابد من أن يحاسبكم بعد البعث فيثيب الطائع و يعاقب العاصى،

<sup>(1)</sup> رواه ابن سعد في الطبقات م /1/1 و (٦) جاءت العبارة هنا مطموسة في فانسيخناها من ظ .

كما هي عادة كل احد مع من محت يده، فتوقروا رسله بتصديقهم فتؤمنوا و تعملوا، فان من أراد من أحد أنــه يوقره وقره وعظمه ليجازيه على ذلك، فإن الجزاء من جنس العمل، و ذلك إنما يكون عمرفة الله مما له من الجلال و الجمال، و الحلق إنما تفاضلوا بالمعرفة بالله، لا بالإعمال ، إنما سبق أبو بكر رضى الله عنه الناس بشيء وقر في صدره ، فان بالمعرفة تزكو الاعمال و تصلح الإقوال، و إنما يصح تعظيمه سبحانه بأن لا ترى لك عليـــه حقا، و لا تنازع له اختيارا، و تعظم أمره و نهيه ، بعدم المعارضه بترخيص جاف او تشديد غال أو حمل على توهما الانقياد، و تعظم حكمه أن لا تبغي له عوجا و لا تدافعه بعلم، و لا ١٠ ينبغي له غرض و علة ، و لاجل أن المطلوب تحصيل الاعمال التي بالطمع في غير هذه الآية [ تنبيها - ١ ] على أنه لا سبب في الحقيقة إلا رحمة الله لحال دعا إلى ذلك .

و لما كان هذا إشارة إلى الاستدلال على البعث بما يعلمونه من الفسهم صرح بعد ما لوح، فقال آتيا بحرف التوقع لأنه مقامه بر (وقد) أى و الحال أنه قد أحسن إليكم مرة بعد مرة بما لا يقدر عليه غيره، فدل ذلك على تمام قدرته، ثم لم يقطع إحسانه عنكم فاستحق أن تؤمنوا

<sup>(</sup>۱) من م ، و فى ظ : توهن (۶) من م ، و فى ظ : لحكه (۴) من م ، و فى ظ : لا تنفى (٤) من م ، و فى ظ : عوضا (٥) من م ، و فى ظ : اعمال . (٩) زيد من م .

به لآنه " هل جزاء الاحسان إلا الاحسان." و رجاء لدوام إحسانه و خوفًا من قطعه لأنسه ﴿ خلقكم ﴾ أي أوجدكم من العدم مقدرين ﴿ اطواراه ﴾ أي تارات عناصر أولا شم مركبات تغذي الحيوان شم أخلاطا ثم نطفا "ثم علقا ثم مضغا ثم عظاما و لحوما و أعصابا و دماء، شم خلقا آخر " تاما ناطقا ذكرانا " إناثا طوالا و قصارا بيضا و سودا ٥ و بين ذلك \_ " إلى غير ذلك" من الامور الدالة على قدرته على كل مقدور، [ و \_ أ] من قدر على هذا إلبتداء كان على الإعادة أعظم قدرة ، و قد ثبتت حكمته و أنه لم يخلق الحلق سدى بما بان مر. هذا التطوير على هذه ° الهيئات العجيبة التي لا قدرة لغيره عليها بوجه، و هم يتهارجون في هذه الدار تهارج الحمر' ، و يموت المظلوم على حاله ، و الظالم يبلغ آماله ، ١٠ فلابد أن يعيدهم ليفصل بينهم فيظهر حكمته و عدله و إكرامه و فضله، و لو ترك ذلك لكان نقصا في ملكه ، و من قدر على ذلك كان قادرا على الجزاء بالثواب و العقاب. فهو أهل لان يخشى و يرجى .

و لما كان هذا [واضحا \_ أ] و لكنهم قوم لد ، لا يردهم إلا الشمس المنيرة فى وقت الظهيرة ، ذكرهم \_ بعد التذكير لا بما فى أنفسهم - بما هو ١٥ أكبر من ذلك من آيات الآفاق و قسمها إلى علوى و سفلى ، و بدأ

 <sup>(</sup>١) و من هنا نسئانف نسخة الأصل (٦-٧) من ظ وم، و في الأصل: مامر ذاكر ا ناطقا ـ كذا (٣-٣) سقط ما بين الرقين من ظ(٤) زيد من ظ وم.
 (٥) من ظ وم، و في الأصل: هذا (٦) من ظ وم، و في الأصل: الهجر .
 (٧) من ظ وم، و في الأصل: التفكير .

بالانفس لانها مع شرفها أقرب منظور إليه لهم، و ثنى بالعلوى لانه يلبها فى الشرف و وضوح الآيات، فقال: [ دالا \_ ' ] على القدرة على البعث و الجزاء بالثواب و العقاب: ﴿ الْم تَرُوا ﴾ أَى أَيْهَا القوم.

و لما كان تأمل الكيفيات [ يحتاج - ' ] إلى دقة و توقف على " عالى بين و لطائف تؤذن قطعا بأن " فاعلها لا يعجزه شيء و قال منكرا عليهم عدم التأمل: ﴿ كيف خلق الله ﴾ أى الذى له العلم التام و القدرة البالغة و العظمة الكاملة ﴿ سبع سموات ﴾ هي في غاية العلو و السعة و الإحكام و الزينة ، يعرف كونها [ سبعا - ' ] بما فيها من الزينة .

و لما كانت المطابقة بين المتقابلات في غايبة الصعوبة لا يكاد المقدر عليها من جميع الوجوه أحد، قال: ﴿ طباقا لا كَى متطابقة بمضها فوق بعض و كل واحدة في التي تليها محيطة بها مما لها من فروج لا يكون تمام المطابقة إلا كذلك بالإحاطة من كل جانب .

و لما كان المحيط لا يتوصل إلى داخله إلا محيط العلم و القدرة، قال دالا على كال اقدرته و اتصرفه معبرا بالجعل الذي يكون عن الدي تصيير و تسبيب: ﴿ و جعل القمر ﴾ أى الذي ترونه و هو في الساء الدنيا، و بدأ به لقربه و سرعة حركته و قطعه جميع البروج في كل شهر مرة و غيبته في ليالي السرار شم ظهوره، و ذلك أعجب في القدرة .

<sup>(</sup>١) زيد من ظ وم (٦) من ظ وم ، و في الأصل « و » (٩) من ظ وم ، و في الأصل : فان (٤) من م ، و في الأصل و ظ : المقابلات (٥) من ظ و م ، و في الأصل : بمحيط (٦-٦) سقط ما بين الرقين من ظ وم .

و لما كانت السهاء شفافات قال: ﴿ فيهن ﴾ اى السهاوات جميعهن ْ ﴿ نُورًا ﴾ أي لا مما منتشرًا كاشفًا \* للرئيات، أحد وجهيه يضيء لأهل الارض و الثاني لآهل السياوات ، و لما كان نوره مستفاداً " من نور الشمس قال: ﴿ و جعل ﴾ معظما لها باعادة العامل ﴿ الشمس ﴾ أي في السهاه الرابعة ﴿ سَرَاجًا هُ ﴾ / أي نورا عظيما كاشفًا لظلمة الليل عن وجه الأرض ه VYV و هي في السهاء الرابعة، و روى ان مردويه و عبد الرزاق و الطبري ٢ عن ابن عباس و عبد الله بن عمرو ، رضى الله عنهم : ان الشمس و القمر وجوهها عا يلي السهاء، وأقفيتهما إلى الارض؛ و روى الحاكم \* منه ذكر القمر. و جعلهما سبحانه آية على رؤية عباده المحسنين له في الجنة فانه یری کل أحد [کلا - ۲] من مکانه مخلیا به٬، و کذلك یرونه سبحانه ۱۰ عيانا جهارا كما رأوه في الدنيا بالإيمان نظرا و اعتبارا، و لما \* دل على كمال علمه و تمام قدرته بخلق الإنسان مم بخلق ما هو أكبر منه أعاد الدلالة بخلق الإنسان لأنه أعظم المحدثات و أدلها على الله سبحانه و تعالى على وجه آخر مبين لبعض ما أشار إليه [ الأول ـ. ' ] من التفصيل "

<sup>(1)</sup> من ظوم، وفي الأصل: كاشفات (٢) من ظوم، وفي الأصل: مستمدا (٢) راجع تفسيره ٢٩/٥٠ (٤) من ظوم وتفسير الطبرى، وفي الأصل: عمر (٥) راجع المستدرك ٢/٧٠٥ (٦) زيد من ظوم (٧) من ظوم، وفي الأصل: له (٨) زيد في الأصل: ثم، ولم قكن الزيادة في ظوم فذ فناها (٩) من م، وفي الأصل وظ: التفعيل.

مصرحا بالبعث فقال مستعيرا الإنبات للانشاء : ﴿ وَاللَّهُ ﴾ أي الملك الاعظم الذي له الأمر كله ﴿ انْبَتْكُم ﴾ أي بخلق أبيكم [ آدم - ' ] عليه الصلاة و السلام ﴿ من الارض ﴾ أى كما ينبت الزرع، و عمر بذلك تذكيرا لنا لما كان من خلق أبينا آدم عليه الصلاة و السلام لانه • أدل على الحدوث و التكون مر الارض، و اشار ً إلى أنه جعل غذاءنا من الأرض التي خلقنا منها ، و بذلك الغذاء نمونا .

و لما كان إنكارهم البعث كأنه إنكار ' للابتدء اكده بالمصدر و أجراه على غير فعله بتجريده من الزيادة ، إشارة إلى هوانه عليه سبحانه و تعالى و سهولته مع أنــه إبداع و ابتداء و اختراع فقال: ﴿ نباتا ۗ ﴾ ١٠ و مع ذلك فالآية صالحة للاحتباك: ذكر ، أنبت، أولا دال على حذف مصدره ثانيا، و ذكر "النبات" ثانيا دال على حذف فعله أولا، ليكون التقدر: أبيتكم إنباتا فنبتم نباتا .

و لما كان في الموت أيضا " دليـل على تمام العلم و القدرة غير أنه ليس كدلالة الابتداء بالابتداع، وكان مسلما ليس فيه نزاع، ذكره ١٥ من غير تأكيد بالمصدر فقال دالا على البعث و النشور: ﴿ ثم يعيدكم ﴾ على التدريج ﴿ فيها ﴾ أي الارض بالموت و الإقبار و إن طالت \*

<sup>(</sup>١) من ظ وم ، والأصل: للانشقان (٦) زيد من ظ وم (٦) زيد في الأصل: يه ، و لم تمكن الزيادة في ظوم غذفناها (٤) من ظ وم ، وفي الأصل : انكارا . (ه) من ظ وم ، وق الأصل : اولا (٦) من ظ وم ، وف الأصل : بالابتداء. (y) من ظ و م ، و في الأصل ؛ طال .

الآجال ﴿ و يخرجكم ﴾ أى فيها بالإعادة ، و أكد بالمصدر الجارى على الفعل إشارة إلى شدة العناية به و تحتيم وقوعــه لإنكارهم له أ فقال ؛ ( اخراجا ه ) أى غريبا ليس هو كما تعلمون بل تكونون به في غاية ما يكون من الحياة الباقية ، تلابس أرواحكم بها أجسامكم ملابسة لا انفكاك بعدها عن الآخر ،

و لما كان النابت من الشيء لا يتصرف في ذلك الشيء، ول على كال قدرته بخرق تلك العادة لهم على أبرجه الإنعام عليهم، فقال مظهرا للاسم الشريف مرة بعد أخرى تعظيما للا دلة و لشلا تقيد القدرة بما يقترن بسمه الاسم دالا بالعالم العفلى بعد الإرشاد بالعلوى و أخر السفلى لان آياته على إظهورها خفيت بكثرة الإلف لها: ﴿ و الله ﴾ أى المستجمع لجميع الجلال و الإكرام ﴿ جعل الحكم ﴾ أى نعمة عليكم ١٠٥ المتاما بأمركم ﴿ الارتص بساطا لا ﴾ أى [سهل - " ] عليكم التقرف فيها و التقلب عليها سهولة التصرف في البساط، ثم علل ذلك فقال: ﴿ لِسلمكوا ﴾ أى متجدين ﴿ منها ﴾ أى الارض [ مجددين لذلك \_ " ] رسبلا أى طرقا واضحة مسلوكة بكثرة ﴿ فِاجاع ﴾ أى ذوات اتساع ١٥ ﴿ سبلا ) أى طرقا واضحة مسلوكة بكثرة ﴿ فِاجاع ﴾ أى ذوات اتساع ١٥ ﴿ سبلا ) أى طرقا واضحة مسلوكة بكثرة ﴿ فِاجاع ﴾ أى ذوات اتساع ١٥

 <sup>(1)</sup> من ظ وم ، و في الأصل: به (ب) من ظ م ، و في الأصل وظ ؛ يكونون .
 (٣) زيد في الأصل: به ، و لم تكن الزيادة في ظ وم فحذ فناها (٤) من ظ وم ، و في الأصل: و في الأصل ؛ خضعت (٥) زيد من ظ وم (٦) من ظ وم ، و في الأصل: عليه (٧) زيد في الأصل: من ، و لم تكن الزيادة في ظ وم فحذ فناها (٨) زيد من م (٩) من ظ وم ، و في الأصل: طريقا .

لتوصلوا إلى البلاد الشاسعة برا و بحرا، فيعم الانتفاع بحميع البقاع، فالذي قدر على إحداثكم و أقدركم على التصرف [ في أصلكم مع ضعفكم قادر على إخراجكم من أجداثكم \_ ] التي لم زل طوع أمره و محل عظمته و قهره .

و لما كانوا قد جادلوه عليه الصلاة و السلام نعد هذا البيان الذى لا يشك فى دلالته على المراد من تحقق لصفاء الإيقان، فأكثروا الجدال و نسبوه إلى الضلال و عصوه أقبح العصيان و قابلوه بأشنع الاقوال و الافعال ، طوى ذلك مشيرا إليه بقوله مستأففا: ﴿ قال نوح ﴾ أى بعد رفقه بهم و لينه لهم شاكا منهم : ﴿ رب ﴾ أى ايها المحسن إلى المدر لى المتولى جنيخ أمورى م

و لما كان الصعفاء أكثر الناس بحيث إذا اجتمعوا دل الرؤس الاتوياء بالأموال و الأولاد و كانوا كأنهم الكل، فقال مؤكدا لأن عصيانهم له بعد ذلك بما يبعد وقوعه : ( انهم ) أى قوى الذين دعوتهم إليك مع صبرى عليهم ألف سنة إلا خسين عاما ( عصونى ) دعوتهم إليك مع صبرى عليهم ألف سنة الاخسين عاما ( عصونى ) أى فيما أمرتهم به و دعوتهم إليه فأبوا أن يجيوا دعوتى و شردوا عنى أشد شراد و خالفونى أقبح مخالفة ( و اتبعوا ) أى بغاية جهدهم نظرا

<sup>(</sup>١) ذيد في الأصل: و اوجدكم ، ولم تكر الزيادة في ظ و م فحذنناها .

<sup>(</sup>٢) زيد من ظ و م (م-- ) من ظ و م ، و في الأصل : الأفعال و الأقوال •

<sup>(</sup>ع) زيد في الأصّل : بقوله ، و لم تكن الزيادة في ظروم فحذنناها (ه) زيدت الواو في الأصلولم تكن في ظروم فحذنناها (ب) من ظروم ،وفي الأصل : اول :

إلى المظنون العاجل بعد ' ترك المحقق عاجلا و آجلا ﴿ مَن ﴾ اى [ من – ' ] رؤسائهم البطرين بأموالهم المفترين " بولدانهم ، و فسرهم ' بقوله : ﴿ لَم \* يزده ﴾ أى شيئاً من الأشياء .

و لما كان المال يكون [ للانسان - ' ] قبل الولد، وكان ينبغي أن يشكر الله الذي آتاه إياه ليكون له خيرا في ألدارين وكذا الولد ه قال: ﴿ ماله ﴾ أى بكثرته ﴿ و ولده ﴾ كذلك ، و هو الجنس في قراءة التحريك \_ و كذا في قراءة ابن كثير و البصريين و حمزة و الكسائي بالضم و السكون على أن له لغة في المفرد كالحزن و الحزن و الرشد و الرشد، أو يكون اختيار أبي عمرو \* لهذه القراءة في هذا الحرف وحده للاشارة بجمع الكثرة . المبني على الضمة التي هي أشد الحركات إلى أنهم \_ و إن زادت كثرتهم المبني على الضمة التي هي أشد الحركات إلى أنهم \_ و إن زادت كثرتهم و عظمت قوتهم - لا يزيدونهم شيئا ﴿ الاخساراه ﴾ بالبعد عن أله الله و العمى عن محبة الطريق، فإن البسط لهم في الدنيا بذلك كان سببا و العمى عن محبة الطريق، فإن البسط لهم في الدنيا بذلك كان سببا و العمى عن محبة الطريق، فإن البسط لهم في الدنيا بذلك كان سببا

<sup>(1)</sup> زيد في الأصل: تحقيق، ولم تمكن الزيادة في ظوم فحذناها (٢) زيد من ظ (٣) زيد في الأصل: باموالهم وأو لادهم المغترين، ولم تمكن الزيادة في ظوم فحذناها (٤) من ظوم، وفي الأصل: فسره (٥) وقع في الأصل: قبل «أي من رؤساتهم » و الترتيب من ظوم (٦) زيد من ظوم (٧) من ظوم ، وفي الأصل وظ: الجمع . ظوم ، وفي الأصل وظ: الجمع .

1049

فغلبوا عليهم فكانوا سبا فى شقائهم 'وخسارتهم بخسارتهم"، وكان عندهم أنها زادتهم رفعة، وفى السياق دليل على أنهم ما حصلت لهم الوجاهة إلا بها •

و لما كانت / كثرة الرؤساء قوة أخرى إلى قوتهم بمتاع الدنيا، و كان التقدير: فأمرتهم إبالإيمان فأبوا و أمروهم بالكفر فانقادوا لهم، عطف عليه مينا لكثرتهم بضمير الجمع العائد على "من" عاطفا على "لم يزده" المفردة الضمير للفظ جامعا له للمنى لتجمع العبارة الحكم على المفرد و الجمع، فيكون أدل شيء على المراد منها فقال: (و مكروا) أى هؤلاء الرؤساء في تنفير الناس عنى "و أكد الفعل بالمصدر دلالة على هؤلاء الرؤساء في تنفير الناس عنى "و أكد الفعل بالمصدر دلالة على ما قوته في فقال: (مكرا) و زاده تأكيدا بصيغة هي النهاية في المبالغة المبالغة في المبالغة في المبالغة المبالغة في المبالغة في المبالغة في المبالغة في المبالغة في المبالغة المبالغة في المبالغة في المبالغة في المبالغة في المبالغة المبالغة في المبالغة في المبالغة المبالغة في المبالغة في المبالغة المبالغة في المبالغة المبالغة في المبالغة في المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة في المبالغة ا

و لما كان دعاء الرسل عليهم الصلاة و السلام جديرا ١٣ بالقبول

(۱) من ظوم ، و في الأصل : في (۲) إمن ظوم ، و في الأصل : بخسارهم . (م) زيد في الأصل : رؤسا و هم ، و لم تكن الزيادة في ظوم فلا فا فا من علا و م فلا فناها (١) من علو و م أو في الأصل : اليهم (٥) زيد في الأصل : ذلك ، و لم تكن الزيادة في ظوم فلا فناها (٦) زيد في الأصل : من (٧) من ظوم ، و في الأصل : على عليه الصلاة و السلام (٨) من ظوم ، و في الأصل : قوله (٩) زياد من ظوم ، و في الأصل : قوله (٩) زياد من ظوم ، و في الأصل : حديد ، و في الأصل : جديد ،

U (117)

لما لهم من الجلالة و الحلاوة و البيان و الرونق و الظهور في الفلاح، أكدوا قولهم: ﴿ لَا تَذُرُنَ الْهُتُّكُمْ ﴾ أي لا تتركنها ' على ' حالة من الحالات لا قبيحة و لا حسنة، و أضافرها إليهم تحسبا فيها، ثم خصوا بالتسمية زيـادة في الحث و تصريحا بالمقصود فقالوا مكررين النهي و العامل تأكيدا: ﴿ وَ لَا تَذُرُنَ ﴾ و لعلهم كانوا يوافقون العرب في ه أن الود هو الحب الكثير، فاسب المقام بذاتهم بقولهم: ﴿ وَدَا ﴾ و أعادوا النافى ً تأكيدا فقالوا ؛ ﴿ وَ لَا سُواعًا لَمْ ﴾ و أكدوا هـذا التأكيد و ابلغوا " فيه فقالوا: ﴿ وَ لَا يَغُوثُ ﴾ و لما بلغ التأكيد نهاية و علم أن المقصود' النهي عن كل فرد فرد لا عن المجموع بقيد الجمع أعروا فقالوا: ﴿ و يعوق و نسرا ﴾ معرى عر" التأكيد للعلم بارادته، ١٠ و كان هؤلاء ناسا صالحين ، فلما ماتوا حزن عليهم الناس ثم زين لهم إبليس تصويرهم تشويقا إلى العمل بطرائقهم الحسنة ^ فصوروه ، فلما تمادى الزمان زين لهم عبادتهم لتحصيل المنافع الدنيوية بركاتهم ثم نسى القوم الصالحون، و جعلوا أصناما آلهـــة من دون الله، وكانت عبادة هؤلاء أول عبادة الاوثان ٩ فأرسل الله سبحانه و تعالى نوحاً عليه ١٥

<sup>(1)</sup> من ظوم ، وفي الأصل: لا تتركوها (م) زيد في الأصل: اي ، ولم تكن الزيادة في ظاريادة في ظاريادة في ظاريادة في ظاريادة في ظارم فحذنناها (ع) من ظوم ، وفي الأصل: بقولهم (ه) من ظوم ، وفي الأصل: بالغوا(٦) في ظوم: القصد (٧) في م: من (٨) زيد في الأصل: قال ، ولم تكن الزيادة في ظوم فحذنناها (٩) من ظوم ، وفي الأصل: الأوقات.

الصلاة و السلام النهى عن ذلك إلى ان كان من امره و امر قومه ما هو معلوم، ثم أخرج إبليس هذه الاصنام بعد الطوفان فوصل شرها إلى العرب، 'فكان ود' لكلب بدومة الجندل و سواع لهذيل و يغوث لمدحج و يعوق لمراد و نسر لحمير لآل ذى الكلاع، و قبل غير ذلك هـ \_ و الله أعلم قال البغوى ': سواع لهذيل و يغوث لمراد، ثم لبنى غطيف بالجرف عند سبأ و يعوق لهمذان " وقال أبو حيان ان قال أبو عيان النهدى ': رأيت يغوث و كان من رصاص يحمل على جمل أبو عيان النهدى ': رأيت يغوث و كان من رصاص يحمل على جمل مأجرد، يسيرون معه لا يهيجونه م حتى يكون هو الذي يعرك، فاذا يرك نزلوا / وقالوا: قد رضى لكم المنزل، فينزلون حوله و يعضربون من بناه ، و روى عن ابن عباس ' رضى الله عنها في سبب وصول شر تلك الاوثان إلى العرب أنها دفنها الطوفان ثم أخرجها الشيطان شركى العرب، وكانت للعرب أصنام أخر فاللات لثقيف، و العزى "

104.

(۱) زيد في الأصل: ما كان و ، و لم تكن الزيادة في ظ و م فحذفناها .

(۲-۲) من ظ و م ، و في الأصل: فكان ـ مع يسير من البياض، و راجع المعالم ٧ / ١٢٩ ( ٣-٣) سقط ما بين الرقمين من ظ و م (٤) في المعالم ٧ / ١٢٩ .

(٥) زيد في الأصل: و الله اعلم ، و لم تكن الزيادة في ظ و م فحذفناها .

(٦) راجع البحر المحيط ٨ / ٢٤١ ، و زيد في الأصل: قاوا ، و لم تكن الزيادة في ظ و م و البحر ، و في الأصل: الهندى .

في ظ و م و البحر فحذفناها (٧) من ظ و م و البحر ، و في الأصل: الهندى .

(٨-٨) من البحر، و في الأصول: احمر و لا يهجونه و يسير ون معه (٩) زيد في الأصل: و الله اعلم بالصواب ، و لم تكن الزيادة في ظ و م فخذفناها (١٠) راجع روح المعاني ٩ / ١٨١ (١١) من ظ و م ، و في الأصل: اللات .

لسليم و غطفان و جشيم، و منات بقديد لهذيل، و اساف و نايلة و هبل لأهل مكة، وكان أساف حيال الحجر الاسود، و نايلة حيال الركن اليهاني، وكان هبل في جوف الكعة \_ انتهى'، و قال الوافدى: ود على صورة رجل، و سواع على صورة امرأة، [و-] يفوث على صورة أسد، و يعوق على صورة فرس، و نسر على صورة نسر \_ انتهى • ه أسد، و يعوق على صورة فرس، و نسر على صورة نسر \_ انتهى • ه و لا يعارض [هذا - ] أنهم صور الناس صالحين لان تصويرهم لهم يحكن ان يكون منتزعا من معانيهم، فكأن و دا كان أكملهم في الرجولية، و كانت سواع امرأة كاملة في العبادة، وكان يغوث شجاعا، و يعوق كان سابقا قويا، و كان نسر عظيما طويل الهمر \_ و الله تعالى أعلم .

و لما ذكر مكرهم و ما أظهروا من قولهم، عطف عليه ما توقع السامع من أمرهم [فقال - ']: ﴿ و قد اضلوا ﴾ أى الاصنام و عابدوها بهذه العبادة ﴿ كثيراع ﴾ من [عبادك - '] الذين خلقتهم على الفطرة السليمة من أهل زمانهم و ممن أتى بعدهم فانهم أول من سن هذه السنة السيئة فعليهم وزرها و وزر من عمل بها إلى يوم القيامة ' م ١٥ و لما كان التقدير: فلا تزد الظالمين إلا خسارا، عطف عليه قوله

<sup>(</sup>١) سقط من م (٦) زيد من ظ وم (٣) من ظ وم ، و في الأصل: صورة .

<sup>(</sup>٤) من ظ وم ، وفي الأصل : طويلا (ه) من ظ وم ، وفي الأصل ؛ القيام .

 <sup>(</sup>٦) من م ، و في الأصل و ظ : تعظيم ( ٧ - ٧ ) من ظ و م ، و في الأصل :
 بالحكم للوصف فقال .

﴿ وَ لَا يَزِدُ النَّظَلُّمِينَ ﴾ اي الراسخين في الوصف الموجب لأن تكون آثار المتصف به كآثار الماشي في الظلام [في ـ ١ ] وقوعها مختلة ، شيئا من الأشياء التي هي فيهم ( الا ضللاه ) أي طبعا على "عقولهم و" قلوبهم حتى يعموا عن الحق و عن جميع مقاصدهم "الفاسدة الضالة ه الراسخة في الضلال فلا يكون منها شيء على وجه يكون فيه شيء من سداد، و كان هذا بعد أن أعلمه الله سبحانه و تعالى انه لن يؤمن منهم إلا من قد آمن، وإلكلام عليه على كل حال كالكلام على دعاء موسى و هارون عليهها 'و على محمد أفضل الصلاة و ' ألسلام في الشد على [ قلوب \_ ' ] فرعون و ملائه لئلا يؤمنوا في حال ينفعهم فيه كما مضي ١٠ في سورة يونس عليه السلام، و قد بالغ ابن عربي في المروق من الدين فقال في فصوصه: إن هذا الدعاء حسن في حقهم ، و قال: إن الضلال أهدى من الهدى ، و أن الضال أحسن حالا من المهتدى ، لأن الضال لا يزال قريبا من القطب المقصود دائرا حوله، و المهتدى صاحب طريقة مستطيلة ، فهو يبعد عن المقصود، فأبان أن الله تعالى لم يخلق خلقا أسفه ١٥ منه إلا من اتبعه عليه و على من ينحو / نحوه من الضلال الذي لا يرضاه عاقل من عباد الاصنام الذين لا أسفه منهم و لا غيره ، فعليهم أشد الخزى و اللعنة .

105

(11r)

<sup>(</sup>۱) زيد من ظوم (۲-۲) سقط ما بين الرقين من ظوم (۳) من ظوم، وفي الأصل: شيئا (٤) يبتدئ من هنا بياض في ظيستمر إلى « في غاية السهولة » على ص م ه ٤٠٠٠

و لما فرخ من أمرهم فى ضلالهم، ودعا رسولهم صلى الله عليه وسلم عليهم، فلم يتى إلا إهلاكهم، وكان من مفهومات الضلال المحق و إذهاب العين كما يضل الماه فى اللبن، قال مبينا إجابته لدعائه ذاكرا الجهة التى أهلكوا بسبيها: و أكد بـ "ما" النافية فى الصورة لضد مضمون الكلام لاعتقاد الكفار أن الإنجاء و الإهلاك عادة الدهر: (ما) . و لما كان الكافر قد أخطأ ثلاث مرات: يكفره فى الإيمان و لما كان الكافر قد أخطأ ثلاث مرات: يكفره فى الإيمان بالطاغوت، و تكذيب ربوله صلى الله عليه و سلم، وكان ذلك كافيا فى استحقاقه للا خذا قال: (خطيئتهم ألى جامعا له جمع السلامة \_ فى قراءة الجاءة، و أفهمت قراءة أبى عمرو " بجمع التكسير أن لهم مع هذه الأمهات الكافية فى الاخد من الذنوب الما يفوت الحصر يوجب تغليظ ذلك الاخذ، فهى مشيرة إلى أنه ينبغى الاحتراز من [كل\_"] الذب .

و لما كان الموجع لإغراقهم لا كونه من معين، قال مخبرا عما فعل بهم فى الدنيا: ﴿ اغرقوا ﴾ أى بالطوفان بانيا له للفعول لذلك و للاعلام بأنه فى غاية السهولة على الفاعل المختار الواحد القهار، فطاف ١٥ الماء عليهم جميع الارض السهل و الجبل، فلم يبق منهم أحدا ، وكذا الكلام فيما تسبب عنه و تعقبه من قوله: ﴿ فادخلوا ﴾ أى بقهر القهار الكلام فيما تسبب عنه و تعقبه من قوله: ﴿ فادخلوا ﴾ أى بقهر القهار

<sup>(1)</sup> منم ، و في الأصل: الحنة (٢-٢) منم ، وفي الأصل: الاهلاك ولا نجاء . (٧-٣) من م ، و في الأصل: الاستحقاق في الأخذ (٤) من م ، و في الأصل: خطاياهم (٥) راجع نثر المرجان ٧ / ٢٥٥ (٦) زيد من م (٧) من م ، و في الأصل: احد .

في الآخرة التي أولها البرزخ يعرضون فيه على النار بكرة و عشيا ( نارا لا) أي عظيمة جدا أخفها الله يكون من مبادئها في البرزخ، قال الشيخ ولى الدين الملوى: فعذبوا في الدنيا بالغرق، وفي الآخرة بالحرق، و الآياس من الرحمة، و أيّ عذاب أشد من ذلك، [ و - ٢] و قال الضحاك : في حالة واحدة كانوا يغرقون أفي الماء من جانب و يحترقون في الماء من جانب آخر بقدرة الله سبحانه و تعالى، و فيها دلالة على قول غيره على عذاب القبر ه

و لما كانوا قد استندوا إلى آلهتهم لتنصرهم من أخذ الله تعالى، قال مسبباً عن هذا الإغراق و الإدخال مؤيسا من الرحمة ليكون ذلك الشد - "] في العذاب ، فان الإنسان - كما قال الملوى: - إذا كان في العذاب و يرجو الخلاص يهون عليه الامر بخلاف ما إذا يئس من الخلاص، معلما بأن آلهتهم عاجزة فانها لم تغن عنهم شيئا، توبيخا لمن يعبد مثلها: ( فلم يجدوا ) و حقق الامر فيهم بقوله: ( لهم ) أي عند ما أناخ الله بهم سطوته و أحل بهم نقمته " ه

ا و لما كانت الرتب كلها دون رتبته تعالى، و كان ليس لأحد أن يستغرق جميع ما تحت / رتبته سبحانه من المراتب، قال مثبتا الجار:

1077

<sup>(</sup>۱) من ظوم، وفي الأصل: اخفاها (۲) زيد من ظوم (۲) راجع معالم التنزيل بهامش اللباب ٧٠٠١ (٤-٤) سقط ما بين الرقين من ظ (٥) من ظوم، وفي الأصل: ان (٧) زيد في الأصل: و ايسهم رحمته، ولم تمكن الزيادة في ظوم فحذفناها.

﴿ مَن دُونَ اللَّهُ ﴾ أي الملك الأعظم الذي تتضاءل المراتب تحت رتبة عظمته و تــذل لعزه و جليل ' سطوتــه ﴿ انصــارا ، ﴾ ' ينصرونهم على من أراد بهم ذلك ليمنعوه مما فعل بهم أو يقتصوا منه لهم بما شهد به شاهد الوجود الذي هو أعدل الشهود من أنه تم ما أراده سبحانه و تعالى من إغراقهم من غير أن يتخلف منهم احد على كثرتهم و قوتهم ه لكونهم أعداءه و إنجاء نبيه نوح ً عليه الصلاة و السلام و من معه رضوان الله و سلامه عليهم أجمين على ضعفهم و قلتهم لم يقعد منهم أحد لكونهم أولياه، فكما " لم يهلك عن " أراد إنجاءه أحد فكذلك لم يسلم منهم، فن قال ٦ عن عوج ١ ما يقوله القصاص فهو أيضا ٢ ضال أشد ضلال، فلمنة الله على من يقول: إن الله تعالى كان غيرٌ ناصرهم، ١٠ مع هذه الدلالات التي هي نص في أنه عدوهم ، و أن نصرهم إنما م يكون على نيبه نوح عليه الصلاة و السلام، و° اعتقاد ذلك أو شيء منه كفر ظاهر لا محيد عنه بوجه، و قائل ذلك هو ' ابن عربي صاحب ا

<sup>(</sup>۱) من ظوم، وفي الأصل: جميام (۱) زيد في الأصل: اي ، ولم تكن الزيادة في ظوم فذنناها (۱) سقط من ظوم (١) من ظوم ، وفي الأصل: فقا (١) من ظوم ، وفي الأصل: من (٢-٦) وقع ما بين الرئين في الأصل بعد ه القصاص » و الترتيب من ظوم (٧) من ظوم ، وفي الأصل: على (٨) زيد في الأصل: كان ، ولم تكن الزيادة في ظوم فذنناها (١) زيد في الأصل: ان ، ولم تكن الزيادة في ظوم ، وفي الأصل: قايله ولم تكن الزيادة في ظوم ، وفي الأصل: قايله ولم تكن الزيادة في ظوم ، وفي الأصل: قايله ع

الفصوص الذي لم يرد بتصنيفه إلا مدم الشريعة المطهرة ، و نظمه أيضا الن الفارض " في تماثيته "التي مماها بنظم السلوك"، فلمنة اقت عليه و على من تبعه أو شك في كفره أو توقف في لعنه بعد ما نصب من الصلال الذي سعر به البلاد ، و أردى كثيرا من العباد .

و لما أتم الحتر عن إغراقهم، وقدمه للاهتمام بتعظيم الرسول ملى الله عليه و سلم في إجابة دعوته تحذيرا للمرب أن يخرجوا رسولهم صلى الله عليه و سلم [فيخرجوه - أ] إلى مثل ذلك، عطف على قول نوح عليه السلام من أوله قوله عند ما أخبره تعالى أنهم مغرقون و أنه لا يؤمن منهم إلا من قد آمن بعد ما طال بلاؤه بهم حتى إن كان الرجل ليأني بابنه إليه فيقول له: احذر هذا أن يضلك، و إن أبى حذربه، وكانت صيفة العموم ليست بنص في أفرادها أبدام، استنجازا لوعده و تصريحا بمراده: ﴿ و قال نوح ﴾ و أسقط الآداة كما عادة أهل الحضرة فقال: ﴿ رب لا تدر ﴾ أي تسترك بوجه عادة أهل الحضرة فقال: ﴿ رب لا تدر ﴾ أي تسترك بوجه من الوجوه ﴿ على الارض ﴾ أي

<sup>(1)</sup> سقط من م (7) من ظ وم ، والأصل في : لعربي (٣-٣) سقط ما بين الرقين من ظ وم (٤) زيد في الاصل : عليه اى ، و لم تكن الزيادة في ظ وم غذهاها (٩) في ظ وم : ان (٧) من ظ وم ، وفي الأصل : ليس (٨) سقط من ظ وم (٩) وقع في الأصل بعد «قال نوح» و انترتيب من ظ وم .

اى الراسخين فى الكفر الذى هو كان لهم جبلة و طبعا (دياراه) أى أحدا يدور فيها، و هو من ألفاظ العموم التى تستعمل فى الننى العام فيقال من الدور أو الدار لا فسّال، و إلا لكان دوارا، و يجوز وهو أقرب لا نكون هذا الدعاء عند ركوبه السفينة و ابتداء الإغراق فيهم، يريد به العموم كراهية أن يبتى أحد منهم على ذروة جبل به أو تحوه، لا أصل الإغراق، و أن يكون معنى ما قبله الحسكم باغراقهم و تحتم القضاء به أو الشروع فيه .

و لما كان الرسل عليهم الصلاة و السلام لا يقولون و لا يفعلون الا ما فيسه مصلحة الدين، علل دعاه و بقوله و أكده إظهارا لجزمه باعتقاد ما أنزل عليه من مضمون قوله تعالى "انه لن يؤمن [من-"] ١٠ قومك الا من قد أمن و إن كان ذلك خارجا عن العادة: ﴿ الله ﴾ أى تتركهم على أى حالة كانت فى إبقائهم سالمين على وجه الارض على ما هم عليه من الكفر و الضلال و لوم كانت ما حالة دنية ﴿ يضلوا عبادك ﴾ أى الذين آمنوا بى و الذن يولدون على الفطرة السليمة .

<sup>(</sup>۱) من ظوم، وفي الأصل: من (۲-۲) سقط ما بين الرهين من ظوم. (۲) من ظوم، وفي الأصل: الاحرب (٤) مرفظ وم، وفي الأصل: يريدون (٥) من ظوم، وفي الأصل: التهي، يريدون (٥) من ظوم، وفي الأصل: الكراهية (٦) زيد في الأصل: انتهى، ولم تكل الزيادة في ظوم فذفناها (٧) زيد من ظوم (٨) من ظوم، وفي الأصل: لي (٩) زيد في الأصل: على، ولم تكن الزيادة في ظوم فذفناها.

و لما كان ربما كان الإنسان ضارا و وجداً له و لد نافع ، نغى ذلك بقوله: ﴿ وَ لَا يَلِدُولَ ﴾ أي إن قدرت بقاءهم ' في الدنيا ' ﴿ الا فاجرا ' ﴾ أي مارقا من كل ما ينبغي الاعتصام به ، و اكتنى فيه بأصل الفاعل إشارة إلى أن من جاوز الحد أو شرع في شيء بعده من التمادي في الغي ه مار ذلك له ديدنا فبالغ ، "ظذلك قال : ﴿ كَفَارًا ه ﴾ أي بليغ الستر لما يجب إظهاره من آيات الله لان قولك يا رب لا يتخلف أصلا، و الظاهر أن هذا الـكلام لا يقوله إلا عن وحي كما في سورة هود عليه السلام من قوله تعالى "انه لن يؤمن من قومك الامن قد المن" فيكون على هذا حتى 'صفارهم معذبين مما يعلم الله منهم لو بلغوا لا بما عملوه ١٠ [كا- \* ] قال صلى الله عليه و سلم في أولاد المكفار دالله اعلم بما كانوا عاملين . .

و لما "دل هذا كله على" أنه دعا على أعداه الله . دعا أيضا" لأوليائه و بدأ بنفسه لأنه لا رأس تلك الامة ، فقال مسقطا على عادة أهل الخصوص: ﴿ رَبُّ أَى أَيْهَا الْحَسْنُ إِلَى بَاتِبَاعَ مِنَ اتَّبَعْنِي وَتَجَنُّبُ مِن نَجْنَبْنِي، ١٥ فان من 'كانت طبيعته طبعت' على شيء لا تحول عنه .

و لما كان المقام الأعلى أجل من أن يقدره أحد حق قدره قال: ﴿ اغفر لى ﴾ اى فانه لا يسعني و إن كنت معصوما إلا حلمك وعفوك

<sup>(</sup>١) من ظ وم ، وفي الأصل : ولد (٧-٧) سقط ما بين الرفين من ظ وم . (م-٧) من ظوم ، وفي الأصل: في ذلك نقال (٤) من ظوم ، وفي الأصل: معذبون (ه) زید من ظ و م ۲۱-۱) فی ظ و م : طبعته (۷) من ظ وم ، و فی الأصل: لأن (٨) من ظ و م ، وفي الأصل: تجييب ·

و رحمتك . و لما اظهر بتواضعه عظمة الله سبحانه و تعالى رتب المدعو لهم [على - '] الاحق فالاحق [فقال - ']: (و لوالدى ) وكانا مؤمنين و هما لمك بن متوشلخ و شمخاه بنت أنوش ، قال ابوحيان ': و قال ابن عباس رضى الله عنهها: لم يكفر لنوح عليه السلام أب فيها بينه و بين آدم عليهم الصلاة و السلام . و أعاد الجار [إظهارا - '] للاهتهام ' هقال: (و لمن دخل بيتى ) لان المتحرم بالإنسان له حق اكيد لاسها أن كان مخلصا فى حبه ، و لذا 'قال: ( مؤمنا ) و لما خص عم و أعاد الجار أيضا اهتهاما فقال: ( و لمؤمنين و المؤمنين ) أى العريقين فى الجار أيضا الهتهاما فقال: ( و المؤمنين و المؤمنين ) أى العريقين فى الحرا أيضا الوصف فى [كل - '] أمة إلى آخر الدهر [و - '] لا تردهم الاحوال شيئا من الاشياء إلا مفازا .

و لما كان التقدير بما أرشد إليه الاحتباك: و لا تكرم المارقين، عطف عليه قوله: ﴿ وَ لَا تَرْدُ النَّطْدِينَ ﴾ أى العريقين في الظلم في حال من الاحوال ﴿ الا تباراع ﴾ أى إلا اهلاكا مدمرا المفتتا لصورهم قاطعا لاعقابهم محزبا لدياره م و كما استجاب الله سبحانه و تعالى له في أهل الإيمان و الكفران من أهل ذلك الزمان فكذلك يستجيب له ١٥ في أهل الإيمان و أهل الخسران م بالسعادة و التبار في جميع الاعصار

<sup>(1)</sup> زيد من ظوم (7) في البحر المحيط ١٥/ ٩٥ (٦) من ظوم ، وفي الأصل: احتماما (٤) من م، وفي الأصل وظ: لذلك (٥) زيد في الأصل: من، ولم تكنى الزيادة في ظوم غذفناها (٦ - ٦) من ظوم ، وفي الأصل: اهلا كا مضمرا. (٧-٧) سقط ما بين الرقين من ظوم (٨-٨) من ظوم ، وفي الأصل: واهلها.

إلى أن يقفوا بين يدى العزيز الجبار، والآية من الاحتباك: إثبات الدعاء المقتضى لاصل إكرام المؤمنين أولا مرشد إلى حذف الدعاء المفهم لاصل إهانة الكافرين ثانيا، وإثبات الدعاء بزيادة التبار [ثانيا مفهم لحذف الدعاء الموجب لزيادة المفاز أولا، وهذا الآخر المفصح بالتبار \_'] هو ما أرشد إليه الابتداء بالإنذار، فقد انطبق الآخر على الاول على أصرح وجه وأكل، وأحسن حال وأجمل منال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم والحد فه تعالى على كل حال ".

سوره الجن و تسمى "قل اوحى "

مقصودها إظهار 'الشرف لهذا ' الني الكريم الفائح الحاتم صلى الله الله و على آله و أصحابه و ذريته و أهل بيته حيث لين له قلوب الإنس و الجن و غيرهما '، فصار مالكا لقلوب المجانس و غيره، و ذلك لعظمة هذا القرآن و لطف ما له من غريب الشأن، هذا و الزمان في آخره و زمان لبثه في قومه دون ربع العشر من زمن من نوح عليه السلام أول في بعثه الله تعالى إلى المخالفين و ما ' آمن ' معه من قومه السلام أول في بعثه الله تعالى إلى المخالفين و ما ' آمن ' معه من قومه

<sup>(</sup>۱) زيد منظ وم (۲-۲) سقط ما بين ارقمين منظ وم (۲) زيد قبله في الأصل: هذه ، ولم تكن الزيادة في ظ وم فحذفناها ، وهي الثانية و السبعون من سور القرآن السكريم ، مكية ، وعدد آيها ۲۸ (٤) من ظ وم وفي الأصل: بقل ٠ (٥) زيد في الأصل: الى ، و لم تكن الزيادة في ظ و م فحذفناها (٦) في م: غيرهم (٧) من ظ و م ، وفي الأصل: عظيم (٨) من ظ و م ، وفي الأصل: زمان (٩) من ظ و م ، وفي الأصل: من (١٠) زيد في الأصل: به ، ولم تكن الزيادة في ظ و م فحذفناها .

إلا قليل، وعلى ذلك دلت تسميتها بالجن [و-'] بقل أوحى، و بتأمل الآية المشتملة على ذلك و ما فيها من لطيف المسالك، ' أعاذنا الله بمنه و كرمه من الوقوع فى المهالك ' و ( بسم الله ) أى المحيط بالكمال أرسل رسوله [الحاتم \_'] بالهدى ليظهره على الدين كله بما له من الجلال و الجمال (الرحمن) الذي بعموم رحمته عم بهذا الإرسال ليم هالبيان ما يلزم الحلق من المقال و الفعال ( الرحيم ه ) الذي خص بالبيان ما يلزم الحلق من المقال و الفعال ( الرحيم ه ) الذي خص من بين أهل الدعوة من شاه بمحاسن الأعمال لما سبق لهم من الفوز في أذل الآزال " .

لما كأن نوح عليه الصلاة و السلام أول رسول أرسله الله تمالى المخالفين من أهل الأرض، وكان قومه عباد أوثان، و عصوه أشد ١٠ العصيان مع أنه كان منهم نسبا و لسانا، و ختمت سورته بدعائه عليهم، وكان نبينا صلى الله عليه و سلم خاتم النبيين، فهو آخر رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض و غيرهم من جميع الحلق، وكان قومه العرب من وافقوا قوم نوح عليه السلام فى أكثر أحوالهم عبادة الاوثان حتى تلك الاوثان إما بأساميها أو بأعيانها على ما ورد فى الأخبار، و فى ١٥ عصيان رسولهم و أستضعاف أتباعه و استهزائهم ابتدئت، هذه بما كان عصيان رسولهم و أستضعاف أتباعه و استهزائهم ابتدئت، هذه بما كان من سهولة من سمع هذه الدعوة الحاتمة الجامعة من غير الجنس فضلا

<sup>(</sup>١) زيد من م (٢-٧) سقط ما بين الرقين من ظوم (م) سقط من م .

 <sup>(</sup>٤) و تع فى الأصل قبل « بعموم » والترتيب من ظ و م (ه) من ظ و م ،
 و فى الأصل : الازل انتهى (٦) سقط من ظ و م .

عن الموافقين في الجنس مع قصر الزمان وضعف الأعوان لجلالة هذا القرآن ، فقال منبها له بالامر على ما في هذا من عظيم القدر ، مع الإشارة إلى تبكيت العرب على التباطئ عن الإجابة إلى ما يعرفون من رشده عمناه و نظمه ، لكونه بلسانهم وكونهم من نوع الداعى و قبيله و أقرب الناس إليه (قل) أي يا محد لقومك .

وَ لَمَا كَانَ المقصود تعظيم الموحى به، و أما الموحى إلى كل من الرسولين فواحد، بني للفعول قوله مبينا لسيرة الجن في تلقيهم لهـذا القرآن بالآخذ إرثا من أشرف النبيين و القائهم له بالإبلاغ إلى غيرهم من وارث العلم منهم ليكون لهم الثيرفان: شرف العلم لكمال أنفسهم، ١٠ و التعليم لتكميل غيرهم ، فيكون لهم مثل أجر من عمل بما ألقوه إليه و أملوه عليه: ﴿ اوحى الى ﴾ أي أخرت على وجه الحفاء ممن لا يعلم الفيب غيره في مدا القرآن الذي اقتضى أعجازه أن أكون أكثر الانبياء تابعا على لسان جبريل عليه السلام الذي هو أمينه و الواسطة بينه و بين أنبيائمه ، ثم وضع موضع المفعول الذي لم يسم فاعله قوله : ١٥ ﴿ انه ﴾ أى الشأن العظيم ﴿ استمع ﴾ أى بغاية ' الإصفاء و الإقبال و التقبل و الالف استماعا هو الاستماع في الحقيقة لأنـــه لقراءتي هذا القرآن ﴿ نَفَرَ ﴾ هم في غاية النفرة جبلة و طبعا ﴿ من الجن ﴾ الذين هم في غايـة الاستتار، و هم أجسام حية عاقلة خفيفة تغلب عليها الناريـة 

 <sup>(</sup>١) زيدت الواوق الأصل ، و لم تكن في ظ و م غذنناها (٧) من ظ و م ،
 و في الأصل : نهاية (٣٣٣) من ظ و م ، و في الأصل : نقلت عن .

الثلاثة و العشرة، قال البغوى : وكانوا تسعة من جن نصيبين، وقيل: كانوا سبعة ، وفي هذه العبارة دليل على أنه صلى الله عليه و سلم ما رآهم و لا قرأ عليهم، و إنما اتفق حضورهم عند قراءته، و هل هذا الاستماع هو المذكور في الاحقاف أو غيره قال أبو حيان ": المشهور أنه هو، و قبل: هو غيره، و الجن الذين أتوه بمكه جن نصيبين، و الذين أتوه ه بنخلة جن نينوى، و السورة [ التي \_ ] استمعوها قال عكرمة: العلق، و قيل: الرحمن، و لم يذكر هنا و لا في الاحقاف أنه رآهم، و يظهر من الحديث \* تعدد الواقعة ، فنها ما كان في المبدأ و لم يكن معه أحد من الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي في الصحيح أنهم فقدوه صلى الله عليه و سلم ليلة / "من الليمالي" ١٠ / ١٣٥٠ فالتمسوه في الأوديــة و الشعاب، فلما أصبح إذا ٦ جاء من قبل حراء فقال: أتانى داعى الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، فانطلق بنا فأرانا آثارهم و آثار نیرانهم، و منها ما کان معه عبد الله رضیالله عنه فذهب معه إلى الحجون عند الشعب فخط عليه خطا، و قال: لا تجاوزه، فانحدر عليه أمثال الحجل يجرون الحجارة بأقدامهم حتى غشوه فلا أراه، ١٥ و أوماً إلى بيده أن اجلس، فتلى القرآن، فلم يزل صوته يرتفع و اختفوا بالأرض حتى ما أراهم، قال الأصبهاني: وقيل: كانوا من بني الشيصبان

<sup>(1)</sup> راجع معالم التنويل  $\sqrt{101}$  (7) راجع البحر المحيط  $\sqrt{100}$  ( $\sqrt{100}$  ) زيد من البحر (٤) من م و البحر، و في الأصل و ظ 1 حديث ( $\sqrt{100}$  من ظ وم، وفي الرقين من ظ وم ( $\sqrt{100}$  من ظ وم، وفي الأصل 1 اذ ( $\sqrt{100}$  من ظ وم، وفي الأصل : ما راهم ( $\sqrt{100}$  من م، وفي الأصل و ظ: الشعيبان.

و هم أكثر الجن عددا و هم عامة جنود إبليس، و قال القشيرى: كما 'رجمت الشياطين' بالشهب فرق إبليس جنوده لعلم ذلك فأتى سبعة منهم بطن نخلة فاستمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا ثم أتوا قومهم فقالوا: ` يا قومنا ` إنا " سمعنا قر آنا عجبا ، يعنى و لم يرجعوا إلى إبليس ه لما علموه من كذبه و سفاهته، و جاؤا إلى النبي صلى الله عليه و سلم في سبمين من قومهم فأسلموا ، فذلك وله تعالى " و اذ صرفتا اليك أنفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه" الآيات ﴿ فَقَالُواۤ ﴾ أي فتسبب عن استماعهم أن قال من سمع منهم لمن لم يسمع ، أو لمن كان يواخيهم من الإنس امتثالًا لقول النبي صلى الله عليه و سلم • رحم الله امرءا سمع ١٠ منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها ، و كان قولهم سكونا إلى هذا الفرآن وأنسابه، مؤكدين لبعد حالهم عن سماع الوحى و علمهم بما زاد به من الإعجاز: ﴿ إِنَّا ﴾ بالـكسر لأنه مبتدأ محكى "بعد القول" ﴿ سمعنا ﴾ حين " تعمدنا الإصفاء و ألقينا إليه افهامنا ﴿ قَرْانَا ﴾ أي كلاما هو في غاية الانتظام [ في نفسه \_ ٧ ] و الجمع لجميع ما نحتـاج إليه، ثم وصفوه 10 بالمصدر مبالغة في أمره فقالوا: ﴿ عِجبًا لا ﴾ أي بديما [ خارجا - ٢] عن عادة أمثاله من [جيع\_ا] الكتب الإلهية فضلا عن كلام الناس

<sup>(1-1)</sup> في ظ وم: رجم (٢-٢) سقط ما بين الرقين من ظ و م (٣) زيد في الأصل: سمعنا كتابا أول من بعد موسى أو قبل ، و لم تكن الزيادة في ظ و م فَذَناها (١) من ظ وم ، وفي الأصل: وذلك (٥-٥) من ظ وم ، وفي الأصل: بالقول (٦) من ظ و م ، وفي الأصل: حتى (٧) زيد من ظ و م .

فى جلالة النظم و إعجاز التركيب و الوضع مع الموافقة لها فى الدعوة الى الله تعالى و البيان للحاسن و المساوى و الدعاء إلى كل فلاح حتى صار نفس العجب، و العجب ما خرج عن حد اشكاله و نظائره فخنى سببه، و هذا يدل على قوتهم العلمية فى فصاحتهم و كالهم فى علم الرسوم، و صوغ المكلام على أبلغ جهات النظوم ه

و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير: لما تقدم ذكر حال كفار قريش فى تعاميهم عن النظر و جريهم فى اللدد و العناد حسبا انطوت عليه سورة ن و القلم ، ثم أتبعت بوعيدهم فى الحاقة ثم بتحقيقه و قرب وقوعه فى المعارج ثم بتسليته عليه الصلاة و السلام و تأنيسه بقصة نوح عليه الصلاة و السلام مع قومه ، أعقب ذلك / بما يتعظ به الموفق و يعمل ١٠ / ١٧٧ أن القلوب بيد الله: فقد كانت استجابة معاندى قريش و العرب أقرب فى ظاهر الأمر لني من جنسهم و [ من \_ 7 ] أنفسهم فقد تقدمت لهم ، معرفة صدقه و أمانته ، ثم جاءهم بكتاب بلسانهم الذى به يتحاورون و لغتهم التى بها يتكلمون ، فقد بهرت العقول آياته ، و وضحت لكل ذى ولغتهم التى بها يتكلمون ، فقد بهرت العقول آياته ، و وضحت لكل ذى قلب سليم براهينه و معجزاته ، و قد علموا أنهم لا يقدرون على معارضته ١٥ إلى ما شاهدوه من عظيم البراهين ، و مع ذلك عموا و صموا \_ غضب الله عليهم و لعنهم \_ و سبق الى الإيمان من ليس [من \_ 7 ] جنسهم و لاسبقت عليهم و لعنهم \_ و سبق الى الإيمان من ليس [من \_ 7 ] جنسهم و لاسبقت

<sup>(</sup>۱) من وم ، و في الأصل وظ: الدعوى (٧) من ظ وم ، و في الأصل القرب (٧) زيدت القرب (٩) زيدت الأصل الأصل الأصل الأصل الواد قبله في الأصل ولم تكن في ظ وم فحذنناها .

له مزية تكريمهم، و هم الجن بمن سبقت لهم من [الله-١] الحسني فآمنوا و صدقوا، و أمر صلى الله عليه و سلم بالإخبار بذلك، فأنزل الله تصالى [عليه\_ ] "قل اوحى الى انه استمع نفر من الجن، الآيات إلى قوله إخبارا عن تعريف الجن سأر إخوانهم " بما شاهدوه من عناد كفار o العرب « و أنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا ، ثم استمرت الآي ملتحمة المعاني معتضدة المباني إلى آخر السورة\_ انتهى • و لما يينوا فضله من جهة الإعجاز وغيره ، بينوا المقصود بالذات الدال على غوصهم على المعانى بعد علمهم بحسن المبانى فقالوا: ﴿ يهدى ﴾ اى بين عاية البيان مع الدعاء في لطف و هدى ﴿ الى الرشد ﴾ أى 10 الحق و الصوب الذي يكاد يشرد لثقله على النفوس الداعية إلى الهوى و خفة ضده الغي و السفه الملائم لنقائص النفوس . و لما وصفوه بهذه الكمالات سبيوا عن ذلك قولهم إعمالا للقوة العملية في المبادرة الى الصواب من غير تخلف أصلا: ﴿ فامنا ﴾ أى كل من استمع منا لم يتخلف منا أحد و لا توقف بعد الاستماع ﴿ بِهُ ﴾ أي أوقعنا الأمان لمبلغ ١٥ القرآن أن نكذبه أو نخالفه أدنى مخالفة بسبب هذا القرآن.

و لما أخبروا عن الماضي، وكان الإيمان لايفيد إلا مع الاستمرار،

<sup>(1)</sup> زيد من ظوم (٧) من ظوم ، و في الأصل: اخوانهن (٧) من ظ، و في الأصل: الآيات ، و سقط من م (٤) زيدت الواو في الأصل و لم تكن في ظوم غذفناها (٥) في ظوم: بين (٦) من ظوم ، و في الأصل: تكذيبه (٧) من ظوم ، و في الأصل: القرآن.

1490

قالوا عاطفين على ما تقديره: فوجدنا الله فى الحال لآن ذلك نتيجة الإيمان بالقرآن و خلعنا الانداد: ( و لن ) أى و الحال أنا مع إيقاع الإيمان فى الحال لن (نشرك ) بعد ذلك اصلا ، اكدوا لانه أمر لا يكاد يصدق ( بربنآ ) اى الذى لا احسان قائم بنا من الإيجاد و ما بعده إلا منه ( احدا ) أى من الحلق لانه لم يشركه فى شىء من أمرنا أحد ، و قد ه وضحت الدلائل على التوحيد فيها سمعنا من هذا القرآن .

و لما أظهروا القوتين العلمية بفهمهم القرآن، والعملية بما حصل لهم من الإذعان، أعملوا ما لهم في الدعاء إلى الله تعالى من قوة البيان، فبعد أن نزهوه سبحانه عن الشرك عموما خصوا مؤكدين في قراءة ابن كثير و البصريين و أبي جعفر بالكسر لما تقدم من أن مثل هذه السهولة ١٠ كثير و البصريين و أبي جعفر بالكسر لما تقدم من أن مثل هذه السهولة ١٠ لا تكاد / تصدق، فقالوا عطفا على " انا سمعنا ": ﴿ و انه ﴾ أى الشأن العظيم قال الجن: ﴿ تعلى ﴾ أى انتهى في العلو " و الا رتفاع " إلى حد " لا يستطاع ﴿ جد ﴾ أى عظمة و سلمطان و كال غنا ﴿ ربنا ﴾ أى الموجد لنا و المحسن إلينا، و إذا كان هذا التعالى لجده فما بالك به، وكذا حكت هذه القراءة بقول الجن ما بعد هذا إلا " و أن ١٥ بالله به، وكذا حكت هذه القراءة بقول الجن ما بعد هذا إلا " و أن ١٥ بالما المساجد لله " و "أنه لما قام"، فانه مفتوح فيها عطفا على الما استقاموا " و "أن المساجد لله " و "أنه لما قام"، فانه مفتوح فيها عطفا على

<sup>(1)</sup> من ظوم، وفي الأصل: فوجد (ب) زيدفي الأصل؛ ثم، ولم تكن الزيادة في ظوم فحذفناها (ب) من طوم، وفي الأصل: القوانين (٤) زيد في الأصل: الذي ، ولم تكن الزيادة في ظوم فحذفناها (ه - ه) سقط ما بين الرقين من ظوم (٦) من ظوم، وفي الأصل: الحدالذل (٧) سقط من ظوم .

الموحى به فهو فى محل رفع إلا عند ابى جعفر فانه فتح " و أنه تعالى" و " أنه كان بقول " " و أنه كان رجال " و وافقهم نافع و أبو بكر عن عاصم فى غير " و انه لما قام " فانهها كسراها و فتح الباقون و هم ابن عامر و همزة و الكسائى و حفص عن عاصم المكل إلا ما صدر بالفاء " على انه معطوف على محل الجار فى " به " أى صدقناه و صدقنا أنه \_ لا على لفظه " و إلا لزم اعادة الجار عند نحاة البصرة ، و قيل : عطف على لفظ الضمير فى " به " على المذهب الكوفى الذى ضره ابو حيان و غير واحد من أهل اللسان .

و لما وصفوه بهذا التعالى الأعظم المستلزم للغى المطلق و التنزه الله عن كل شائبة نقص، يينوه بنى ما ينافيه بقولهم إبطالا اللباطل: (ما اتخذ ) عبر بصيغة الافتعال بيانا لموضع النقص لا تقييدا (صاحبة ) أى زوجة (و لاولدا لا) لان العادة جارية بأنه لايكون ذلك إلا بمعالجة و تسييب، و مثل ذلك لا يكون إلا لمحتاج إلى بضاع أو غيره، و الحاجة لا تكون إلا من ضعف و عجز، و ذلك [ينافى \_ أ] الجد، فالمحتاج لا يصح أصلا أن يكون إلها و إن كان بغير تسييب و مهلة، فهو عبث لان مطلق الاختراع مغن عنه، فلم بيق إلا العبث الذي ينزه الإله عنه

<sup>(1-1)</sup> تمكر رما بين الرقين في الأصل فقط (٧) من ظ وم ، و في الأصل : قاكيد (٣) من ظ وم ، و في الأصل : قاكيد (٣) من ظ وم ، و في الأصل : يبنا فيه! إ(٥) من ظ وم ، و في الأصل : يمنا فيه! إ(٥) من ظ وم ، و في الأصل : بمعاجلة (٣) زيد من ظ وم .

٤٩٨ (١١٧) والصاحبة

و الصاحبة لا بد و' أن تكون من نوع صاحبها، و من له نوع فهو مركب تركيبا عقليا من صفة مشتركة و صفة بمسيزة، و الولد لابد و أن يكون جزءا منفصلا عن والده، و من له أجزاء فهو مركب تركيبا حسيا، و من المقطوع به أن ذلك لا يكون إلا لمحتاج، و أن الله تعالى متعالى عن ذلك من تركيب حسى أو عقلى .

و لما تبين لهم ما هو عليه سبحانه من النزاهة عن كل شائبة نقص، وصفوا من قال بضده صيانة لدينهم و عرضهم بالترفع عن الخسائس و الرذائل بعدم التمادى فى الباطل مقتا للخلق فى ذات اللخلق مؤكدين لما للسامع فى الغالب من تصديق ما يسمع و المحاجة عنه فقالوا: ﴿ وَإِنه ﴾ أى و قالوا إن الشأن \_ هذا على قرهاة الكسر، و آمنا بأنه الحيلة على قراءة الفتح ١٠ ﴿ كَانَ يَقُولُ ﴾ أى قولًا هو فى عراقت ٥ فى الكذب بمنزلة الجبلة و الطبع السلم ﴿ كَانَ يَقُولُ ﴾ أى قولًا هو فى عراقت ٥ فى الكذب بمنزلة الجبلة توالا أوليا ، و كل من تبعه بمن لم يعرف الله لأن ثمرة العقل العلم ، و ثمرة العلم معرفة الله ، فن لم يعرف فهو الذى يلازم الطيش / و الغى ١٥ و مو الجنس في الرزانة من كاذبا متقولًا ﴿ على الله ﴾ ١٥ لأنه لا علم عنده أصلا يحمله على الرزانة من كاذبا متقولًا ﴿ على الله ﴾ ١٥

<sup>(</sup>۱) ليست الواوفي ظ (۲) من ظ وم ، وفي الأصل: انواع (م) من ظ وم ، و في الأصل: انواع (م) من ط وم ، و في الأصل: بما (٤) من م ، و في الأصل: غاية العراقة ، وفي ظ : مراقبته \_ كذا ( ٢ - ٢ ) سقط ما بين الرقين من ظ وم (٧) من ظ وم ، وفي الأصل: لا يعرف (٨) من ظ وم ، وفي الأصل: لا يعرف (٨) من ظ وم ،

أى الذي له صفات الكمال المنافية لقول هذا السفيه في الولد (شططالا) أى قولا هو في بعده عن الصواب نفس البعد و مجاوزة الحد .

و لما ذكروا ما مدوا إليه من الحق في الله و فيمن كان يحملهم على الباطل، ذكروا عذرهم في اتباعهم للسفيه و في وقوعهم [ف- ] ه مواقع التهم، فقالوا مؤكدين لأن ما كانوا عليه من الكفر جدير بأن يظن انه لا يخفي على أحد لشدة ' وضوح بطلانه : ﴿ وَ انا ﴾ أي معشر المسلمين من الجرب ﴿ ظننآ ﴾ أي بما لنا من سلامة الفطر المقتضية لتحسين الظن بشهادة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أحمدًا " المؤمن غركريم و الفاجر خب لئيم" ﴿ ان ﴾ أى أنه، و زادوا في ١٠ التأكيد لما مضى فقالوا: ﴿ لَن تَقُولُ ﴾ و بدأوا بأفضل الجنسين فقالوا: ﴿ الانس ﴾ و أتبعوهم قرنــا.هم فقالوا: ﴿ و الجن ﴾ أى متخرصين ﴿ على الله ﴾ أى الملك الأعلى الذي بيده النفع و الضر ﴿ كَذَبًا ﴿ } أى قولا هو لعراقــته في مخالفــة الواقع نفس الـكذب، و هو في قراءة [ أن \_ ا ] جعفر بفتح القاف و الواو المشددة المفتوحة مصدر من ١٥ غير اللفظ، و إنما ظننا ذلك لما أ طبع عليه المجبول على الشهوات من تصديق الأشكال لا سما إذا كان قولهم جازما وعظيما لا يقال مثله إلا بعد تثبت لا سيما إذا كان على ملك الملوك لا سيما إذا كان القائل كـــشيرا لا سما إذا تأيدوا بجنس آخر، فصاروا لا يحصون

<sup>(</sup>١) زيد منظ وم (٦) منظ وم، وفي الأصل: شه (٧) راجع المسندم/٩٤٠٠

<sup>(</sup>٤) من ظ و م ، و في الأصل: لمن (٥) من ظ و م ، و في الأصل: تلبث . نثرة

كثرة، و لا تطبق العقول مخالفة جمع بهذه الصفة إلا بتأييد إلهى بقاطع نقلى، و الآية على قراءة أبى جعفر من الاحتباك: فعل التقول أولا دليل على مصدر دليل على فعل الكذب ثانيا، و مصدر الكذب ثانيا دليل على مصدر التقول أولا، و سره [ أن - '] التقول دال على النعمد ' فهو ألحش معنى و الكذب ألحش ' لفظا، و هذا مرشد إلى أنه لا ينبغى التقليد ه في شيء لان الثقة بكل أحد عجز، و إنما ينكشف ذلك بالتجربة، و التقليد قد يجر إلى الكفر المهلك ' هلاكا ابديا، و إليه أرشد النبي صلى افه عليه و سلم فيها أخرجه الشيخان " عن النعان بن بشير رضى الله عنه بأن من اتق الشبهات استبرأ لدينه و عرضه، و [ ف \_ ' ] ذلك عنه بأن من اتق الشبهات استبرأ لدينه و عرضه، و [ ف \_ ' ] ذلك غاية الحث على أن الإنسان لا يقدم و لا يحجم في اصول الدين الإيقاطع .

و لما علم من قولهم أن مستند الضلال ظون و شبه متى حكت على محك النظر بان فسادها، و أظهر و زيفها نقادها، أتبعه شبهة أخرى زادت الفريقين ضلالا بعضهم ببعض للتقيد بالمحسوسات، و الوقوف مع الخيالات الموهومات، فقال حاكيا عنهم تنبيها على عدم الاغترار ١٥ بالمدح و الإطراء / الموجبين للغلط في النفس و على أنه يجب التثبت / ٥٤٠

<sup>(1)</sup> زيد من ظوم (٢) من ظوم ، و في الأصل: النعمة (٣-٣) سِقط ما بين الرقين من ظوم (٤) من ظوم ، و في الأصل: فيهلك (٥) صحيح البخارى - كتاب الإيمان وصحيح مسلم - كتاب المساقاة (٦) من ظوم ، وفي الأصل . ظهر (٧) من ظوم ، والأصل: يجيب .

حتى لا يقع الفلط في الاسباب المسخرة فيظن أنها مؤثرة فيتجاوز بها الحد عن رتبة المكنات إلى رتبة الواجب، مؤكدين لأنه لا يكاد يصدق أن الجن يخاطبهم الإنس فيكارمونهم: ﴿ و انب ﴾ أى الشأن ﴿ كَانَ رَجَالَ ﴾ أي ذوو قوة و بـآس ﴿ من الانس ﴾ أي النوع ه الظاهر في عالم الجنس ﴿ يعوذون ﴾ أي يلجأون و يعتصمون - خوفا على أنفسهم و ما معهم \_ إذا نزلوا واديا ﴿ برجال من الجن ﴾ أى القبيل المستتر عن الأبصار فانــه كان القوم منهم إذا نزلوا واديا أو غيره من القفر تعبث بهم" الجن في بعض الاحيان لأنه لا مانع لهم" منهم من ذكر الله تعالى و لا دين صحيح، و لاكتاب من الله صريح، فحملهم ١٠ ذلك على أن يستجيروا بعظائهم \* فكان الرجل يقول عند خوفه: إني أعوذ بعظيم هذا الوادى من° شر سفها، قومه أو أنحو هذا فلا يرى إلا خيرًا "، و ربما هدوه إلى الطريق و ردوا عليه ضالته، فكان \* ذلك فنة للانس باعتقادهم في الجن غير ما هم عليه ، فتبعوهم في الضلال ، و فتنة الجن بأن يفتروا بأنفسهم و يقولوا سدنا: الجن و الإنس، فيضلوا ١٥ و يضلوا، و لذلك سبب عنه قوله: ﴿ فزادوهم ﴾ أى الإنس الجن

۲۷۲ (۱۱۸) باستعاذتهم

<sup>(1)</sup> من ظوم، وفي الأصل: الحس (٢) من ظوم، وفي الأصل: منهم (٣) من ظوم، وفي الأصل: منهم (٣) من ظوم، وفي الأصل: له (٤) من ظ، وفي الأصل وم: بعظائمهم.
(٥) زيد في الأصل: عظيم هذا الوادي، ولم تكن الزيادة في ظوم، وفي الأصل: دائما، ولم تكن الزيادة في ظوم، وفي الأصل « و » (٧) زيد في الأصل: دائما، ولم تكن الزيادة في ظوم فذ فناها (٨) من ظوم، وفي الأصل: وكان (٩) زيدت الواد في ظوم.

واستعاذتهم هذه المرتب عليها إعاذتهم، و الجن ' الإنس بترثيس الإنس لهم و خوفهم منهم ﴿ رهمًا لا ﴾ أى ضيقًا و شدة و غشيانًا لما هم فيه من أحوال الضلال التي يلزم منها الضيق و الشدة ، و أصل الرهق غشيان بقوة و شدة و قهر ، و قال البغوى ": و الرهق في كلام العرب الإثم و غشيان المحارم . كما يتفق لمن يسلك من أهل التصوف على غير أصل ه فيرى في أثناء السير أنوارا و أشياء تعجبه شيطانية فيظنها رحمانية ، فيقف عندها و يأنس بها لفساد في أصل جبلته " نشأ عنه " سوء مقصده ، فربما كَانْ ذَلْكُ سَبًّا لَكُفُره فَرْدَاد هُو و أَمثَالُهُ مِنَ الْإِنْسُ "ضَلَّالًا و يُزدَاد" من أضله من الجن ضلالا [ و إضلالا \_ ٦ ] و عنوا ، و زداد الفريقان بعدا عن اللجأ إلى الله وحده، و لقد أغنانا ^ الله سبحانه و تعالى بالقرآن ١٠ و الذكر المأخوذ عن خير خلقه بشرطه في أوقاتيه عن كل شيء كما أخبر \* صلى الله عليه و سلم أن من قال عند إتيانه الخلاء . بسم الله اللهم إنى أعوذ بك من الحبث و الخبائث، ستر عن الجن، و أن من قال إذا أتى امرأته واللهم جنبي الشيطان و جنب الشيطان ما رزقتي ، فأتاه ولد لم يقدر الشيطان أن يضره، و من أذن أمن تغول الفيلان، و روى ١٥

<sup>(1)</sup> زيدت أواو في الأصل، ولم تكرف في ظ وم فحذفناها (ع) في المعالم ٧ / ١٣٣ (٣) من م، و في الأصل وظ: جيلتها (٤) من ظ وم، وفي الأصل: عنها (ه - ه) تكرر ما بين الرقمين في الأصل فقط (٦) زيد من ظ (٧) من ظ وم، و في الأصل: الفريقين (٨) من ظ وم، وفي الأصل: أعادنا (٩) زيد في الأصل: الله تعالى - مع يسير من البياض، ولم تمكن الزيادة في ظ وم فحذفناها.

الترمذي و احمد ما المنذري: و رواته [رواة - "] الصحيح ـ عن

1301

شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: ما من مسلم يأخذ مضجعه / فيقرأ سورة من كتاب الله تعالى إلا وكل الله تعالى به ملكا فلا يقربه شيء يؤذيه حتى يهب متى هب . و للطبراني فى الكبير \_ قال المنذرى: و رواته رواه الصحيح إلا المسيب بن واضح ، قال الهيشمي : و هو ضعيف و قد وثق ـ عن عبد الله بن بسر ° رضي الله عنه قال: خرجت من حص فآواني الليـل إلى البقيمة أ فحضرتي من أهل الارض فقرات هذه الآية من الاعراف عن ان ربكم الله الذي خلق السهاوات و الارض ' في ستة ايام ثم استوى على العرش' " إلى ١٠ آخر الآية ، فقال بعضهم [ لبعض \_^ ] : احرسوه الآن حتى يصبح ، فلما أصبحت ركبت دابتي . و الأحاديث في هذا كثيرة في آيـة ١ الـكرسي وغيرها، وكذا حكايات من اعترضه بعض الجن فلما فرأ ذهب عنه • و لما كان التقدر: فضل ' كل من الفريقين بالآخر ضلالا بعبدا حتى أبعدوا عن الشرائع النبوية ، و اعتقدوا ما لا يجوز اعتقاده مر.

١٥ التعطيل و اعتقاد الطبيعة ، فلا يزال الام هكذا أرحام تدفع و أرض

تبلع و لا رسول يهديهم و لا بعث اللارض على بارئهم، عطف عليه "

<sup>(</sup>١) راجع الجامع ٧/ ١٧٧ (٠) راجع المسند ٤/ ١٢٥ (٩) ريد من ظ وم. (٤) في جمع الزوائد ٧/٧ (٥) من م و المجمع ، و في الأصل : بشير ، وفي ظ : بشر (٦) من ظ وم و المجمع ، و في الأصل : النفعة (٧-٧) سقط ما بين الرئين من ظ وم (٨) زيد من المجمع (٩) من ظ وم، وفي الأصل: آخو سورة (١٠) منظ وم، وفي الأصل: فقيل (١١) منظوم، وفي الأصل:عليهم. قولهم

قولهم مؤكدن في قراءة الكسر إشارة إلى [ظهور - ا] دلائل البعث، و أنه لا يكاد يصدق أن أحدا يكذب به منبها على أن الأهواء و الاغاليط قد يتطابق عليها الجم الغفير ، حثا للهتدى على أن لا يستوحش في طريق الهدى لقلة السالكين، و لا يغتر بطرق الردى لكثرة الهالكين: ﴿ وَ انْهُم ﴾ أي الإنس إن كانوا يخاطبون الجن، و الجن إن كانوا ه يخاطبون الإنس ﴿ ظنوا ﴾ أي الجن أو \* الإنس ظنا ليسوا فيه على ثلج و الظن قد يصيب، و قد يخطى، و هو أكثر ﴿ كَمَا ظَنْتُم ﴾ أي أيها الجن أو° الإنس، والمعنى في قراءة الفتح : و أوحى إلى أن الإنس أو الجن ظنوا، و سدوا ٦ عن مفعولي "ظن" بقولهم: ﴿ انَ ﴾ أي أن الشأن العظم ﴿ لَنَ ﴾ أكد للدلالة على شدة إنكارهم لذاك ﴿ يبعث ﴾ و أشاروا ١٠ إلى " خطأ هذا الظن بالتعبير بالجلالة فقالوا: ﴿ الله ﴾ أى الذى له الإحاطة الكاملة علما و قدرة ﴿ احدا ﴿ ﴾ أى بعد موته لما لبس [بهـ ] عليهم إبليس حتى رأوا حسنا ما ليس بالحسن ، أو أحدا من الرسل من يزيل [به \_ ا ] عماية الجهل و ما عليه الإنس "من استغواء" الجن لهم و غير ذلك من الضلال، وقد ظهر بالقران أن هذا الظن كاذب وأنه لابد من

<sup>(1)</sup> زيد من ظوم (٧) من ظوم ، وفي الأصل: تطابقت (٧) من ظوم ، وفي الأصل: يطابقت (٧) من ظوم ، وفي الأصل: يحابطون (٥) من ظوم ، وفي الأصل: يحابطون (٥) من ظوم ، وفي الأصل و هو ، (٧) في ظوم : سد (٧) في يد في الأصل: شاء ولم تكن ولم تكن ولم تكن الزيادة في ظوم فحذفناها (٨) في طوم ، وفي الأصل: لمن سبقوا الزيادة في ظوم فحذفناها (٩-٩) من ظوم ، وفي الأصل: لمن سبقوا

1087

البعث في الامرين لانه حكمة الملك و خاصة الملك .

و لما كان عدم البعث من خلل في القدرة، شرعوا في إثبات تمام القدرة على وجه' دال على صحة القرآن و حراسته من الجان، لئلا يظن أنسه من نحو ما للكهان، فقالوا مؤكفين في قراءة الكسر لاستبعاد • الوصول إلى السهاء حثا على طلب المهمات و إن بعد مكانها: ﴿ وَ أَنَّا ﴾ و لما كان يعبر عن الإمعان في التفتيش بالالتماس، و كان تجريد الفُمل أعظم في ذلك للدلالة على / الحفة و عدم الكلفة قال: ﴿ لَمُسْنَا السَّمَاءُ ﴾ أى الدنيا التمسنا أخبارها على ما كان من عادتنا لاستماع ما يغوى به الإنسان النَّماسا هو كالحس باللس باليــــد ﴿ فوجدنُها ﴾ من جميم ١٠ نواحيها و هو مز الوجدان ﴿ ملتت ﴾ أى ملا ً هو فى غاية السهولة و الحنفة على فاعله ﴿ حرسا ﴾ أى حراسا اسم جمع، فهو مفرد اللفظ، و لذلك وصف بقوله: ﴿ شديدا ﴾ أى بالملائكة ﴿ و شهبالإ ﴾ جمع شهاب و هو المتوقد من النار. فعلت هممهم حتى طلبوا المهمات الدنبوية و الشهوات النفسانية من مسيرة ' خسائه سنة صعودا ، فأف لمن يكسل ١٥ عن مهمات الدين المحققة من مسيرة ساعة أو دونها ، و أن يقعد في مجلس العلم ساعة أو دونها، والتعبير بالملاً يدل عـــــلي أنها كانت [قبل ذلك \_ ' ] تحرس لكن لا على [هذا \_ ' ] الوجه فقيل: إنها

<sup>(</sup>و) زيد في الأصل: بات ، ولم تكن الزيادة في ظ وم فحذفناها (م) من ظ و م ، و في الأصل : مسير (م) زيد في ظ : طلب (ع) زيد من ظ وم . (119)

حرست لنزول التوراة ثم اشتد الحرس للانجيل ثم ملثت لنزول القرآن فنعوا من الاستماع أصلا إلا ما يصدق القرآن إرهاصا للنبوة العظمى الخاتمة لئلا يحصل بهم ' نوع لبس .

و لما أخبروا عن حالها إذ ذاك لآنه الآهم عندهم، أخبروا عن حالها قبل، فقالوا مؤكدين لما للانس [ من التكذيب - ] بوصول ه أحد إلى السباه: ﴿ و اناكنا ﴾ اى فيها مضى ﴿ نقعد منها ﴾ أى السهاه ﴿ مقاعد ﴾ أى كثيرة قد علمناها لا حرس فيها فهى صالحة ﴿ للسمع أ ) كثيرة قد علمناها لا حرس فيها فهى صالحة ﴿ للسمع أ ) كثيرة قد علمناها لا حرس فيها فهى الملائكة بما أمروا بتدبيره، أى لأن نسمع أ منها بعض ما تتكلم به الملائكة بما أمروا بتدبيره، و قد جاء فى الخبر أن صفة قمودهم هى أن يكون الواحد منهم فوق الآخر حتى يصلوا إلى السهاه، قال أبو حيان أ: فتى احترق الأعلى كان ١٠ الذى تحته مكانه فكانوا يسترقون والكلمة فيلقونها إلى الكهان فيزيدون معها الكذب .

و لما كان التقدير: فنستمع منها [فنسمع ] ما يقدر لنا من غير مانع، عطف عليه قوله: ﴿ فَن يُستمع ﴾ أى يجتهد في الوصول إلى السمع ﴿ الآن ﴾ أى في هذا الوقت فيما يستقبل كأنهم قسموا الزمان ١٥ إلى [ما] كان من إطلاق الاستماع لهم و إلى ما صار إليه الحال من الحراسة، و أطلقوا «الآن، على الثاني كله، لانهم أرادوا وقت قولهم فقط

<sup>(1)</sup> من ظوم ، و في الأصل: لهم (٢) زيد من ظوم (٣) من ظوم وم و البحر ، و في الأصل: يسمع (٤) في البحر المحيط ٨ / ٢٤٩ (٥) من ظوم و البحر ، و في الأصل: يستمعون .

1054

أو ارادوه الأنهم لا يعلمون ما بعده فيجوزون ال يكون الحال فيه على غير ذلك ﴿ يجد له ﴾ أى الاجله ﴿ شهابا ﴾ أى شعلة من نار أ

و لما كان الشهاب في معنى الجمع لآن المراد أن كل موضع منها كذلك، وصفه باسم الجمع فقال: ﴿ رصدا لا ﴾ أي يرصده الرامون به من غير غفلة ، و يجوز أن يكون مصدرا على المبالغة كرجل عدل ، و الرصد الترقب لآنه لما كان لا تأخر عن رميه عند الدنو من السها كان كانه هو الراصد " له ، المراقب " لآمره ، الملاحظ الذي لا فتور عنده / [و - ٧] لا غفلة بوجه بل هو الرصد و هو المعنى بنفسه ، فتى عنده / [و - ٧] لا غفلة بوجه بل هو الرصد و هو المعنى بنفسه ، فتى السمع فقد امتنع " لقوله تعالى ، و انهم عن السمع لمعزولون ، و أما السمع فقد امتنع " لقوله تعالى ، و انهم عن السمع لمعزولون ،

و لما أخبروا عن إيمانهم أنه كان عقب سماعهم من غير توقف، ثم ذكروا منعهم من الاستراق، ذكروا أنه اشتبه عليهم المنع فــــلم يعلموا سره دلالة على أن جهل بعض المسائل [الفرعية \_'] لا يقدح''،

وفى الأصل: احقه (١٠) في الأصل بياض ملاً ناه من ظ وم (١١) زيد في الأصل:

في ، و لم تكن الزيادة في ظ و م فحذفناها .

<sup>(</sup>١) من ظ و م ، و في الاصل : نيجوز (٢) من ظ و م وفي الأصل : النار .

 <sup>(4)</sup> من ظوم، وفي الأصل: فيها (٤-٤) من ظوم، وفي الأصل: الرمية.

<sup>(</sup>٥) من ظوم، وفي الأصل: الرصد (٦) من ظوم، وفي الأصل: المترقب.

<sup>(</sup>v) زيد من ظ وم ( x ) من ظ وم ، و في الأصل : فمنعه ( p ) من ظ وم ،

وندبا إلى رفع الهمة عن الحوض في شيء بفير علم، وحثا على التفويض إلى علام الفيوب، فبينوا الذي حلهم غـــــلي ضرب مشارق الأرض و مغاربها حتى وجدوا النبي صلى الله عليـه و سلم يقرأ القرآن، فقالوا مؤكدين لأن العرب كانوا ينسبونهم إلى علم المفيات و' حل المشكلات: ﴿ وَ انَا لَا نَدَرَى ۚ ﴾ أي بوجه من الوجوه و إن دافعنا و اجتهدمًا ه ﴿ اشر ؑ ﴾ و لما كان المحذور نفس الإرادة الماضية [ لا كونها من معروف مع أن الفاعل معروف، و هو الفاعل المختار الذي له الإرادة الماضية \_ " ] النافذة ، بنوا للفعول قولهم : ﴿ اربِد ﴾ معلمين للأدب في أن الشر يتحاشى من إسناده إليه سبحانه حيث لا إشكال في معرفة أنه لا يكون شيء إلا به ﴿ عَن في الارض ﴾ أي بهذه الحراسة فينشأ ١٠ عنها الغي ﴿ ام اراد بهم ربهم ﴾ أي المحسن إليهم المدرهم، بنوه للفاعل في جانب الخير إعلامًا مع تعليم الادب بأن رحمته سبقت غضبه ، و إشارة إلى أنه قد يكون أراد بهذا المنع الحير ﴿ رَسُدًا ﴿ ﴾ أَى سدادًا فَيْشَأَ عنه الحير°، فالآية من الاحتباك: ذكر الشر أولا دليلا على الحير ثانيا، و الرشد ثانيا دليلا على الغني أولا .

و لما أخبر سبحانه [ بسهولة \_ ايمانهم، فكان ربما ظن أن ذلك ما كان إلا لأن شأنهم اللين، أتبعه ما يعلم أن ذلك خارقة لأجله

<sup>(1)</sup> زيد في الأصل: علم، ولم تمكن الزيادة في ظ وم فحذفناها (م) وقع في الأصل قبل « أريد ه و الترتيب من ظ وم (م) زيد من ظ وم (1) من ظ وم، وفي الأصل: سداد (٥) زيد في الاصل: انتهى، ولم تنكن الزيادة في ظ وم فحذفناها.

صلى الله عليه و سلم كانت، [و\_'] لإعظامه و إكرامه و وجدت، فقال حكاية عنهم مؤكدين لآن الكلام السابق ظاهر فى سلامة طباع الكل: (وانا منا) أى أيها الجن (الصلحون) أى العريقون فى صفة الصلاح التى هى مهيئة لقبول كل خير.

و لما كان غير الصالح " قد يكون فاسدا بأن يكون مباشرا للفساد قاصدا له و قد يكون غير مباشر له ، قالوا متفطنين لمراتب العلوم و الاعمال المقربة و المبعدة : ( و منا ) و بنى الظرف المبتدأ به لإضافته إلى مبنى فقيل : ( دون ) أى قوم فى أدنى رتبة [ من - ا ] ( ذلك ) أى هذا الوصف الشريف العالى .

و لما كان من دون الصالح ذا أنواع كثيرة بحسب قابليته للفساد أو الصلاح و تهيؤه له أو بعده عنه ، حسن يان ذلك بقولهم : ﴿ كَنَا ﴾ اى كونا هو كالجبلة ﴿ طرآئق ﴾ أى ذوى طرق أى مذاهب و وجوه كشيرة ، و أطلقوا الطرق عسلى أصحابها إشارة إلى شدة تلبسهم بها .

(۱) زيد من ظوم (۲) من ظوم ، وفي الأصل: لاكرامه (۳) من ظوم ، وفي الأصل: الصلاح (٤) من ظوم ، وفي الأصل: متفنطين (٥) من ظوم ، وفي الأصل: متفنطين (٥) من ظوم ، وفي الأصل: قولهم (٧) زيد في الأصل: متعددة وطريق ، ولم تكن الزيادة في ظوم غذفناها

۸۰ (۱۲۰) فرقا

فرقا متفرقة أهواؤها، جمع قدة وهى الفرقة من الناس هواها على غير هيواهم ، من القد [و- ] هو القطع الموجب للتفرق العظيم مثل السيور التى تقطع من الجلد و تقد منه بحيث تصير [كل فرقة - ] على حدتها، قال الحسن و السدى : كافرين و مسلين و دافينة و معتزلة [و- ] مرجية و غير ذلك مثل فرق الإنس .

و لما دلوا على قهرهم عما كانوا يقدرون عليه من [أمر- ] الساء بما ذكروا، و على قهر مفسديهم بهذا القرآن عن كثير ما كانوا يفعلونه بأهل الإرض، فِقهروا بهذا القرآن ' العظم الشأن ' في الحقيقة عن الجافقين فنما منهم و حفظاً بهيه، و دلوا على أنهم موضع القهر بالتَفْرق، كَانِ ذِلكِ موجبًا لِلعَلْم بشمول قدرته تعبالي حتى لا يدركه ٩٠ طالب، و لا پنجو منه هارب، لما أبدى لهم من شؤن عظمته و قهره في الحراسة وغيرها، فذكر سبحانه ما أثر ذلك عندهم مر. الاعتراف و الإذعان للواحد القهار ، فقال حاكيا عنهم ذلك ندبا إلى الاقتداء بهم في معرفه النفس بالعز و الذل و الضعف بالتفرق ° و الانقسام، و معرفة الرب سبحانه بالقدرة الـكاملة والسلطان والعظمة بالتفرد التام الذي ١٥ لا يقبل المماثلة و لا القسمة : ﴿ وَ أَنَّا ﴾ أكدوا لظن الإنس في قوتهم غير ما هو لها ﴿ ظُنَّا ﴾ أطلقوا الظن على العلم إشارة إلى أن العاقل ينبغي له أن يحتنب ما يخيله ضارا و لو بأدنى أنواع الحيل فكيف ۗ إذا تبقن

<sup>(1)</sup> من ظوم، وفى الأصل: هواها (۲) زيد من ظم (۳) راجع معالم التنزيل ۱۳۴/۷ (۱-۱۶) سقط ما بين الرقين من ظوم (۵) فى ظوم : بالتفرقة (۹) من ظوم ، وفى الأصل: وكذا . طوم ، وفى الأصل: وكذا .

(ان) أى أن الشأن العظيم ، و زادوا فى الناكيد لما تقدم فقالوا: (لن نعجز الله) أى أن فقاومه إن أراد بنا سوءا لما له من الإحاطة بكل شيء علما و قدرة لأنه واحد لا مشل له ، و دلوا على و جه [الضعف - ] بقولهم: (في الارض) أى كاثنين فيها مقيمين و هي جهة السفل الملزومة للقهر ، و ذلك أقصى جهدنا فأين نحن من سعة ملكه الذي هو في قبضته (ولن نعجزه) أي بوجه من الوجوه (هرباله) أي ذوى هرب او من جهة الهرب، أي هربنا من الارض إلى غيرها فان السهاء منعت منا و ليس لنا مضطرب إلافي قبضته، فأين أم إلى أين المهرب، وقد منعوا بذلك وجهي النجاة باللقاء و النصر و الهرب عند القهر هو لما كان الظان قد يبادر إلى العمل محوجب ظنه وقد لا، بينوا آ

أن مرادهم به العلم، و أنهم بادروا إلى العمل بموجب طنه وقد لا ، بينوا أن مرادهم به العلم، و أنهم بادروا إلى العمل بما دعا إليه، فقالوا مؤكدين لما للجن من الإباء و العسر: ﴿ و انا لما سمعنا ﴾ أى من النبي صلى الله عليه و سلم ﴿ الحَدْيَ ﴾ أى القرآن الذي له " من العراقة التامة " في صفة البيان و الدعاء إلى الخير ما سوغ أن يطلق عليه نفس الهدى:

منه البيان و الدعاء إلى الخير ما سوغ أن يطلق عليه نفس الهدى:

منه (امنا به ") أى من غير وقفة أصلا / عملا بما له من هذا الوصف العظيم .

<sup>(1)</sup> من ظوم، وفي الأصل: لن (ع) زيد من ظوم (م) زيد في الأصل: المفر، ولم تكن الزيادة في ظوم فجذفناها (ع) من ظوم، وفي الأصل: الفررب (ه) من ظوم، وفي الأصل: العلم (٦) من ظوم، وفي الأصل: يثبتوا (٧) من ظوم، وفي الأصل: هو(٨) من ظوم، وفي الاصل: الثابتة م

و لما كان التقدير: فآمنا بسبب إيماننا الذي قادنا إليه حفظ السها من الإيقاع بنا لتهام قدرته علينا الذي هدانا إليه منعنا من الاستهاع بالحراسة ، سببوا عن ذلك قولهم معترفين بالعجز عن مقاومة التهديد من الملك طالبين التحصن بتحصينه و الاعتصام بحبله: (فن يؤمن) أي يوجد حقيقة الإيمان و يستمر على تجديدها كل لحظة ، و لما فهموا أن دعاءه إليه و بيانه للطريق مع قدرته التامة إنما هو من عموم لطقه و رحمته ، ذكروا وصف الإحسان الزيادة الترغيب فقالوا: (بربه) أي المحسن إليه منا و من غيرنا .

و لما كان المؤمن هو المختص من بين " الحلق بالنجاة، أدخل الفاء على الجواب و رفعه على تقدر مبتدأ دلالة على ذلك و على أن نجاتهم ١٠ ما لابد منه فقال: ﴿ فلا ﴾ أى فهو خاصة [ لا - ' ] ﴿ يخاف ﴾ أصلا ﴿ بخسا ﴾ أى نقصا و قلة و خبثا و نكدا فى الثواب و الإكرام بوجه من الوجوه ﴿ ولا رهقالا ﴾ أى مكروها يلحقه " فيقهره لأنه لم يفعل مع أحد شيئا من ذلك ليجازى عليه ، فهذا حث للؤمن على اجتناب مع أحد شيئا من ذلك ليجازى عليه ، فهذا حث للؤمن على اجتناب ذلك لئلا يجازى به ، و قد ا هدى السياق إلى تقدير : "و من ا يشرك به ١٥ فلا ، يأمن محقا و لا صمقا الله .

<sup>(1)</sup> من ظوم، وفي الأصل: انتقدير (7) من ظوم، وفي الأصل: الانسان (7) من ظوم، وفي الأصل: الانسان (7) من ظوم، وفي الأصل: بيان (٤) زيد من ظوم (٥) زيد في الأصل: فيقره، ولم تكن الزياده في ظوم فذفناها (٦) وقع في الأصل فقط بياض قدر ثلاث كامات (٧-٧) من ظوم، وفي الأصل: في (٨) زيد في الأصل: انتهبي، ولم تكن الزيادة في ظوم فذفناها ه

و لما كان هذا ظاهرا في انهم أسلوا كلهم ، قالوا نافين لهذا الظاهر مؤكدين لآن إسلامهم [مع - '] "شديد نفرتهم" لا يكاد چهدي: 
( و افا منا ) أي أيها الجن ( المسلون ) أي المخلصون في صفة الإسلام للهادي فأسلوه قيادهم فهم عريقون في ذلك مقسطون مستقيمون، فلا يفارقون الدليل فهم على الصراط السوى المدل الرضي، و منا الجافون الكافرون ( و منا " القسطون " ) و هم الجائرون عن المهج " الآقوم الساقطون في المهامه " المجاهل التي ليس بها أمام ملم فهم بربهم كافرون، و منا المقسطون " ، يقال : قسط - إذا جار جورا ، أسقطه عن رتبة الإنسان إلى " رتبة أدني " الحيوان ، و أقسط - إذا أذال الجور فيدل ، فالآية " من الاحتباك : " المسلون " يدل على الكافرين ، و " القاسطون " يدل على الكافرين ، و " القاسطون " يدل على المقسطين .

و لما كانوا قد علموا عما ' سمعوا من القرآن أنه لابد من البعث اللجزاء، سبوا عن هذه القسمة قولهم: ﴿ فَنَ اسلم ﴾ أى أوقع الإسلام كله بأن أسلم ظاهره و باطنه للدليل من الجن و [ من - ' ] غيرهم •

<sup>(1)</sup> زيد من ظوم (q - q) من ظوم ، وفي الأصل: تشديد مضرتهم - (q) زيد في الأصل: ايضا ، ولم تكن الزيادة في ظوم فذنناها(q) من ظوم ، وفي الأصل: الميامة (q) من ظوم ، وفي الأصل: الميامة (q) من ظوم ، وفي الأصل: الميامة (q) من ظوم ، وفي الأصل: القاسطون (q) من ظوم ، وفي الأصل: القاسطون (q) من ظوم ، وفي الأصل: والآية (q) من ظوم ، وفي الأصل: والآية (q) من ظوم ، وفي الأصل: والآية (q) من ظوم ،

و لما كان في مقام الترغيب في الحق، ربط بفعلهم ذلك 'تسييا عنه ' قوله مدحا لهم: ﴿ فاولّـنك ﴾ أى العالو الرتبة ﴿ تحروا ﴾ أى توخوا ' و قصدوا بجهدين ﴿ رشداه ﴾ أى صوابا عظيما و سدادا، كان ـ لما اعدهم من النقائص ـ شاردا عنهم ' فعالجوا أنفسهم حتى ملكوه فجعلوه لهم منزلا، من قولهم: الحرا \_ بالقصر /: أفحوص القطاة يارى ٥ / ٤٦٥ إليه الظبى، و الناحية و الموضع، و ما أحراه بكذا : ما أوجبه له، وبالحرا أن يكون كذا أى خليق كونه، و فلان حرى بكذا أى خليق، و قد يحى بالحر - من غيرياه، يراد به بالجهد، و تحريت الشيء : قصدت ناحيته، فكان لهم ذلك إلى الجنة سببا، و من قسط فأولئك ضلوا [ فنالوا ـ \* ] فكان لهم ذلك إلى الجنة سببا، و من قسط فأولئك ضلوا [ فنالوا ـ \* ]

و لما عرفوا بالأمن الاعتصام بطاعة الله، نبهوا على خطر التعرض لبطشه فقالوا: ﴿و اما الفسطون﴾ أى العريقون ' في صفة' الجور عن الصواب من الجن وغيرهم فأولئك أهملوا أنفسهم فلم يتحروا لها فضلوا فأبعدوا مم عن المنهج فوقعوا في المهالك التي لا منجى منها: ﴿ فكانوا ﴾ بجبلاتهم ﴿ لجهنم ﴾ اى النار البعيدة القعر التي تلقاهم بالتجهم و الكراهة ١٥

<sup>(</sup>۱-۱) من ظوم، وفي الأصل: تسيباعنهم (۲) من ظوم، وفي الأصل: تواخوا (۳-۱) من ظوم، وفي الأصل: ولما كان (٤) من ظوم، وفي الأصل: عندهم (۵) زيد من ظوم (۲) زيد في الأصل: انتهى، ولم تكن الزيادة في ظوم فذاناها (۷-۷) من ظوم، وفي الأصل: يصفة (۸) من ظوم، وفي الأصل: وابعدوا وم، وفي الأصل: وابعدوا وم، وفي الأصل: وابعدوا و

و العبوسة ﴿ حطبًا لا ﴾ توقد بهم النار فهي في اتقاد ما داموا أحياه، و هم أحماه ما دامت تتقد لا يموتون فيستريحون ولا يحون فنتعشون ، فَالَّايَةِ مِنَ الاحتباكِ ، و هو منطوق لما أو جبه من السياق لامفهوم : ذُكِّر التحرى أولا دليلا على تركه ثانيا إو ذكر جهنم ثانيا دليلا على حذف الجنة ه أولاً ، و سر ذلك أنهم في مقام الترهيب فذكروا ما يحذر ، وطووا ما يجب العلم به لان الله تعالى لا يضيع لاحد أجرا بل لا يقتصر ' على ما يقابل الحسنة في العرف بل لابد أن يزيد عليها تسعة اضعافها و عنده المزيد ً و لا حول و لاقوة لنا إلا به سبحانه و تعالىً .

و لما رغب و رهب سبحانه على ألسنة الجن بما هداهم له و نور ١٠ قلو بهم به ، و كانت الآية السالفة آخر ما حكى عنهم ، و كان التقدر : أوحى إلى أن القاسطين من قومى و غيرهم لو آمنوا فعل بهم من الخير' ما فعل يمؤمني الجن حين آمنوا، فأغناهم الله في الدنيا بحلاله عن حرامه من غير كلفة فكسالهم كل عظم لقوه لحما أوفر ما كان ، و أعاد لهم كل روث وأوه أحسن ما كان ببركة هذا النبي الـكريم عليه أفضل ١٥ الصلاة و أتم التسليم ﴿ و ان ﴾ أى و أوحى إلى أن الشأن العظيم

<sup>(</sup>١) من ظ وم ، و في الأصل : فينشتعون (٢) من ظ وم ، و في الأصل : . لا يقتص ( ٣ ــ م) سقط ما بين الرفين من ظ وم (ع) زيد في الأصل : هم . ولم تمكن انزيادة في ظ وم فحذفناها (ه) من ظ وم ، وفي الأصل: ورث . (٩) سقط من ظ وم (٧) زيد في الأصل : هذا ، ولم تكسن الزيادة في ظ وم فذفناها

﴿ لوا ستقاموا ﴾ اى ' طلب القاسطون من الخلق كلهم الجن و الإنس القوم و أوجدوه ، كائنين ﴿ على الطريقة ﴾ [ أى - ' ] التى لاطريقة غيرها 'وهى التى فهمها الجن من القرآن من 'الإسلام و الإقساط' المؤدية إلى الفلاح فى الدارين .

و لما كان [الماه\_ ] أصل كل خير كما قال تعالى فى قصة ه نوح عليه الصلاة و السلام ديرسل السهاء عليكم مدرارا ، وكان منه كل شى حيّ وكان عزيزا عند العرب، قال معظما له بالالتفات إلى مظهر العظمة: (لاسقينهم) أى جعلنا لهم بما عندنا من العظمة (مآه غدقا في) أى جعلنا لهم بما عندنا من العظمة (مآه غدقا في) أى كثيرا عظيما عظيم النفع "نكثر به" الرزق و نزين بسه الارض و نرغد به العيش .

و لما كانت نعمه فضلا منه و ليست مستحقة عليه بعبادة و لا غيرها، قال تعالى معرفا / أن غايتها استحقاق الثواب أو العقاب على الام ما كتبه على نفسه سبحانه و لا^ يبدل القول لديه أ و أن جميع ما يعامل به عباده سبحانه و تعالى مر نفع و ضر إنما هو فتنة لهم يستخرج ما جبلوا عليه من حسن أو قبيح: ((نفتنهم) أى نعاملهم معاملة المختبر ١٥

ما لنا من العظمة ﴿ فيه ﴾ أى فى ذلك الماء الذى تكون عنه انواع النعم لينكشف حال الشاكر و الكافر '، قال الرازى: و هــذا بعد ما حبس عنهم المطر سنين ' - انتهى ، و قال غيره: قال عمر رضى الله تعالى عنه: أيما كان الماء كان المال، و أيما كان المال كانت الفتة ، و قال الحسن و غيره: كانوا سامعين مطيعين ففتحت عليهم كنوزكسرى و قيصر ففتنوا بها فوثبوا بامامهم فقتلوه \_ يعنى عثمان رضى الله تعالى عنه و يجوز أن يكون مستعارا للملم وأنواع المعارف الناشئة عن العبادات التي هي للنفوس كالنفوس للابــدان و تكون الفتة بمعنى التخليص ' من الهموم ' الرذائل في الدنيا و النقم في الآخرة ، من فتنت الذهب إذا خلصته من غشه ' .

و لما كان التقدير: فن يقبل على ذكر ربه نعمه أ فى دار السلام أ أبدا، عطف عليه قوله: ﴿ و من يعرض ﴾ أى إعراضا مستمرا إلى الموت ﴿ عن ذكر ربه ﴾ أى مجاوزا عن عبادة المحسن إليه المربى له الذى لا إحسان عنده من غيره ﴿ نسلكُ ` ) أى ندخله ﴿ عذابا ﴾ الذى لا إحسان عنده من غيره ﴿ نسلكُ ` ) أى ندخله ﴿ عذابا ﴾

<sup>(1)</sup> زيدت الواو في الأصل ولم تكن في ظوم فحذناها (٢) راجع أيضا قول مقاتل في المعالم ١٠٤/ (٣) من ظوم ، و في الأصل: او (٤-٤) من ظ وم ، و في الأصل: بالعموم (٥) في ظ: فتنة (٦) من ظوم ، و في الأصل: خلصت (٧) من ظوم ، و في الأصل: عيشة (٨) من ظوم ، و في الأصل: لنعمة (٩) من ظوم ، و في الأصل: الاسلام (١٠) و قراءة حفض عن عاصم بالياء (١١) من ظوم ، وفي الأصل: طرفا (١٢) سقط من ظوم .

﴿ صعدا ﴿ ﴾ اى شاقا شديدا يعلوه و يغلبه و يصعد عليه ، و يكون كل يوم أعلى مما قبله جزاه وفاقا ، فان الإعراض كلما تمادى زمانه كان أقرى مما كان .

و لما كان التقدر: لأنسه أوحى إلى أن الأمر على ما تتعارفونه بينكم من أن من خدم غير سيده عذبه أبدا، عطف عليه قوله مينا ه لسيرة الانبياء عليهم الصلاة والسلام و ما يحب لهم من الكمال الذي يكون بقوتى العسلم و العمل، و التكميل الذي يكون بهما مع قوة البيان، و من لم يمكن كاملا لم يتصور منه تكميل ليكون له ولد قلب كما أن من لم [ يكن ـ " ] بالغالم يتحقق منه ولد صلب، و مبينا لما يجوز عليهم و ما يستحيل منهم و ما لله تعالى من العناية بشأنهم : ﴿ و ان ﴾ ١٠ أى و أوحى إلى أن ﴿ المُسجد ﴾ أى مواضع السجود من العالم الآفاق من الأرض و من العالم النفسي من الجسد \_ كما قاله سعيد بن جبير و طلق ن حبيب ﴿ لله ﴾ اى مختصة ؛ بالملك الاعظم ﴿ فلا تدعوا ﴾ أى بسبب ذلك أيها المخلوقون على وجه العادة ﴿ مع الله ﴾ [أى-"] الذي له جميع العظمة ﴿ احدا لا ﴾ لأن من تعبد لغير سيده في ملك ١٥ سيده الذي [ هو - ٢ ] العالم الآفاق و بآلة سيده الذي هو العالم النفسي كان أشد الناس لوما و عقوبة فكيف يليق بكم أن يخلق لكم وجها

<sup>(1)</sup> من ظوم ، و في الأصل: بقوة (7) زيد من ظوم (4) من م ، أو في الأصل و ظ: موضدم (٤) من ظوم ، و في الأصل: مخصصة (٥) زيد في الأصل: اى ، و لم تكن الزيادة في ظوم فدفناها .

1 08A

و يدين / و رجلين و أرضا تنتفعون بها و سماء تنم نفعها فتسجدون بالاعضاء التي أوجدها لكم في الارض التي أمكنكم من الانتفاع بها تحت السهاء التي أنم منافعها بها لغيره فتكونون قد صرفتم نعمة السيد التي يجب شكره عليها لغيره أيفعل هذا عاقل؟ قال البغوى ': فان و جعلت المساجد مواضع الصلاة فواحدها بكسر الجديم ، و إن جعلتها الاعضاء فواحدها بفتح الجيم .

و لما كان من يدعو سيده و ينقطع إليه عاملا للواجب عليه اللائق بأمثاله لا يسكر عليه و لا يعجب منه أ، إنما يعجب بمن دعا غير سيده أو مال إليه ادبى ميل فيسأل عن سبه، قال معجبا من القاسطين من الجن و الإنس: ﴿ و انه ﴾ أى و أوحى إلى او قال الجن لمن اطاعهم من قومهم حاكين ما رأوا من صلاته صلى الله عليه و سلم و اردحام اصحابه عليه متعجبين من ذلك أن الشأن او القصة العظيمة العجيبة ﴿ لما ﴾ قت كادوا يكونون على " \_ هكذا كان الأصل و لكنه عبر بالعبد كا تقدم من أن من دعا أسيده و لو كان ذلك السيد أحقر الموجودات تقدم من أن من دعا أسيده و لو كان ذلك السيد أحقر الموجودات فدم عبد الله ، فكيف إذا كان أسيده مالك الملك و ملك الملوك فلا موجود يدانيه بل كل موجود من فائض فضله ﴿ يدعوه ﴾ أى فلا موجود يدانيه بل كل موجود من فائض فضله ﴿ يدعوه ﴾ أى

<sup>(</sup>١) في المعالم ٧/ ١٣٤ (م) زيدت الواوق ظ (م) من ظ، وفي الأصل وم «و «٠

<sup>(</sup>٤-٤) سقط ما بين الرقين من م (ه) من ظ و م ، و في الأصل: المسالك .

یدعو ' سیده دعاء عبادة من [حیث ۲] کون عبده و من حیث کون ٔ سیده یسمع من دعاه و یحیبه .

و لما كان القاسطون أكثر الناس [ بـل الناس - " ] كلهم في ذلك الزمان جنا و إنسا، قال مبينا لانه ، يجوز على الانبياء أن يؤذوا و ينتقصوا رفعا لدرجاتهم و تسلية لوراثهم و إن كانت رتبتهم تأيى ٥ ذلك: ﴿ كَادِوا ﴾ أى قرب القاسطون ،ن الفريقين الجن و الإنس ﴿ يَكُونُونَ عَلَيْهُ ﴾ أي على عبد الله ﴿ لِدَاعٌ ﴾ أي متراكمين بعضهم على بعض من شدة ازدحامهم حتى كان ذلك جبلة لهم تعجباً مما رأوا منه من عبادته و إرادة لرده عن ذلك، و ذلك أمر لا يعجب منه، و إنما العجب ما °فعلوا هم° من عبادتهم لغيره سبحانه و تعالى و من تعجبهم ١٠ من عبادة عبده له و إخلاصه في دعائه، و هو جمع لبد \_ بكسر اللام. و قرى بضم اللام جمع لبدة بضمها، وهي [ ما - ] تلبد بعضه على بعض. و لما استشرفت ما على قراءة الكسر - نفس السامع إلى قوله صلى الله عليه و سلم لمن ثراكموا عليه من ذلك، استأنف^ الجواب بقوله مبينا لما يستحيل على الانبياء عليهم الصلاة و السلام من دعاء 10 غير الله و من ترك الدعاء إليه و من مخافية شيء من أمره قال،

 <sup>(</sup>١) من ظ و م ، وفي الأصل: سيدعو (٩) زيد من ظ و م (٩) من ظ و م ،
 و في الأصل: كونه (٤) من ظ و م ، و في الأصل: انه (٥-٥) من ظ و م ،
 و في الأصل: فعلوه (٦) من م ، و في الأصل و ظ: بعضها (٧) من ظ و م ،
 و في الأصل: استرقت (٨) من ظ و م ، و في الأصل: استانفوا .

1089

أو ً لما تاقت نفسه صلى الله عليه و سلم على فراءة الفتح إلى ما يدفع به ما رأى منهم، قال تعالى مرشدا له إلى ذلك: ﴿ قُل ﴾ أي لمن ازدحم / عليك عادا لهم عداد الجاهلين بما تصنع لانهم عملوا عمل الجاهل: ﴿ الْمَا ادْعُو ﴾ أي دعاء العبادة ﴿ رَقِّ ﴾ أي الذي أوجدتي و رباني ه و لا نعمة عندي إلا منه وحده، لا أدعو غيره حتى تصجبوا مني فتزدحوا على"، و الظاهر المتباهر إلى الفهم أن المعنى: و أوحى إلى [ أي \_ " ] A قت [ في الصلاة \_ ٢ ] أعبد الله في بطن نخلة و رآني البجن الذين وجههم إبليس نحو تهامة [و\_] سمعوا القرآن ازدحموا على حتى كادوا یغشوننی و یکون بعضهم علی بعض فسمعوا توحیدی لله و تمجیدی له ١ و إفراده ' بالقدرة و العلم ' و جميع صفات الكمال آمنوا ، و قبل : هو حكاية الجن لقومهم • عرب صلاة النبي صلى الله عليه و سلم و فعل أصحابه وراءه ٦ في تراصهم في صلاتهم و حفوفهم به و وعظه و تعليمه لهم، و یحکی هذا القول عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما و سعید ابن جبير \* فان ذلك هيئة غريبة ، يحكى أن ملك الفرس أرسل من دخل ١٥ في ١ المسلمين لما قصدوا بـ الاده فكان ما حسكى له عنهم أن قال: إذا

(۱۲۲) صلوا

<sup>(1)</sup> من ظوم، وفي الأصل هوه (٦) زيد من ظوم (٩) زيد من م. (٤-٤) من ظوم، وفي الأصل: بالعلم و القدرة (٥) من ظوم، وفي الأصل: تقولهم (٦) من ظوم، وفي الأصل: وراهم (٧) زيد في الأصل: أيضا رضى الله، ولم تكن الزيادة في ظوم فحذناها (٨) من ظوم، وفي الأصل: الى.

صلوا 'صفوا انفسهم' صفوفا و يقدمهم رجل يقومون بقيامه و يسجدون بسجوده و يقعدون بقعوده و يفعلون كفعله ، لا تخالف يينهم ، فلما سمع الملك ذلك راعه و قال: ما لى و لهؤلاء ، ما لى و لعمر ، و نقل أبو حيان عن مكحول أنه بلغ من تابع الني صلى الله عليه و سلم ليلة الجن سبعين ألفا و فرغوا عند ' انشقاق الفجر .

و لما كان الداعى لولى نعمته يمكن أن يكون اشرك غيره فى دعائـــه و لو بأدنى وجوه الإشراك، و يكون الحصر باعتبار الآغلب فاستحق الإنكار [عليه \_ ] و الازدحام، نسنى ذلك بقوله تأكيدا لمعنى الحصر و تحقيقا له: ﴿ و لا اشرك به َ ﴾ اى الآن و لا في \_ ) مستقبل الزمان بوجه من الوجوه ﴿ احـــدالا ﴾ من ود ١٠ و سواع و يغوث و غيرها من الصامت و الناطق .

و لما كان السامع ربما قال: ما له هو الا يسها كهم او الدعو ربه فى دفع المتلبدين عليه عنه بالإهلاك أو التوبة و المتابعة ، امره بما يبين عظمه ربه و أنه لا يفعل إلا ما ريد بقوله مبينا أنه يستحيل عليه م صلى الله عليه و سلم ما الستحيل على جميع الممكنات من أن يؤثر في ١٥ شيء بنفسه أو يخالف ربه: ﴿ قَلَ ﴾ أي لحؤلاء الذين خالفوك، و ا دد

<sup>(1)</sup> من ظوم وفي الأصل: صليم (4) من ظوم، وفي الأصل: نفسكم (4) راجع البحر المحيط: الاحقاف (3) من ظوم والبحر، وفي الاصل: عن (6) زيد من ظوم (7) من ظوم ، وفي الأصل: مولا ( $\sqrt{}$ ) من ظوم ، وفي الأصل:  $\sqrt{}$  هو  $\sqrt{}$  من ظوم ، وفي الأصل: عامة ( $\sqrt{}$ ) من ظوم ، وفي الأصل: عامة

فطالن رعا اعتقد \_ لكثرة ما رى من الكرامات \_ أنه مها أراده فعله الله [ له \_ ' ]: ﴿ أَنَّى لَا الملك ﴾ أَى الآن ولا بعد ﴿ لَكُم ﴾ بنفسي من غير [قدار ' الله لي لأمه لا مؤثر ؟ في شيء " من الأشياء إلا الله سبحانه و تعالى . و لما كان المقام لدفع هرهم عنه، قال: ﴿ ضرا ﴾ فأفهم ذلك ه دو لا نفعا و لا غياه ﴿ و لا رشداه ﴾ أى صوابا و سدادا . فالآية من الاحتباك و هو ظاهر على هذا التقدير ، قال أبو حيان ' : فحذف من كل ما يدل مقابله عليه - انتهى . و يجوز أن يكون تقدره: لا أملك ضرا لأنى لاأطلك لكم إضلالا و لا أملك لكم ا رشدا فلا املك لكم نفما، فانه لا نفع في غير الرشاد، و لا ضر في غير الضلال، فقبح الله ١٠ ان عرني الطائي الذي يقول في فصوصه: إن الضلال أهدى من الحدى، فلا أسخف " عقلا منه إلا من تبعه - عليهم " لعنة الله و خزيه " ، فإن قالوا: إنه أراد غير ما يفهم من ظاهر اللفظ فقل: كذبتم فقد بين مراده إطباقكم على الفسق و الفجور لا يكاد يحـــد منبكم من يتهم بمذهبه و هو يتقيد " بشرع، و لم تخرج الآية بهذا عن الاحتباك، فان ١٥ ذكر الضر أولا دل عـلى حذف النفع ثانيا، و ذكر الرشد ثانيــا دل على حذف الضلال أولا .

<sup>(</sup>١) ريد من ظوم (٢) من ظوم ، وفي الأصل: انذار (٣-٣) من ظوم ، وفي الأصل: انذار (٣-٣) من ظوم ، وفي الأصل: الشيء (٤) راجع البحر ٨/٣٥٣ (٥) زيد في الأصل: على ، ولم تكن الزيادة في ظوم والبحر فحذ فناها (٦) سقط من م (٧) من ظوم ، وفي الأصل: استخف (٨-٨) في ظ: رحمة الله ومغفرته (٩) من ظوم ، وفي الأصل: يتقلد.

و لما أجاب من تشوف ' إلى علة صره عن دفعهم ' عنه بما حاصله أنه لا شيء بيده، لأن إله من العظمة في إحاطة [ العلم - " ] و القدرة و أنه لا يخرج شيء عرب مراده فلا يعجل في شيء محيث لا يفعل إلا ما يريد سواء سئل أو لا، فكان ذلك ربما اوجب أن أن يظن منه صلى الله عليه و سلم موافقته لهم لئلا يطروه لانهم يستعجلون ه في أذى من خالفهم ، أجاب بما حاصله أنه بين ضررين أحدهما منهم إن خالفهم، و الآخر منه سبحانه و تعالى إن أعرض عنه و هو سبحانه و تمالى برد أذاهم إن أراد، و هم لايقدرون على رد أذاه بوجه فقال: ﴿ قُلُ ﴾ أَى لَمْنَ يَدْعُوكُ إِلَى مُوافَقَتُهُم ، وَ أَكُدُ لِمَا فَي ظُنْ كَثْيُرٍ مَنْ الناس من أن الاسباب لا تتخلف فقال: ﴿ انِّي ﴾ و زاد في الناكيد ١٠ لان ذلك في غاية الاستقرار في النفوس فقال: ﴿ لَنْ يَجْدِنْ ﴾ أي فيدفع عنى ما يدفع الجار عن جاره ﴿ من الله ﴾ أى الذي له الأمر كله و لا أمر لاحد معه ؛ ﴿ احديد ﴾ أي كاثنا من كان إن أرادني سبحانه بسوء . و لما كان من هو بهذه المثابة ربما " هرب منه المطلوب قال مؤكدا: ﴿ و لن اجد ﴾ أي أصلا . و لما كانت كل رتبة ' دون ١٥ رتبته '، وكانت الرتب التي دون رتبته كثيرة جدا لما له من العلو المطلق

<sup>(1)</sup> من ظوم، وفي الاصل: يتشوف (7) من ظوم، وها الأصل: دفعيهم (٣) ذيد من ظوم (١) من ظوم ، وفي الأصل: منه (٥) من ظوم ، وفي الأصل: منه (٥) من ظوم ، وفي الأصل: عا (٦-٣) سقط ما بين الرهين من إظوم .

و لغيره [ من - ' ] مراتب السفول التي لا محد ، قال مشيرا لذلك بالجار:

( من دونه ) أى الله تعالى ( ملتحدا ") [ أى - ' ] معدلا و موضع
ميل و أركون و مدخلا و ملتجا و حيلة ، و إن اجتهدت كل الجهد

لان اللحد أصله الميل و لا يقال إلا في ميل من حق إلى باطل ،
و ألحد : جادل و مارى و ركن .

و لما كان من المعلوم ان هذا شيء لامثنوية فيه ، و كانت الرتب التي دون شريف رتبته سبحانه كثيرة جدا " لما له من العلو المطلق" و كان ما يليها له حكم شرفها وحقيقها "، و كان أول ذلك البلاغ منه سبحانه بلا واسطة [ شم البلاغ بواسطة - ' ] ملائكته الكرام منه ، استثنى من " ملتحدا " على طريق [لا - ' ] ملجاً و لا منجى منك إلا إليك فقروا إلى الله إفقال - ' ] : ﴿ الا بلغا ﴾ أي يبلغنى كائنا ﴿ من الله ﴾ أي الذي أحاط بكل شيء قدرة و علما . و لكنه لسمة رحمته يجرى الأمور على ما يتعارفونه في أنه لا يأخذ أحدا الا يحجة يعترفون بأنها حجة . و لما بين الرئبة الأولى التي هي أعلى ، اتبعها التي تليها فقال : حجة . و لما بين الرئبة الأولى التي هي أعلى ، اتبعها التي تليها فقال : و رئسلته " ﴾ التي أوحى الى [ بها - ' ] بواسطة الملك فأني أنلق ذلك حق تلقيه بحفظه و العمل به فيكون ، ذلك عاصما من كل سوء في الدنا و الآخرة .

 <sup>(1)</sup> ريد من ظوم (۲) من ظوم ، و في الأصل : هو (۲-۱) سقط ما بين الرقين من ظوم (٤) من ظوم ، و في الأصل : حقيقتها (٥) زيد من ظها .
 (٦) في ظوم : احد (٧) من ظوم ، و في الأصل : الأول .

و لما كان التقدير لبيان أن الله شرف الرسل بان أعطاهم عظمة من عظمته فيعل عصيانهم عصيانه ، فيكون عجزاه من عصام هو جزاه منعصاه سبحانه و تعالى لأنهم إنما يتكلمون بأمره ، فن يطع الله و رسوله فان له جنة نعيم يكونون فيها مدى الدهر سعداه ، عطف عليه قوله : ﴿ و من يعص الله ﴾ أى الذي له العظمة كلها ﴿ و رسوله ﴾ الذي ختم به النبوة و الرسالة ٥ فحمل رسالته محيطة بجميع خلفه في التوحيد أو خيره على سبيل الجحد ﴿ فَانَ لَهُ ﴾ أَى خَاصَةً ﴿ نَارَ جَهُمَ ﴾ أَى الَّتَى تَلْقَاهُ بِالْعِبُوسَةُ وَ الْغَيْظُ، و لما عبر بالإفراد " نظرا إلى لفظ " من " لأنه أصرح في كل فرد، عبر بالجمع حملا على معناها \* لأنه أدل على عموم الذل فقال : ﴿ نَحْلُدُينَ فَيْهِمْ ﴾ و أكد المعنى و حققه لقول من يدعى الانقطاع فقال: ﴿ ابدا مُ ﴾ و أما من ١٠ يدعى أنها لا تحرق و أن [عذابها \_ ] عذوبة فليس الحد أجن منه إلا من يتابعه على ضلاله و غيه و محاله ، و ليس لهم دواه إلا السيف في الدنيا و العذاب في الآخرة بما سموه عذوبه و هم صارون إليـــه و موقوفون [عليه\_١].

و لما ذكر تلبدهم عليه و قدم ما هو الآهم من أمره من كشف ١٥ غمومهم <sup>^</sup> باعلامهم أن ذلك الذي أنكروه عليـه هو الذي يحق له،

<sup>(1)</sup> في ظهوم : حتى يكون (4) من ظهوم ، وفي الأصل «و» (4) من ظهوم ، وفي الأصل : معناه (0) من ظهوم ، وفي الأصل : معناه (0) من ظهوم ، وفي الأصل : يدع (7) ديد من ظوم (٧) من ظوم ، وفي الأصل : يدع (٦) ديد من ظوم (٧) من ظوم ، وفي الأصل : غمهم .

و من أنه [ مع \_ ] ضعفه عن مقاواتهم هو [ عن - ] الإعراض عن الله أضعف لآن الله أقوى من كل شيء وأنه لا يسعه إلا امتثال أمره ، و أشار إلى أنهم عاجزون [ عن - ] سطواته سبحانه بعدم القدرة على الإجارة عليه، صرح بذلك مهددا لهم، فقال مغييا ، لتلبدهم عليه: ه ﴿ حَتَّى اذا راوا ﴾ أى بأبصارهم فيه ﴿ ما ﴾ أى الشيء الذي . و لما كان المنكى من الوعيد بروكه على كل من كان لاجله الوعيد لا كونه من معين قال : ﴿ يُوعدُونَ ﴾ اى ما حصل الإيعاد به في الدنيا أو في الآخرة ' أما في الآخرة ' فواضح ، و أما في الدنيا فمثل إخراج النبي صلىالله عليه و سلم مع اجتماع ^ المشركين على المكر به لقتله و اجتهادهم في ١٠ ذلك شم سراياه و غزواته مثل غزوة بدر و غيرها من أيام الله التي ملائت الارض نورا و أهل الحق سرورا و حبورا ، و أهل الباطل خسرا و بورا و رعبا و ملاكا و تبورا ﴿ فسيعلمون ﴾ أى من ذلك اليوم الذي يكون و فيه تأويله بوعد لاحلف فيه و لا طول لامده ﴿ مِن اصْعَفِ نَاصِرًا ﴾ اىمن جهة ` الناصر أنا و إن كُنْت / في هذا الوقت ١٥ وحيدًا مستضعفًا أو هم ١١ ﴿ وَ أَقُلُ عَدْدًا مَ ﴾ و إن كانوا الآن بحيث

1004

<sup>(</sup>۱) من ظ و م ، و في الأصل: مع (۲) زيد من ظ و م (۲) من ظ و م ، و في الأصل: معنا (٥) زيد في م : من ٠ و في الأصل: معنا (٥) زيد في م : من ٠ (٩) من ظ و م ، و في الأصل: لـكونه ( ٧-٧) سقط ما بين الرقمين من ظ ٠ (٩) من ظ و م ، و في الأصل: اجماع(٤) من ظهوم ، و في الأصل: لا يكون ٠ (٨) من ظ و م ، و في الأصل و ظ ي حجة (١١) من ظ ، و في الأصل و ها . حجة (١١) من ظ ، و في الأصل و ها .

لا يحصيهم عددا الا الله سبحانه ، فيا لله ما اعظم كلام الرسل حيث يستضعفون أنفسهم من حيث هي ، و يذ كرون قوتهم من " جهة مولاهم الذي بيده الملك و له المجنود السماوات و الارض مخلاف أهل الإلحاد فأنه لا كلام لهم إلا في تعظيم أنفسهم و ازدراه من سواهم ، و إذا حاققت احدا من أتباع أحد منهم قال هذا على لسان النبوة \_ و نحو هذا من مخادعاتهم أ .

و لما كان من المعلوم انهم إذا سمعوا هذا الوعيد قالوا استهزاه وعمى عن طريق الصواب و استعلاه: متى يكون عجل به ، استأنف قوله جوابا لهم جواب من لا يستخفه عجلة و لا ضجر ولانه لا يخاف الفوت و لا يلحقه ضرر بيقاه العدو واجتهادهم فى أذى أوليائه مبينا ما يجوز على الرسل ١٠ من أنه يخفى عليهم ما على البشر و يطلعهم الله تعالى على ما يخفى على غيرهم: من أنه يخفى عليهم ما على البشر و يطلعهم الله تعالى على ما يخفى على غيرهم: و قل ﴾ أى فى جوابهم إن كذبوا باتيانهم العذاب و سألوا استهزاء منه عن وقت وقوعه اما كونه فلابد مه لانه قد برز الوعيد [به بمن لا يخلف عن وقت وقوعه اما كونه فقد اخفاه سبحانه لانه - أي اقعد فى التهديد و هو معنى قوله: ﴿ ان ﴾ أى ما ﴿ ادرى ﴾ بوجه من الوجوه ١٥ و إن عالجت ذلك و تسببت فيه ، و زاد فى تقرير خفائه و أنه لا يزال و إن عالجت ذلك و تسببت فيه ، و زاد فى تقرير خفائه و أنه لا يزال فى حيز ما يسأل عنه بصيغة الاستفهام فقال مقدما ما يخفيهم : ﴿ اقريب ما توعدون ﴾ أى يكون الآل أو قريبا من هذا الآوان بحيث يتوقع عن

<sup>(1)</sup> من ظوم، وفي الأصل؛ يضعفون (٢) من ظوم، وفي الأصل: لمن (٣) من م، وفي الأصل وظ:قه (٤) من ظوم، وفي الاصل: محادعتهم. (٥) من ظاوم، وفي الأصل: طر (٦) زيد من ظوم (٧) من م، وفي الأصل وظ:هي.

قرب (ام) بعيد ﴿ بجعل له ﴾ اى لهذا الوعيد . ولما كان [ التأخير-٢] رِيمَا أَفْهِم تَهَارِنَا بَالُولِي ، قال دافِها ۚ لَذَلِك : ﴿ رَبِّي ۖ أَي الْحَسَنِ إِلَى ۖ إِنْ قدمه او أخره ﴿ امدا ه ﴾ أي اجلا مضروبا عظما بكل اعتبار حتى في البعد لايتأنى مع ذلك ان يكون الآن و لا أن يتوقع دون ذلك الأمد، • فهو في كل حال متوقع فكونوا " على غاية الحذر لأنه لابد من وقوعه [ فوقوعه - \* ] لا كلام فيه ، و أنما الكلام فى تعيين وقته •

و لما نغي صلى الله عليه و سلم علمه عن نفسه الشريفة، نغى ذلك عن غيره على وجه عام لجميع الفيب جال من عظمة مرسله ما تنقطع دونه الاعناق فقال واصفا ' له: ﴿ علم الغيب ﴾ أي كله و هو ما ١٠ لم يرز إلى عالم الشهادة فهو مختص سبحانه بعلمه ، [فلذلك - ] سب عنه قوله: ﴿ فَلَا يَظْهُر ﴾ أي نوجه من الوجوه في وقت من الأوقات ﴿ على غيبة ﴾ [أى- ] الذي غيبه عن غيره فهو محتص به ﴿ احدال ﴾ لعزة علم الغيب و لانه خاصة الملك . و لما كان لا يعلم الغيب إلا ببروزه إلى عالم الشهادة، وكان لأول من يطلع عليه شرف ينبغي أن يعرف 10 له قال: ﴿ الا مر ِ ارتضى ﴾ أي عمل الله تعالى في كونه ا رضي عمل من يتعمد ذلك و يجتهد فيه، ويين « من » بقوله : ﴿ من رسول ﴾ أى من الملائدكة و ^ من الناس فانه يظهر عليه ذلك المرتضى الموصوف

(170)

<sup>(1)</sup> من ظوم، وفي الأصل: تريب (٧) زيد من ظوم (٧) من ظوم ١ و في الأصل : رِانْعًا (٤) من م ، و في الأصل و ظ : يكونوا (ه) زيد من م • (٦) من ظ و م ، و في الأصل : وصفا (٧) زيدت الواو في الأصل و ظ ، و لم تكن في م غذنناها (٨) من ظ و م ، و في الأصل . أو ه Y

لا كل مرتضى بأن يظهره على ما شاء منه لأن الغيب جنس لا تحقق له إلا في ضمن أفراده، فاذا ظهر فرد منه فقد ظهر فيه الجنس لظهور حصة منه، و تارة يكون ذلك الرسول ملكا ، و تارة يكون بشرا يكلمه الله بغير واسطة كوسى عليه الصلاة و السلام في أيام المناجاة ، و محمد صلى الله عليه و سلم ليلة المعراج في العالم الاعلى في حضرة قاب قوسين أو ادبي، و إذا ظهر ه عليه الرسول خرج عن كونه غيباً ، وأوصله الرسول إلى من أذن له فى إيصاله " له تارة بالوحى للا ُنبياء و تارة بالنفث و الإلهام للاولياء ، و ذلك عند تهبيء نفوسهم بسكون قواها عن منازعة العقل بالشهوات و الحظوظ كما يكون النفوس عامة حين سكون القوى عن المنازعة بالنوم فتكون متهيئة للنفث فيها ، [فن- <sup>1</sup>] أعرض عن جانب الحس و أقبل على جناب ° ١٠ القدس فقد هيأ نفسه لنفث الملك في ورعه بعلم ما لم يمكن يعلم أ وليس أحد من الناس إلا و قد علم من نفسه أنه إذا أقبل على شيء بكليته حدث له فيه أمور حدسية إلهامية بغتة من غير سابقة فكر و طلب، و^ على قدر التهيئة \* يكون النفث من قبل الله سبحانه و تعالى، و ربماكان النفث شيطانيا بما تلقته الشياطين من الاستراقات ١٠ من الملائكة إما من ١٥

و في الأصل: الاسترقات.

<sup>(1)</sup> من ظوم ، وفي الأسل: ليكون (٢) من م، وفي الأصل وظ: ارساله. (٩) من م، وفي الأصل وظ: النفوس (٤) زيد من ظوم (٥) من م،

و فى الأصل و ظ: جانب (٦) من ظ وم ، و فى الأصل: المنفث (٧) زيد فى الأصل و ظ: مَالم يعلم ، و لم تكن الزيادة فى م فحذهناها (٨) زيد فى الأصل: قد ، ولم تكن الزيادة فى ظ وم فحذهناها (٩) فى ظ: التهيا (١٠) من ظ وم ،

الارض بعد نزولهم او من السماء بالاستراق فيها - و الله أعلم، ويجوز أن يكون للا ولياء مشافهة [ من الملك \_ ] كا كان لمزيم عليها السلام من الملائكة، وقال جريل عليه الصلاة والسلام عن بعضهم أنه أو سلم رد عليه ؟ و شما دل هذا السياق على عزة عُلم الغيب [والم] ٥ كانت عزته سبيا لحراسة من يطلع عليه ليؤديه إلى من أمر به [كالمامر به \_ ]، أعلم سبحانـــه و تعالى بذلك بقوله مؤكدا " تميزاله من علم الكهان الذي أصله من الجان والاعلى إجلال الرسَل و إعظامهم و تبجيلهم و إكرامهم: ﴿ فَانْهُ ﴾ أي الله سبحانه و تعالى يظهر ذلك الرسول على ما يريد من الغيب، و ذلك أنه [ إذا - ٢] أرَّادُ إظهاره عليه ١٠ ﴿ يُسْلُكُ ﴾ أي يدخل إدخال السلك في الجوهرة في تقومه و نفوذه من غير أدنى تعريج إلى غير المراد . و لما كان الغرض يحصل بمن يقيمة سبحانه من جنوده للحراسة و لو أنه واحد من كل جهة بل و بغير ذلك، و إنما جعل هذا الإخراج للا مر على ما يتعارفه العباد، عبر بالجار دليلا على عدم استفراق الرصد اللجهات إلى منقطع الآرض مثلا فقال: ١٥ ﴿ من بين يديه ﴾ أى الجهة الني يعلمها ذلك الرسول ﴿ و من خلفه ﴾ أى الجهة التي تغيب عن علمه، فصار ذلك كفاية عن كل جهة، ويمكن

<sup>(</sup>١) زيد من م (٧) زيد من ظ و م (٣) زيدت الواو في الأصل و لم تكن في ظ وم فحذفناها (٤) من ظ وم ، وفي الأصل : السكهانة (٥) من ظ و م ، و في الأصل: الجنان (٦) من ظ و م ، و في الأصل: الوصل .

001/

أن يكون ذكر الجهتين دلالة اعلى الكل و خصهها لآن العدو متى اعربت واحدة منهما التي منها الله و متى حفظت لم يأت من غيرهما الآن يحسونه يصير بين الأولين و الآخرين (رصدالا) اى حرسا من جنوده يحرسونه و يحفظونه بحفط ما معه من الغيب من اختطاف الشياطين أو غيرهم لئلا يسترقوا شيئا من خبره \_ قاله ابن عباس رضى الله عنها، و قال مقاتل ه و غيره رضى الله عنهما: يخبرونه الله عنهما: يخبرونه الله عنها أن يحذروه منه إن كان شيطانا أو يأمروه بالسماع منه إن كان ملكا، و ذلك أن إبليس شيطانا أو يأمروه بالسماع منه إن كان حبريل عليه السلام \_ الحال النهاس الكان الله عصمهم منه الله عصمهم منه الهالكان اللهالكان الهالكان اللهالكان اللهالكان اللهالكان اللهالكان اللهالكان اللهالكان اللهالكان اله

و لما كان هذا الدأب من الحفظ فى [كل - ] رسول بين الغاية ١٠ جامعا معمام تعيينا لما اقتضاء الجنس، وبيانا لآن الافراد أولا مراد به الجمع، وأنه ما عبر به إلا لتشمل الحراسة كل فرد منهم فقال: ﴿ لِيمْ ﴾ أى الله علما كائنا واقعا على هذه الصفة التى تعلق ' بها [عله \_ ] فى الازل قبل وجودها بما لا يعلمه إلا هو سبحانه أنها ستكون ﴿ إن ﴾ أى إن الرسل عليهم الصلاة و السلام ﴿ قد ابلغوا ﴾ أى إلى من أرسلوا إليه ١٥ الرسل عليهم الصلاة و السلام ﴿ قد ابلغوا ﴾ أى إلى من أرسلوا إليه ١٥

<sup>(</sup>۱) من ظوم ، و في الأصل: دالا (۲ -۲) من م ، و في الأصل: أتى منها ، وسقط ما بين الرقين من ط(۳) راجع معالم التريل ۱۴۹۱(٤) منظ وم، و في الأصل: يخيره (٥) زيد من ظ(۳) زيد من ظوم (٧-٧) سقط ما بين الرقين من ظوم (٨) من طوم ، وفي الأصل: حامعة (٩) زيد في م : فرد (١٠) من م وفي الأصل: حامعة (٩) زيد في م : فرد (١٠) من م وفي الأصل وفي الأصل وفي الأصل و ظن يتعلق .

﴿ رَسُلْت رَبِهِم ﴾ أي الذي أوجدهم و دبر جميع أمورهم و اختـارهم لرسالاته اعلى ما ٢ مي عليه ٢ لم يشبها شائبة و لا لحقها غد ٠ و لما كان هذا رمما اوهم أنه محتاج في الحفظ [ إلى الرصد\_ ] أزال ذلك [ بقوله\_ ] : ﴿ وَ احاطَ ﴾ أَى فَعَلَ ذَلَكُ وَ الْحَالَ أَنْهُ قَدَ أَحَاطُ ﴿ بِمَا لَدِيهِم ﴾ أَى الرسل و المرسل إليهم من الملائك و البشر على أدق الوجوه و أعظمها و أغربها ما أشار إليه التعبير بلدى . و لما كان هذا كافيا في المقصود، لكنه قاصر على محل الحاجة عم تعريفًا بالآمر على ما هو عليه، فقال حاملا على شدة الوثوق بما تقوله الرسل عن ربهم وأنه لا لبس فيه و لاغاثلة بوجه، مبينا غاية البيان كـذب حديث الغرانيق الذي ذكره بعض المفسرين ١٠ و غيرهم في سورة و النجم: ﴿ وَ احْصَى ﴾ أي الله سبحانه وتعالى ﴿ كُلُّ شَيُّ ﴾ أى على العموم من غير استثناء اصلا ﴿ عددا ع ﴾ اى من جهة العدد لكل ما يمكن عده و لو عبلي أقل مقادر \* الذر فيما لم يزل و فيما لا يزال، فهو دليل قاطع على علمه تعالى بالجزئيات كعلمه بالكليات، و قد التتي أول السورة و آخرها و باطنها الغيبي و ظاهرها ، فدل آخرها ١٥ على الأول المجمل، و أولها على الآخر المفصل، و ذلك أن أول السورة بين عظمة الوحى بسبب الجن ، ثم بين في أثنائها حفظه من مسترقي السمع، وختم بتأكيد حفظه و 'حفظ جميع' كلماته و استمر في تأكيد أمره

<sup>(1)</sup> من م ، و فى الأصل وظ: رسالته (٢-٢) سقطما بين الرقين من ظ. (١) من م ، و فى الأصل و ظ: من كل (٥) مر ظ (٣) ريد من ظ و م (٤) من م ، و فى الأصل و ظ : من كل (٥) مر ظ و م ، و فى الأصل : جمع ٤ و فى الأصل : جمع ٤ و فى م : حفظ .

حتى بانت عظمة هذا القرآن، [و ظهرت عزة هذا الفرقان ... ]، على كل كتاب، بكل اعتبار و حساب، فافتتح المزمل بمثل ذلك و ختمها بالآمر بقراءة ما تيسر منه، و ذكر في المدثر طعن الطاعن فيه و ما ناله بسبب ذلك الطعن من الحزى و العذاب في الدنيا و الآخرة مع ضمان الحفظ منه، ثم في نيه صلى الله عليه و سلم / في سورة القيامة عن العجلة في أمره لئلا ه يختل حفظه، أو يزيغ أدنى زيغ لفظه، [و\_ ] شريعا لامته في ترك الاستعجال، فأنه ليس من دأب الرجال، ثم أكد أمر تنزيله في الإنسان، و بين أن علة الإعراض عنه حب العاجلة التي هي عين النقصان، و ختم المرسلات بنهاية ما تخيلت الأوهام و الظنون، فقال ، فأي حديث بعده يؤمنون، فسبحان كمن نظمه هذا النظام، و جعله أقصى المراد و غاية المرام، ١٠ فسبحان كمن نظمه هذا النظام، و جعله أقصى المراد و غاية المرام، ١٠ و صلى الله على من لا نبي بعده على الدوام . .



<sup>(</sup>۱) ذيد من م (۲) زيد من ظ م (۲) زيد في الأصل : اله ، ولم تكن الزيادة في ظ وم فذنهاها (٤) من ظ وم ، وفي الأصل : على (٥-٥) سقط ما بين الرتمين من ظ وم .

## خاتمة الطبع

لقد تم \_ و الحد لله \_ طبع الجزء العشرين من تفسير " نظم الدرر في تناسب الآيات و السور " للشيخ العلامة برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي الشافعي رحمه الله تعالى يوم الاثنين ٢٩ / رمضان المبارك سنة ١٤٠٣ م ، تحت إشراف مدير المبارك سنة ١٤٠٣ م ، تحت إشراف مدير الدائرة و سكرتبرها صاحب الفضيلة السيد شرف الدين أحمد - قاضي المحكمة العليا سابقا \_ بارك الله جهوده ، و ضاعف له أجوره •

و تولى مهمة تصحيحه و التعليق عليه مصحح الدائرة أخى الفاضل محمد عمران الاعظمى الانصارى العمرى ( أفضل العلماء \_ جامعة مدراس ) و قام بقراءة ملازمة مصحح الدائرة السيد الفاضل القاضى محمد عطاء الله النقشبندى القادرى ( كامل الجامعة النظامية ) \_ حفظهما الله •

و اهتم بتنقيحه و إنهائه خادم العلم و العلماء مقدم هذه الخاتمة -كان الله له و لوالديه .

و يليمه الجزء الحادى و العشرون باذن الله و مشيئته مستهلا سورة المزمل .

و نهائيا نسأل الله مولانا الكريم أن ينفعنا به ويوفقنا لما يحبه و يرضاه، و هو المسؤل لحسن الخاتمة، و نصلي و نسلم على من علم موانح الخير و خواتمه سيدنا و مولانا محمد وعلى آله و صحبه اجمعين، و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

المستمسك محبل الله المتين المفتى محمد عظيم الدين رئيس قسم التصحيح بدائرة المعارف العثمانية